# بخين الطالان الم بعث بالطائب

مننه ا*بنالعب* يم

الصَلَّ حَمَالالنِين عمربن أَحَمَدِن إِي جَدَادة

الجزوالثاني

جققه وقدّم له الدكورسسيل دكار

اراله کاراله کور ماردند و النونسند و النونسند

# بستم الله الرحمن الرخيم

#### وبسه توفیقی (۱)

# احمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي ، أبو الحسين البغدادي

حدث عن جده محمد ، وأبي داود سليمان بن الأشعث وزكريا بن يحيى المروزي، ومحمد وأبي البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، والعباس بن محمد الدوري ، ومحمد ابن أبي موسى الزرقي، وحامد بن محمد بن شعيب البلخي، وأبي العباس عيسى بن محمد بن عيسى المروزي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكثير بن شهاب القزويني، وأبي بكر عمر بن ابراهيم ، والحسن بن المتوكل ، والحسن بن العباس الرازي ، والعباس بن الفضل بن رشيد الطبرستاني ، وأبي الاحوص محمد بن الهيثم ، وأبي بكر أحمد ابن أبي العوام الرياحي ، وابراهيم بن عمر بن دنوقا ، ومحمد بن عبد الملك الدقيقي ، وأبي يوسف القلوسي ، وعيسى بن جعفر الوراق ، ومحمد بن اسحق الصغاني ، وأبي سليمان عبد الله بن جرير الجواليقي ، وعبد العزيز بن محمد بن الصغاني ، وأبي سليمان عبد الله بن جرير الجواليقي ، وعبد العزيز بن محمد بن وسعدان بن نصر ، وغيرهم ،

روى عنه أبو الحسن بن الصلت ، وأبو عمر بن حيوية ، ومحمد بـن فارس الغوري ، وأبو ••• وقدم طرسوس ، ثم عاد منها الى بغداد سنة سبع وثلاثمائة ،

١ ــ بداية المجلدة الاولى من الشمانية مجلدات المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث بطوب قبي سراي ــ استانبول ، ويرجح أنها ليست مجلدة التراجم الاولى بل سبقت بأجزاء ربما بلغ حجمها مجلدة .

وله مصنفات كثيرة وقفت منها على كتاب الحافظ لمعارف حركات الشمس والقمر والنجوم وأوصاف الافلاك والاقاليم وأسماء بلدانها(۱) ، وعلى كتاب في الملاحم وسمه بكتاب ملاحم عابري الايام المقتص على محمد بن أبي العوام ، وعلى كتاب له في الوفيات ، وكتاب في خط المصحف ، وعلى كتاب وازع المتنازعين في معنى كلا عن التهاتر لما من غوامضها جلا ، ومن مصنفاته كتاب الحواج القراء ، (١ ـ و) .

أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور بن قبيس قال: أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أحمد بن جعفر ابن محمد بن عبيد الله بن يزيد أبو الحسين المعروف بابن المنادي ، سمع جده محمد بن عبيد الله ، ومحمد بن اسحق الصغاني، والعباس بن محمد الدوري ، وزكريا بن يحيى المروزي ، ومحمد بن عبد الملك الدقيقي ، وأبا البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري ، وأبا داود السجستاني ، وعيسي بن جعفر الوراق ، وأبا يوسف القلوسي ، وخلقا كثيرا نحوهم وكان ثقة أمينا ثبتا ، صدوقا ، ورعا حجة فيما يرويه ، محصلا لما يحكيه ، صنف كتبا كثيرة ، وجمع علوما جمة ، ولم يسمع الناس من مصنفاته إلا أقلها •

وروى عنه المتقدمون كأبي ( ٢ ـ ظ ) عمر بن حيوية و نحوه ، وآخر من حدث عنه محمد بن فارس الغوري •

أنبأنا أبو اليمن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزار قال: أخبرنا أبو بكر الحافظ قال: حدثني أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن علي الصيرفي قال: كان أبو الحسين بن المنادي صلب الدين خشنا شرس الاخلاق، فلذلك لم تنتشر الرواية عنه

قال: وقال لي أبو الحسن بن الصلت: كنا نمضي مع ابن قاج الوراق الى ابن

١ - من أشهر كتب الجغرافية وعلم الهيئة هو الان بحكم المفقود ، كما أن بقية
 كتبه على أهميتها هي جميعا بحكم المفقود .

المنادي لنسمع منه ، فاذا وقفنا بباب خرجت الينا جارية له وقالت: كم أتتم ؟ فنخبرها بعددنا ، ويؤذن لنا في الدخول ، ويحدثنا ، فحضر معنا مرة انسان علوي وغلام له ، فلما استأذنا قالت الجارية : كم أنتم ؟ فقلنا نحن ثلاثة عشر ، وما كناحسبنا العلوي ولا غلامه في العدد ، فدخلنا عليه ، فلما رآنا خمسة عشر نفسا قال لنا : انصرفوا اليوم فلست أحدثكم ، فانصرفنا ، وظننا أنه عرض له شغل ، ثم عدنا اليه مجلسا ثانيا ، فصرفنا ولم يحدثنا ، فسألناه بعد عن السبب الذي أوجب ترك التحديث لنا ؟ فقال : كنتم تذكرون عددكم في كل مرة للجارية وتصدقون ، شم كذبتم في المرة الآخرة ، ومن كذب في هذا المقدار أيؤمن أن يكذب فيما هو أكثر، منه ؟! قال : فاعتذرنا اليه ، وقلنا : نحن نتحفظ فيما بعد ، فحدثنا ، أو كما قال ، (٣-و) ،

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الانصاري قال: أخبرنا علي بن أحمد قال: أخبرنا أحمد قال: ولد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثني عبد العزيز بن علي الوراق قال: ولد أبو الحمين بن المنادي لثمان عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين ومائتين، وقال غيره: سنة سبع وخمسين (١) •

كتب الينا أحمد بن أحمد البندنيجي أن منوجهر بن محمد أخبرهم قال : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال : أخبرنا أبو محمد الجوهري قال : أنبأنا أبو عمر بن حيوية الخراز قال : قرىء على أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بسن جعفر بن محمد بن المنادي في الوفيات التي جمعها قال : وأبو القاسم عصام بن عتاب ابن عصام الكندي البزاز يوم الاثنين ، يعني من سنة سبع وثلاثمائة ، وهو اليوم الذي دخلت فيه الى مدينتنا من طرسوس •

أنبأنا أبو اليُمن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبوبكر المربخ المربخ بفداد: ١٩٠٤ - ٧٠ ، وقد لحق النص المطبوع بعض التصحيفات .

الخطيب قال : حدثت عن أبي الحسن بن الفرات قال : توفي أبو الحسين بن المنادي يوم الثلاثاء لاحدى عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، ودفن في مقبرة الخيزران • (١) •

#### أحمد بن جعفر بن محمد بن هرون بن محمد بن عبد الله

ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، أبو العباس الهاشمي ، الملقب بالمعتمد على الله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي (٣ ـ ظ) بن المنصور •

قدم حلب صحبة أبيه المتوكل سنة أربع ، وقيل ثلاث ، وأربعين ومائتين ، حين توجه الى دمشق وفي عودته منها •

وبويع له بالخلافة يوم الثلاثاء لاربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين ، وعقد العهد لاخيه أبي أحمد الموفق ، فغلب على أمره ، ومنعم من التصرف ، وحكم على جيشه حتى أنه كان لا يمكنه من الخروج الى موضع إلا" بأمره .

وخرج مرة الى ناحية الموصل ليمضي الى ابن طولون ، فرده منها ، ولم يبق له في الخلافة غير اسمها ، وكان سمحا جوادا فصيحا ، روى عنه وراقعه الحضرمي بيتين من شعره .

أخبرنا تاج الامناء أحمد بن محمد بن الحسن \_ إِذَنَا \_ قال : أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم قال : بويع له \_ يعني المعتمد على الله \_ بالخلافة يوم الثلاثاء لاربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين .

وكان قدم دمشق مع أبيه جعفر المتوكل (٢) ، فيما قرأته بخط عبد الله بن محمد الخطابي الشاعر .

١ - تاريخ بفداد : ٧٠/٤ .

۲ - مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر ــ لابن منظور ـ ط. دمشق ۱۹۸۶: ۳٤/۳

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي \_ كتابه \_ قال : أخبرنا أبومنصور بن زريق قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : أحمد \_ أمير المؤمنين المعتمد على الله \_ جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن الرشيد ، ويكنى أبا العباس ، ولسي الخلافة بعد المهتدي بالله ، وكان مولده بسر من رأى •

فأخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق قال: أخبرنا محمد بن أحمد المفيد قال: حدثنا أبو بشر الدولابي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن الازهر الكاتب قال: ولد أحمد بن جعفر المعتمد ( ٤ ـ و ) على الله بسر من رأى سنة تسع وعشرين ومائتين وأمه أم ولد يقال لها فتيان، رومية •

وقال الخطيب: أخبرني الازهري قال: أخبرنا أحمد بن ابراهيم قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرفة قال: كانت البيعة للمعتمد على الله وهو أحمد بن جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بالله بن الرشيد بن المهدي بن المنصور بن محمد الكامل بن علي السجاد بن عبد الله – الحبر والبحر وترجمان القرآن – بسن العباس – سيد العمومة ذي الرأي والمستسقى به بن عبد المطلب – وهو شيبة الحمد – بن عمرو – وهو مطعم الثريد ، وبذلك سمي هاشما لهشمه الثريد – بن عبد مناف ، يوم الثلاثاء لاربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومائتن (۱) .

وأنبأنا أبو حفص عمر بن محمد المؤدب عن أبي غالب بن البناء قال : أخبرنا أبو غالب بن يسران \_ اجازة \_ قال نرأخبرنا أبو الحسين المراعيشي ، وأبو العلاء الواسطي قالا : أخبرنا ابراهيم بن محمد بن عرفة ، وذكر ما ذكره أحمد بن ابراهيم ، وقال بعده : وركب يوم الاثنين الى دار العامة ، ثم مر على الجوسق (٢)،

١ \_ تاريخ بفداد : ١ / ٦٠ \_ ٦١ .

٢ \_ قرية كبيرة من نواحي دجيل من أعمال بغداد . معجم البلدان .

وحضره من أولاد الخلفاء: بنو الواثق ، وحمزة بن المعتز ، والعباس بن المستعين وبنو المنتصر بن المتوكل ، والعباس بن المعتصم ، وبعث بولد المهتدي وعياله الى مدينة السلام ، وقدم عبيد الله بن يحيى ، فخلع عليه ، وولي الوزارة .

أخبرنا أبو القاسم بن الحرستاني \_ اذنا \_ قال : أخبرنا أبو الحسن العساني قال : (٤-ظ) أخبرنا أحمد بن علي قال : أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال : حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال : وبويع أحمد بن المتوكل ، المعتمد على الله ، يوم الثلاثاء لاربع عشرة بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين ، وأمه أم ولد يقال لها فتيان ، وقدم المعتمد بغداد يوم السبت ارتفاع النهار لعشر خلون من جمادى الآخرة ، ونزل الشماسية(١) فأقام بها السبت والاحد والاثنين والثلاثاء ، ودخل يوم الاربعاء بغداد ، فعبرها مارا يريد الزعفرانية(٢) لحرب الصفار(٣) ، وكان يوم الأربعاء لأربع عشرة خلت من جمادى الآخرة ، ولاربع عشرة في أذار ، سنة اثنتين وستين ومائتين ، فكانت الحرب بين أمير المؤمنين والصفار بسيب بني كوما يوم الاحد العاشر من رجب ، والتاسع مسن نيسان مع الظهر الى الليل سنة اثنتين وستين ومائتين .

قال أحمد بن علي : أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال : أخبرنا عثمان بن أحمد الدكتاق قال : حدثنا محمد بن أحمد بن البكراء قال : وأقبل يعقوب بن اللكيث لدكتاق قال : حدثنا محمد بن أحمد بن البكراء قال : وأقبل يعقوب بن سيب بني لا الصنفار ، وخرج المتعمد إليه والتقى الجيشان باصطربذ بين سيب بني كوما ودير العاقول (٤) ، فهزم يعقوب أقبح هزيمة ، وذلك في رجب يوم شتعانين ، قال محمد بن أبي عون البكخى :

١ - في أعلى مدينة بفداد . معجم البلدان .

٢ - قرية قرب بغداد ، معجم البلدان .

٣ - لزيد من التفاصيل أنظر تاريخ الطبري - ط. دار المعارف: ١٦/٩ - ١٥١٥ وحول الدولة الصفارية انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام: ٣٤٦-٣٤٦ . ٢٤ - على بعد خمسين ميلا من بفداد . مصادر الحاشية السابقة .

المسه ما يومنا يوم الشعانين فسض الإله به جيش الملاعين

وطار بالناكث الصنفسار منتشكر كأنسا بعده نسل السيراحين(١)

أنبأنا أبو رَو وعد المتعزبن محمد بن أبي الفتضل الهروي قال: أخبرنا زاهر بن طاهر بن محمد الشتحامي إذناً عن أبي القاسم علي بن أحمد البتندار عن أبي أحمد عبيد الله بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر الصولي إجازة قال: حدثنا الحسين بن إسحق قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحارث قال: بويع المعتمد على الله، وهو أبو العباس أحمد بن جعفر المتوكل على الله، وأمه أم ولد يقال لها فيتيان في يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين، وهو اليوم الذي مات فيه المتهدي، ودعي له بالخلافة على المنبر يوم الجمعة لعشر بقين من رجب، وقد قبل إن المهتدي بالله مات يوم الخميس بعد ما بويع المعتمد بيومين من رجب، وقد قبل إن المهتدي بالله مات يوم الخميس بعد ما بويع المعتمد بيومين من رجب، وقد قبل إن المهتدي بالله مات يوم الخميس بعد ما بويع المعتمد بيومين من رجب، وقد قبل إن المهتدي بالله مات يوم الخميس بعد ما بويع المعتمد بيومين و

قال: وركب المعتمد يوم الإثنين لسبع بقين من رجب إلى دار العامّة ، وقعد لبني هاشم والناس فبايعوه ، فلما كان يوم الخميس لأربع ليال بقين من رجب ركب في الميدان إلى وادي إسحق ، وخرج من الماء ، فركب وظهر للعامة من الوادي إلى مدينة الجكو "سق في شارع الحسنيمة ، ثم أمر أن يتحدر عيال الواثق وولده إلى مدينة السلام ، ولما مات المهتدي بالله نودي على أخيه عبد الله بن الواثق ، وبتذل لمن جاء به مال ، ثم ظهر أمره أنه هرب إلى يعقوب الصفار ، وأن يعقوب قبله أحسن قبول ، وأظهر إكرامه ، وكتب (٥ - ظ) المعتمد إلى يعقوب في حمله فلم يجب إلى ذلك ،

وقال أبو بكر الصُّولي: حدثنا عون بن محمد قال: قتل المهتدي يوم حارب الأتراك جماعة بيده، ورأوا من شجاعته وبأسه ما لم يروه من أحد قط، فلما صار التراك جماعة بيده، ورأوا من شجاعته وبأسه ما لم يروه من أحد قط، فلما صار التراك هو الذئب ـ القاموس المحيط. انظر تاريخ بفداد: ٦١/٤. حيث تصحف الشعر الى حد التشويه.

في أيديهم أرادوه على الخلع فأبى ، وسمع الضّحّة ، فقال : ما هذا ؟ قيل جاءوا بأحمد بن المتوكل للخلافة ، فقال : أحمد هذا هو ابن فتيان ؟ قالوا : نعم ، قال : ويل لهم ، فهلا أتوا بأبي عيسى أخيه ، فإنه كان أقرب لهم إلى الله عز اسمه ، وأنفع للمسلمين .

قال: وأوقع الأتراك البيعة لأحمد بن المتوكل على الله وسموه المعتمد ، وذلك في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين ، ولسم يخلع المهتدي نفسه فقتلوه ، وقيل مات من سهم وضربة كانابه ، وصلى عليه جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي(١) •

قال أبو بكر الصولي: وكان المعتمد جهيراً فصيحاً صيّتاً إذا خطب أسسمع أقصى الناس، وكان يُمكنك بينه وبين المستعين بالسخاء فيقال: ما ولي لبني العباس أسخى منهما، وكان جيد التدبير فكهما بالأمور، جليلا في قلوب الناس، فلما جرى عليه ما جرى من تقويضه أمره، وغلب على رأيه، نقصت حاله عند الناس؛ وكان يحب الشعر ويشتهيه، ولم يكن له طبع يزنه به، فكان ربما وقع له الموزون، وربما لم يتزن فيغني المعنى في الشعر الذي هو عنه موزون ويعملون ألحامًا عليه (٦ - و) فيرى أنه جيد لما غنني فيه، وليس كل مغن يفهم التقطيع والقسمة، ولا يغنسي إلا بشعر صحيح،

قال الصولي: أنشدني عبد الله بن المعتز للمعتمد مما وزنه صحيح:

الحمد للسه ربسي ملكث مالك قكسي فصدرت مولى للكبي وصدار مولى لحبي

قال: وهو القائل لما أكثر الناصر لدين الله نقله من مكان الى مكان:

١ - لمزيد من التفاصيل انظر تاريخ الطبري : ٩٠/٩ - ٤٦٩ .

ألفت التباعث والغثرب فني كل يسوم أطاً تنر "به وفي كل يسوم أطاً تنر "بسه وفي كل يسوم أدى حادث المن يثودي إلى كبدي كثر "بسه أمر الزمان لنا طع منسه فما لى تثرى ساعمة عذب منسه

قال : ومما قاله ، وأنشدنيه جماعة ، وبعض الناس ينحله الى غيره لما في نفوسهم مما كان يقع له في الوزن:

بُلِيت بشادن كالبدر حُسْنَا يُعَدُّبُني بأنسواع الجفساء ولي عينان دمع ما غزيس ونوم مهما أعيز من الوفساء

قال الصولي: وحكى عبد الله بن خُرُ داذبَه أنه رأى هذيسن البيتين بخسط المحتصرمي ورُرِّاق المعتمد لنفسه •

أنبأنا ابن المثقير عن ابن ناصر عن أبي القاسم البُنندار عن أبي أحمد المقرى، قال: أخبرنا الصولي - إجازة - قال: وكان المشكنتي أخرج إلينا مدارج مكتوبة بالذهب، فكان فيها من شعر المعتمد على الله الموزون:

طـــال والله عـــذابي واهتمـامي واكتئــابي لغــزال مـن بني الأصفــر لا يعنيـــه مــا بـــي

١ - وصلنا من معجم المزرباني النصف الثاني فقط ، وقد نشر بعناية عبد
 الستار أحمد فراج .

أن معشرى بهدواه في المناسبة ال

قال الصولي: ووجدت أيضاً من الموزون:

عَجَّلُ الحبِبُ بفرقَ مالِ الحب الحب بفرق مالِ الحب رقب الحب رقب إنسا يستر وح الصب وبعد هذا أبيات لا نظام لها •

وهــو مغــرى باجتنــابي كــان لا منــــه جـــــوابي

فبقلبي منه حروقته وأنا أملك رقسه إذا أظهر عشقه

وقال الصولي: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عباد قال: طلب المعتمد ثلاثمائة دينار يصل بها عرريب وقد حضرت مجلسه فلم يجدها ، فطلب مائتين فلم يجدها ، وكان قد أمر أن يطرح لها تكاء فأبت ، فكان يجعل تحت ركبتها أترجتان (۱) من الأتراج الكبار (v - e) وربما قـُورتا ، وجعل فيها دنانير ؛ قال: فبلغني أنه لما لسم يجد الدنانير قال شعراً:

أليس من العجائب أن مثلي وتتؤخذ باسمه الدنيا جميعاً إليه تتحمل الأموال طئراً

يرى ما قال مستعاعليه وما من ذاك شيء في يديسه ويثمنع بعض ما يتجبى إليه

قال الصولي: فكان المعتمد من أسمح الناس، قال له القاسم بن زر ر المغني: ياسيدي إلى جانب ضيعتي ضيعة لا تصلح إلا بها تباع بسبعة آلاف دينار وما عندي من ثمنها إلا ألفي دينار، فقال: أحضروني خمسة آلاف دينار، فجيء بها، فدفعها إليسه فاشترى الضيعة، فسأله بعد أيام عنها، فعرفه شراءها، فقال: ما أحب أن يكون لك فيها وزن، ادفعوا إليه ألفي دينار مكان ألفيه، فأخذها وانصرف •

١ \_ الحامض . القاموس .

وقال أبو بكر الصولي: حدثنا الحسن بن إسماعيل قال: جلس المعتمد يشرب يوم الأحد لإثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب بالحسنني (١) على المستنقاة الشرقية على دجلة مع المغنين والمخنثين، وأكل في ذلك اليوم من رؤوس الجداء، واصطبح، ثم تشكى في عشيته تلك، فتعالج وبات وقيذا (٢)، فمات في ليلته، وأحضر المعتضد القضاة ووجوه الناس فنظروا إليه، ثم حمل إلى سر من رأى، ودفن بها، وكان صوت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وستة أيام، وقيل: غير يوم، وقيل: يوماً، وكان صوت الذي (٧ - ظ) شرب عليه يوم اصطبح في شعر أبي نتواس:

يا كثير النوح في الدِمن لا عليها بل على السكن (٦)

قال: وكان عمره يوم مات خمسين سنة كاملة ، وكان أسكن من المُتُوفق بستة أشــــهر •

أنبأنا أبو اليُمن الكِندي قال: أخبرنا أبو منصور بن زرريق قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرىء قال: أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس ، ح •

وأخبرنا عمر بن طبكر وركد إذنا - قال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي الله يكن سماعاً فإجازة - قال: أخبرنا أبو منصور بن عبد العزيز قال: أخبرنا أبو الحسين بن بنشران قال: أخبرنا عمر بن الحسن الأشئناني قال: أخبرنا ابن أبي الدنيا قال: ومات المعتمد على الله ليلة الإثنين لإحدى عشرة بقيت من رجب سسنة تسع وسبعين ومائتين فجأة ببغداد، وحمل إلى سر من رأى •

ا - قصر في دار الخلافة في بغداد منسوب الى الحسن بن سهل ، معجم البلدان ٢ - الوقيد : الثقيل والشديد المرض ، القاموس ، ومن المرجع أن الصولي أودع أخباره في كتابه « الاوراق » الذي لم يصلنا كله ،

٣ - ديوانه - ط. دار صادر بيروت: ٥١٥.

قَالُ الأشناني: فَدَفَن بِها ، فَكَانَت خَلافَته ثَلاثاً وعشرين سنة وثلاثة أيام ؛ وكَانُ أسمر رقيق اللون ، أعين ، خفيف ــ زاد الأشناني ــ العارضين ؛

وقالا: لطيف اللحية ، جميلا ، وميلاده سنة تسع وعشرين ومائتين في أولها \_ زاد ابن السمر قندي \_ ويكنى أبا العباس ، وأمه أم ولد يقال لها فيتيان(١) •

### أحمد بن جعفر بن محمد البزاز البغدادي

أبو بكر الوزان الحلبي الخريمي:

بغدادي نزل حلب وسكنها ، فنسب إليها ، حدث عن سو "ار بن عبد الله ( ٨ - و ) ابن سوار العنبري وأبي علي الحسن بن محمد البوسنجي ، وزيد بن أخرَ م ، ومجاهد بن موسى ، ويحيى بن محمد بن السكن ، وأبي جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، وحميد بن ز نجويه الناسائي ، ويعقوب الد و "ر تحق و الناسائي ، ويعقوب الد و "ر تحق و الناسائي ، ويعقوب الد و "ر تحق و "

روى الحفاظ: أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحق الحاكم ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء ، وأبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ، ومحمد بن جعفر قاضي منبج ، وأبو حفص عمر بن علي العكتيكي الأنطاكي ، وأبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن محمد السراج ، المعروف بابن الطبيئز ، وأبو بكر محمد بن عبد الله الأردد بيلي ، وأبو إسحق إبراهيم بن أحمد بن محمد الأبوازي ومحمد بن عبد الله الأبهري ، وأبو المفضل محمد بن عبد الله بن البهلول الشيباني ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن عمر ،

أخبرنا أبو ركو عبد المعز" بن محمد بن أبي الفضل الهـروي ، وزينب بنت عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الشكعري في كتابيهما إلينا من همراة ونيسـابور،

۱ ـ تاریخ بغداد : ۱/۱۲ ـ ۲۲ .

وأخبرنا عنهما سماعاً ، أبو محمد عبد العزيز بن الحسين بن هلالة الأندلسي قال: أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي قال: أخبرنا أبو سعد محمد بن إسحق الحافظ قال: أخبرنا أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحق الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر البزاز البغدادي بحلب قال: حدثنا محمد بن عبد الله بسن المبارك المخرمي قال: حدثنا يعالى بن منصور: وقال أبو روح سهل بن منصور قال: حدثنا خالد بن موسى عن (٨ ل في منصور بن زاذان عن قتادة عن عبد الله بسن بريدة عن أبي سبرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حوضي عرضه كطوله كر انيئة (١١) عدد نجوم السماء» •

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قال: أخبرنا أبسو مسلم بن الإخوة قال: أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي قال: أخبرنا أبو طاهر الثقفي وأبو الفتح منصور بن الحسين قالا: أخبرنا أبو بكر محمد بسن إبراهيم بن المقرىء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر الوزان البغدادي ، نزيل حلب بها ، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن الستكن قال: حدثنا حبان بن هلل قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحباكم إلي وأقربكم مني مجلسا قال يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً ، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الشادقون والمتفيهقون » قالوا: يا رسول الله قد علمنا ما الثرثارون المتشدقون ، فما المتفيهقون ؟ قال: « المتكبرون » (٢) .

أنبأنا أبو حفص عمر بن قُشام الحلبي عن الحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي علي الهمذاني قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي علي الهمذاني

ا - من الرنو وهو ادامة النظر - القاموس . انظر أيضا كنز العمال في ســـنن الاقوال والافعال : ١٤ / ٣٩١٤٣ - ٣٩١٧٠ - ٣٩١٨٠ .
 ٢ - كنز العمال : ٣/١٩١٥ .

الحسن بن محمد قال : أخبرنا الحاكم أبو أحمد الحافظ قال : أبو بكر أحمد بن جعفن البزاز البغدادي ، سكن حلب ، مدينة من مدن الشام ، سمع سوار ( ٩ - و ) بن عبد الله بن سوار العنبري ، وأبا جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي •

وأخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن \_ إذناً \_ قال : أخبرنا أبو منصور القراز قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال : أحمد بن جعفر بن محمد، أبو بكر البزاز ، وقيل : الوزان ، سكن حلب ، وحدث بها(١) •

### أحمد بن جعفر مشكان المصيصي:

حدث عن عبد الله بن ر ماحس الر مادي ؛ روى عنه أبو علي سعيد بن عثمان السكن ٠

# أحمد بن جعفر الارتاحي:

من أكر "تكاح قرية كبيرة بين حلب والعكم "ق ، وكان بها حصن ما نع ، ولها ذكر في التــــاريخ .

حكى عن شيخ من الصالحين لقيه بأولاس (٢) ، حصن الزهاد •

حكى عنه أبو الحسن علي بن عبد الله بن جَهُ صُمَ

أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي في كتابه إلينا(٢) منها قال: أخبرنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطئوسي قال: أخبرنا أحمد بن محمد الطئوسي قال: أخبرنا

والمريع ويجيشوا وسندو والميارة والمراجع والمتحارفة

١ \_ تاريخ بغداد : ١٤/٤ - ٦٣ ٠

٢ \_ حصن على ساحل بحر الشام من نواحي طرسوس ، فيه حصن يسمى حصن الزهاد . معجم البلدان .

٣ \_ أي من الرها ، وهي أورفا الحالية في تركية ليس بعيدًا عن الحسكة السيورية .

على بن عبد العزيز قال: حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر الارتاحي قال: دخلت أولاس فاذا شيخ كبير ، فدنوت منه ، فقلت له: ياشيخ حدثني بشيء ينفعني الله عز وجل به ، قال: عليك بالجد ، فانه كان لي وردا أقرأ فيه جزوين من القرآن كل ليلة ، قال: فنمت عنه ، فنوديت من زاوية البيت: ان كنت تزعم حبي فلم جفوت ياهذا كتابي ، أو ماتدبرت ما فيه لك من لطيف عتابي (٩ - ظ) واذ كاري ، ومواعظي ، وآلائي واعجازي ؟! ثم أنشد:

إن كنت تزعم حبى فلم جفوت كتابى الما تدبرت ما في عابى ٠

# ومن أفراد حرف الجيم في آباء الأحمدين

#### أحمد جناب بن المفيرة ، أبو الوليد المصيصي الحدثي ، وقيل: الحلبي •

حدث عن : عيسى بن يونس بن أبي اسحق السبيعي ، وخالد بن يزيد بن خالد ابن عبد الله القسري •

روى عنه: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ، وابنه عبد الله بن أحمد ، وأبو حاتم ، وأبوزرعة الرازيان ، وجنيد ابن حكيم بن الجنيد الازدي ، وأبو أحمد بن عبدوس السراج ، وعباس بن محمد الدوري ، ومحمد بن طاهر بن أبي الدميك ، ومحمد بن هشام بن أبي الدميك ، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، وأبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز صاحب السابري ، وأبو بكر المروزي ، وأبو يعلى الموصلي ، وأحمد بن منصور الرمادي ، وعثمان بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن ابراهيم البزاز ، ومحمد بسن يعقوب بن الفرجي ، وعمر ابن شبة النميري ، ومحمد بن عيسى التميمي ،

أخبرنا الاخوان أبو محمد عبدالرحمن وأبو العباس أحمد ابنا عبدالله بن علوان والاخوان أبو البركات سعيد وأبو الفضل عبد الواحد ابنا هاشم بن أحمد بسن عبد الواحد الاسديون الحلبيون ، وأبو الحجاج (١٠-و) يوسف بن سوار بسن عبيد السلمي البرجيني ، كلهم بحلب ، قالوا : أخبرنا أبو طالب عبد الرحمن بسن العجمي الحلبي بها قال : أخبرنا الرئيس أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بسن بيان قال : أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر بن عبد المجيب قال : أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر بن عبد المجيب قال : أخبرنا أجو القاسم طلحة بن علي الدوري قال : حدثنا أحمد بن عثمان الآدمى قال : حدثنا أحمد بن عثمان الآدمى قال : حدثنا عباس الدوري قال : حدثنا أحمد

ابن جناب قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عثمان بن حيان قال: سمعت أم الدرداء تقول: ان أحدهم يقول: اللهم ارزقني ، وقد علم أن الله عز وجل لا يمطر عليه دينارا ولا درهما ، وبعضهم من بعض ، فاذا أعطي أحدكم شيئا فليقبله ، فان كان ذا غناء عنه فليضعه في ذي الحاجة من إخوانه ، وإن كان إليه محتاجاً فليستعن به على حاجته ولا يرد على الله عز وجل رزقه الذي رزقه ه

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قال: أخبرنا أبو الفتح ناصر بن محمد قال: أخبرنا سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي قال: أخبرنا أحمد ابن محمد بن النعمان ، وابراهيم بن منصور سبط بحروية قالا: أخبرنا أبو بكر محمد بن ابراهيم بن علي قال: أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا أحمد بن جناب الحلبي قال: حدثنا عيسى \_ يعني \_ ابن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» (۱) .

وذكر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديب قال : أحمد بن جناب بن المغيرة المصيصي أبو الوليد روى عن عيسى بسن يونس روى عنه أبي وأبو زرعة ، سئل أبي عنه فقال صدوق (٢) • أخبر نا بذلك الخطيب أبو البركات بن هاشم إذناً عن أبي طاهر الخضر بن الفضل المعروف برجل عن أبي عمرو بن مندة قال : أخبر نا أحمد بن عبد الله قال : أخبر نا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم (١٠- ظ) أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي قال : أخبر نا أبو منصور بن زريق قال : أخبر نا أبو بكر الخطيب قال : أخبر ني محمد بن أحمد بن أبو منصور بن زريق قال : أخبر نا أبو بكر الخطيب قال : أخبر ني محمد بن أحمد بن أحمد

١ ـ انظر كنز العمال : ٦/١٧٣١٧ .

٢ - الجرح والتعديل : ٢/٥٤ .

ابن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال: أخبرني على بن محمد الحبيبي بمرو قال: سألت صالح بن محمد جزرة عن أحمد بن جناب المصيصي فقال: صدوق •

قال الخطيب: أخبرنا الأزهري قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: أحمد ابن جناب بغدادي يروي عن عيسى بن يونس آخر من حدث عنه أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي •

قال الخطيب: كذا قال: علي بن عمر ، ولم يكن بعدادي الاصل انما هـو مصيصي ورد الى بغداد (١) .

سمع أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي من أحمد بن جناب في رجب من سنة ثلاثين ومئتين فقد توفي بعد ذلك .

# أحمد بن جواسس المنبجي

رجل صالح أثنى عليه على بن عبد الحميد الغضائري ، وحكى عنه مناما رأى فيه يحيى بن أكشم القاضي وهو ما أخبرنا به القاضي أبو المجد محمد بن الحسين بن بهرام القرويني ، قسراءة عليه بحلب ، قلت له : أخبسرك أبو حفص عمسر بن عبد المجيد بن عمسر الميائشي القرشي بمكة ، فأقر به وقال : نعم ، قال : أخبرنا محمد بن حامد المقدسي قال : أملى علينا الشيخ أبو محمد يحيى بن محمد الكلبي : أخبرنا الشيخ الفقيه أبو نصر أحمد ابن علي بن محمد المقرىء النسفي بها ، والشيخ الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم البركدي قالا : أخبرنا أبو القاسم ميمون بن علي بن ميمون الميموني قال : حدثنا الأمين أبو سهل اسحق بن محمد بن اسحق المروزي ( ١١ – و ) قال : حدثنا أحمد بن محمد بن علوية العبدي قال : سمعت علي بن عبد الحميد بن سليمان الغضائري بحلب يقول : بلغني عن أحمد بن جواس المنبجي ، وكان من خيار عباد الغضائري بحلب يقول : بلغني عن أحمد بن جواس المنبجي ، وكان من خيار عباد الله ، قال : رأيت يحيى بن أكثم في المنام ، فقلت : يايحيى ماذا فعل بك ؟ فقال :

۱ \_ تاریخ بفداد : ۲۸۷/۷۸ .

وقفت بين يديه جل جلاله فقال: يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار ، قال: فسقطت بين يدي ربي جل وعز ونزل بي ما ينزل بالعبد بين يدي مولاه ، ثم أفقت، فقال: يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار ، قال: فسقطت بين يدي ربي جل جلاله ، ونزل بي ما ينزل بالعبد بين يدي مولاه ، ثم أفقت فقال: ياشيخ السوء لولا شيبتك لاحرقتك بالنار ، قال: فقلت ياسيدي ومولاي ما هكذا أخبرت عنك فقال: يايحيى بما أخبرت عني ؟ فقلت: حدثني عبد الرزاق بن همام عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن نبيك صلى الله عليه وسلم عن جبريل صلوات الله عليه عنك تباركت وتعاليت أنك قلت: لا يشيب لي عبد في الاسلام ثم أحرقه بالنار فقال : جل جلاله صدق عبد الرزاق ، وصدق معمر ، وصدق الزهري وأنس ، فقال (١) : جل جلاله صدق عبد الرزاق ، وصدق معمر ، وصدق الزهري وأنس ،

قلت: وذكرنا هذا المنام فيما يأتي من كتابنا هذا في ترجمة بشرى بن عبد الله المقتدري عن علي بن عبد الحميد الغضائري عن أحمد بن علي الخواص أنه رأى المنام، وقد رواه عمر بن سعيد بن سنان ( ١١ ـ ظ ) عن أحمد بن سلم الخواص وفي الرائي للمنام اختلاف قد ذكرناه في ترجمة يحيى بن أكثم وقد قيل ان يحيى ابن أكثم رآه في حياته، وسنذكر ذلك فيما يأتي من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ،

\* \* \*

١ - انظر كنز العمال: ٢٦٧٨/١٥.

# حرف الحاء في أباء الأحمدين

احمد بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن هازن بن الفضوية الطائي (١) صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم •

أبو علي الموصلي ، أخو علي بن حرب ، وقيل: كنيته أبو بكر ، نزل أذنة ، مدينة من الثغور الشامية ، قد ذكرناها في مقدمة كتابنا هذا ، وحدث بها عن أبي محمد عبد الله بن ادريس الاودي ، وأبي بشر اسماعيل بن ابراهيم بن عليقة الأسدي ، وسفيان بن عيينة ، وأبي يزيد قاسم بن يزيد الجرمي الموصلي ، ومصعب ابن المقدام ، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ، وأبي بكر أحمد بن هشام بن الحكم وأخيه على بن حرب ، وأبي بكر موسى بن سعيد ، وأحمد بن يوسف المنبجي ، وأبي محمد أسباط بن محمد القرشي ،

روى عنه عتيق بن عبد الرحمن الأسدي الأذني ، ووصيف بن عبد الله الانطاكي الحافظ ، وأبو الحسين محمد بن عبد الرحمن الملطي ، وأبو الفضل صالح بن الاصبغ المنبجي ، وأبو الليث سلم بن معاذ بن سلم البصري ، ومحمد بن عبد الله البيروتي ، وأبو بكر أحمد بن محمد بن صدقة .

أخبرنا أبو المحاسن الفضل بن عقيل بن عثمان بن عبد القاهر العباسي (١٦-و) قال: أخبرنا أبو الفتح نصر بن قال: أخبرنا أبو الفتح نصر بن ابراهيم المقدسي قال: أخبرنا أبو القاسم عمر بن أحمد بن محمد الواسطي قال: الماهيم المقدسي الله عليه وسلم هو مازن بن الفضوبة قيل ان له صحبه . انظر الاصابة (٨٥٧٧) .

أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن الملطي قال: حدثنا أبو علي أحمد بن حرب الطائي قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الرصافي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما من رجل يعتذر الى أخيه فلا يقبل منه إلا تحمل كخطية صاحب مكس » (١) •

أنبأنا أبو حفص عمر بن هشام الحلبي قال: كتب الينا الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني أن أبا جعفر محمد بن أبي علي أخبرهم قال: أخبرنا أبو علي الصفار قال: أخبرنا ابن فنجويه قال: أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال: أبو بكر أحمد بن حرب بن محمد بن حيان بن مازن بن الغضوبة الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخو علي بن حرب، أصلهما من الموصل، سكن أحمد أذنة، سمع أبا محمد أسباط بن محمد القرشي، وأبا محمد عبد الرحمن بن محمد المحاربي، كناه لي أبو الليث سلم بن معاذ بن سلم البصري.

وقرأت في كتاب الجرح والتعديل لابي محمد بن أبي حاتم الرازي قال: أحمد ابن حرب الموصلي ، كان يسكن الثغر ، روى عن أبي معاوية الضرير ، وأدركته ، ولم أكتب عنه ، وكان صدوقا (٢) .

أنبأنا بذلك أبو البركات بن هاشم الخطيب عن أبي طاهر محمد بن الفضل قال : أنبأنا أبو عمرو بن مندة قال : أخبرنا حمد بن عبد الله قال : أخبرنا أبو محمد ابن أبي حاتم .

ا ـ المكس: النقص والظلم ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الاسواق في الجاهلية ، أودرهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة ـ القاموس ، هذا ولم أقف على هذا الحديث بنصه في أي من المصادر المتعلقة بجمع انواع الحديث . ٢ ـ الجرح والتعديل: ٢ / ١٤ .

أخبرنا أبو محمد المعافى بن اسماعيل بن الحسين بن أبي السنان العدل قال: أخبرنا أبو منصور بن مكارم بن أحمد المؤدب قال: أخبرنا أبو القاسم نصر بن محمد بن أحمد بن أحمدين بسن صفوان قال: أخبرنا أبو الفضائل الحسن بن هبة الله الخطيب، وأبو البركات سعيد بن محمد بن ادريس قالا: أخبرنا أبو الفرج محمد ابن ادريس قال: أخبرنا أبو منصور المظفر بن محمد بن الطوسي قال: أخبرنا أبو زكريا يزيد بن محمد بن اياس الأزدي قال: ومنهم لل يعني من الطبقة السابعة مسن علماء الموصل للوصل للوصل عن محمد ، وكان فاضلا ورعا، ورحل عن الموصل الى ثغر أذنه رغبة في الجهاد، فأوطن هناك، وتكلم في مسألة اللفظ التي وقعت الى أهل الثغور فقال: فيما ذكر لي يقول محمد بن داود المصيصي، فهجره علي بسن حرب نذلك وترك مكاتبته (۱) .

وروى عن عبد الله بن ادريس ، وسفيان بن عيينه ، وشارك عليا في رجاله ، وتفرد عنه باسماعيل بن عثلية ، فان علياً لم يسمع منه .

وكان مولده في سنة أربع وسبعين ومائة ، وتوفي في صدر خلافة هرون الرشيد بأذنه سنة ثلاث وستين ومائتين ، ودفن بها ، وله هناك ولد .

أخبرنا المبارك بن مزيد الخواص ( ١٢ لله بنعداد قال: أخبرنا أبو السعادات نصر الله بن عبد الرحمن القزاز قال: أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الابهري قال: أخبرنا أبو عروبة الحراني قال: أحمد بن حرب الطائي الموصلي نزل أذنه، ومات بها سنة ثلاث وستين، يتكنى أبا على •

نقلت من خط أبي طاهر السلفي وأنبأنا عنه أبو القاسم عبد الرحيم بن الطفيل

١ - لم أجده في القطعة المطبوعة من تاريخ الموصل للازدي .

وغيره قال: أنبأنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد بن الاكفاني عن أبي الحسن على بن الحسين بن أحمد التغلبي قال: أخبرنا أبو القاسم تمام بن محمد ابن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو الحسن على بن الحسن بن غلاب الحراني قال: أحمد بن حرب الموصلي أخبرني أبو عروبة أنه نزل أذنه ومات بها سنة ثلاث وستين وما تتين •

# أحمد بن حريز بن أحمد بن خميس بن أحمد بن الحسين بن موسى ، أبو بكـر السلماسي القاضي .

حج في سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ، واجتاز بحلب في طريقه ، وذكره الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي في تاريخ دمشق ، بما أخبرنا به القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله الشيرازي اذنا قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن قال : أحمد بن حريز بن أحمد بن خميس بن أحمد بن الحسين بن موسى أبو بكر السلماسي القاضي ، قدم دمشق سنة ثمان وعشرين وأربعمائة حاجا (1) .

وحدث عن : أبي علي الحسين بن محمد بن يوسف اللحياني ، وأبي القاسم الطيب بن يمن ، وعيسى بن سليمان الفقيه ، ويوسف بن الحسين ، وعبد الله بن محمد بن حبابة ، وأبي حفص بن شاهين ، وأبي بكر بن شاذان ، وأبي بكر بن السماعيل الوراق ، وأبي اسحق ابراهيم بن أحمد الطبري ، وأحمد بن طالب بسن عثمان بن محمد ، وأبي محمد كوهي بن الحسن بن يوسف ، وغيرهم .

روى عنه : أبو الحسن بن أبي الحديد ، وأبو القاسم بن أبي العلاء (١٣ــو) وأبو عبد الله بن أبي الحديد ، وأبو القاسم عمر بن أحمد بن عمر الآمدي .

أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا علي بن الحسن قال: أخبرنا

١ - ثم أجده في تاريخ دمشق لابن عساكر .

أبو الحسن علي بن عبد الواحد بن الحسن بن 'شكواش ، وأبو يعلى حسزة بن الحسن بن أبي حنش ، وأبو القاسم الخصر بن الحسين بن عبد ان ، قالوا : حدثنا أبو القاسم بن أبي العلاء سنة سبع وتسعين قال : أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن حريز بن أحمد بن خميس السكلماسي قراءة عليه بدمشق ، في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ، قدم علينا حاجاً ، قال : حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن يوسف اللحياتي قال : حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال : حدثنا أحمد ابن حنبل حدثنا أبو أحمد الزبيري قال : حدثنا سنفيان عن ابن نديمة : حدثني قيس بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل مسكر حرام (۱) » •

\* \* \*

١ ــ انظره في كنز العمال: ٥/١٣١٤ ، ١٣١٥ ، ١٣٧٧ ، ١٣٨٥٠ .

# ذكر من اسم أبيه الحسن من الاحمدين

#### أحمد بن الحسن بن أحمد أبو العباس الكفر طابي

خطيب سكق با من ضياع الغوطة (١) ، أنشد عن أبي سالم الباري شعرا ، وكتبه عنه الحافظ أبو المواهب الحسن بن هبة الله بن صصرى ، وذكره في معجم شيوخه وقال في ترجمته : ونقلته من خط أحمد بن الحسن بن أحمد الكفر طابي ، الشيخ الصالح •

أخبرنا عبد الرحمن بن أبي منصور بن نسيم إجازة قال : أخبرنا أبو المواهب (١٣ – ظ) الحسن بن هبة بن صصرى قال : أنشدنا الشيخ أبو العباس الخطيب بسقبا ، قرية من قرى الغوطة ، قال : أنشدني الشيخ أبو سالم المعروف بابن الذكوري ، من أهل البارة (٢) ، الخطيب بعثلبك .

الحرّ من عرَف الدنيا فجاد بها فإنتما هي دنيا كله عرر ورا عرر من عرف الدنيا في المدر من عرف الكدر من عرف عاش فيها وهي كارهة صفوا قليلا ويأتي بعده الكدر ورا ويح اللئام أما يدرون أنتهم الايصبح المال مقبورا وقد قبروا لا بارك الله في مال تشمسره كيد البخيل ولا يتجنى له تمسر

قال الحافظ أبو المواهب :ورأيته بخطه ، أخبرني هذا الشيخ رحمه الله أنه سمع حديثاً ببغداد وبدمشق ، ولم يقع إلي من سماعه شيء ، وتوفي بعد السبعين (٣)

١ - من قرى الغوطة الشرقية تبعد عن دمشق /١١/ كم .

وقد جاوز التسعين سنة ، وأقام خطيباً ستين سنة ، وحفيظ جماعة القرآن ، وعادت عليهم بركاته .

#### أحمد بن الحسن بن جندب (١) الترمذي

أبو الحسن الحافظ صاحب الامام أحمد بن حنبل ، قدم الشام ودخل الثغور الشامية ، وسمع بها أبا توبة الربيع بن نافع الحلبي ، ومحمد بن عيسى بن الطباع، وروى عنهما ، وعن أحمد بن محمد بن حنبل وغيرهم ، روى عنه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه ، وأبو عيسى الترمذي في جامعه وغيرهما .

أخبرنا أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد السئلتمي البغدادي ، وأبو وأبو ( 12 - و ) سعد ثابت بن منشر ف بن أبي سعد البناء البغدادي ، وأبو الحسن علي بن أبي بكر ن عبد الله روزبه البغدادي قالوا : أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي قال : حدثنا أبو الحسن الداوودي قال : أخبرنا أبو محمد الحموي قال : أخبرنا محمد بن يوسف الكريري قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال : حدثنا أحمد بن الحسن قال : حدثنا أحمد بن بريدة عن محمد بن حنبل هلال قال : حدثنا منعتكم بن سئليمان عن كهمس عن بن بريدة عن أبيه قال : غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة (٢) .

أخبرنا القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي فيما أذن لنا في روايته عنه قال أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: أحمد بن الحسن بن جندب أبو الحسن الترمذي الحافظ رحال طوف الشام ومصر والعراق ، واجتاز بدمشق •

سمع بمصر: سعيد بن الحكم بن أبي مريم ، وسعيد بن كثير بن عفير ، وأبا صالح عبد الله بن صالح •

١ ـ هو في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور : ٣/٠٤ «جنيدب» .
 ٢ ــ انظره في جامع الاصول : ٧٨/٨ ( ٦٠١٠ ) .

وبالشام: آدم بن أبي إياس ، ويزيد بن عبد ربه الجرجسي ، وأبا توبة الربيع ابن نافع ، ومحمد بن عيسى بن الطباع ، وبالعراق يعلى بن عبيد ، وعبيد الله بن موسى وأبا نعيم ، وأبا النضر هاشم بن القاسم ، وأسود بن عامر شاذان ، ومحمد بن موسى عبد الله الأنصاري، وعمرو بن عاصم الكلابي ، وأبا النعمان محمد بن الفضل عارما، وأحمد بن حنبل ، والحسن ( ١٤ – ظ ) بن الربيع البوراني ، ووضاح بن يحيى النهشلي ، وقيس بن حفص الدارمي ، ومحمد بن عثرعرة بن الرند ، وغيرهم ،

روى عنه البخاري في الصحيح ، وأبو عيسى الترمذي في جامعة ، وإبراهيم ابن أبي طالب ، وأبو بكر بن خزيمة ، ومحمد بن النضر الجارودي ، وجعفر بسن أحمد بن نصر الحافظ ، وأبو عبد الله محمد بن الليث المروزي .

أنبأنا عبد الله بن عمر ، وعبد الرحمن بن عمر قالا : أخبرنا أبو الخير القزويني قال : أخبرنا زاهر بن طاهر قال : أخبرنا أبو ا بكر البيهقي والحيري، وأبوا عثمان الصابوني والبحيري \_ إجازة \_ قالوا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أحمد بن الحسن الحافظ أبو الحسن الترمذي صاحب أحمد بن حنبل ، ورد نيسابور سنة إحدى وأربعين ومائتين ، فحدث في ميدان الحسين ، ثم حج وانصرف إلى نيسابور فأقام بها مدة سنة يحدث ، فكتب عنه كافة مشايخنا ، وسألوه عن علل الحديث والجرح والتعديل ، وذكر بعض من سمع منه ، ثم قال : روى عنه محمد بن اسماعيل والبخاري في الجامع الصحيح ، وسمع منه مشايخنا بنيسابور .

أنبأنا تاج الأمناء أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله قال: كتب إلي أبو نصر عبد الرحيم ابن عبد الكريم القشيري: أخبرنا أبو بكر البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني ( ١٥ – و ) أبو أحمد الحسين بن محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد

ابن اسحق بن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي بنيسابور ، وكان أحد أوعية العلم •(١)

## احمد بن الحسن بن الحسين بن احمد الشيرازي الواعظ أبو نصر

دخل الشام وجال في أقطارها وسواحلها ، واجتاز بحلب ، أو ببعض أعمالها ، في طريقه مابين الجزيرة واطرابلس الشام .

ذكر أبو سعد السمعاني بما أخبرنا به أبو هاشم عبد المطلب بين الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قراءة عليه وأنا أسمع قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بين محمد بن منصور السمعاني إجازة إن لم يكن سماعا ـ قال: أحمد بن الحسن بن الحسين بن أحمد الشيرازي الواعظ من أهل شيراز، سكن ديار مصر والاسكندرية وكان حافظاً فاضلا عارفا بطرق الحديث، رحل عن بلده وسافر إلى العراق والشام والسواحل والجزيرة، وكان بمصر يخرج على الشيوخ مثل: القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، وأبي الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي وغيرهما مسمع أبو نصر الشيرازي ببلده شيراز: أبا محمد عبد الرحمن بن محمد الدمشقي، وأبا بكر أحمد بن محمد بن علي الجواليقي، وأبا الحسن علي يوسف بن أحمد العافظ، وأبا القاسم عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن القسام، وأبا القاسم عبد الصمد ( ١٥ ـ ظ ) بن الحسن بن محمد بن جعفر الحافظ، وأبا بكر محمد بن الصمار وأبا بكر محمد بن الصمار وأبا بكر محمد بن الصمن بن أحمد بن المدن بن أحمد بن الليث الصفار و

وبالاهواز: أما عبد الله الحسين بن محمد بن عمر بن إبراهيم الخطيب الفرضي ، وأبا القاسم رضوان بن الحسن بن يعقوب بن سهلان الفقيه ، وأبا الحسن على بن عمر بن أحمد البرمكي •

١ \_ مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور : ١٠/٣ .

وبا يذج (١): أبا القاسم علي بن الحسن بن عبد الرحيم البصري • وبكازرون (٢): أبا الحسين عبد الملك بن الحسن بن شياوش الفارسي •

وبالبصرة: أبا محمد الحسن بن محمد بن أحمد الفقيه الشافعي، وأبا الحسين محمد بن علي بن أحمد السيرافي، وأبا اسحق إبراهيم بن محمد بن طلحة بن غسان البصري، وأبا الربيع سليمان بن نفيد بن راشد الحنفي الشاهد .

وبالنعمانية (٣) : أبا بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن رزقويه البغدادي .

وببغداد: القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري ، وأبا الحسن أحمد ابن محمد بن أحمد بن عبدوس بن كامل الزعفراني السلمي ، وأبا طالب محمد بن الفضل محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز ، وأبا القاسم عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الفضل الآزجي ، وأبا الحسين محمد بن محمد بن المظفر السراج الدقاق ، وأبابكر محمد بن عبد الملك بن بشران القندي ، وأبا الفرج الحسين بن علي بن أحمد الطناجري ، وأبا اسحق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي ، وأبا حفص عمر بن محمد بن علي بن العشاري ، محمد بن علي بن العشاري ، وأبا القاسم عبد الله بن أحمد بن محمد بن لؤلؤ البغدادي ، وأبا محمد الحسسن وأبا القاسم عبد الله بن أحمد بن محمد بن لؤلؤ البغدادي ، وأبا محمد الحسسن علي محمد الجوهري ،

وبأصبهان: أبا بكر محمد بن عبد الله بن ريدة الضبي ، وأبا منصور أحمد ابن محمد بن إبراهيم الصيرفي ، وأبا طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب ، وأبا بكر محمد بن علي الجوزداني ، وأبا الفرج محمد بن عبد الله بن جعفر البزاز الحافظ ، وأبا طاهر عبد الكريم بن عبد الواحد بن محمد بن سليمان الحسناباذي ، وبمكة : أبا القاسم عبد العزيز بن بندار بن علي الشيرازي ، وأبا القاسم عبد

١ - كوة وبلد بين خوزستان واصبهان ، وهي أجل مدن هذه الكورة . معجم البلدان .

٢ - مدينة بفارس بين البحر وشيراز . معجم البلدان .

٣ - بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة . معجم البلدان.

الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الاديب ، والقاضي أبا عبد الله محمد بن سلامة ابن جعفر القضاعي ، وبمصر أيضا .

وسمع بمصر أبا الحسن محمد بن الحسين بن الطفال النيسابوري ، وأبا القاسم عبد العزيز بن الحسن بن اسماعيل الضراب ، وأبا طاهر محمد بن الحسين بن محمد ابن سعدون الموصلي ، وأبا زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخاري الحافظ ، وأبا الحسين عبد الملك بن عبد الله بن محمود بن مسكين الفقيه ، وأبا الحسين محمد بن الحسن بن الترجمان الغزي الصوفي •

وببيت المقدس: أبا عبد الله محمد بن علي البيهقي ٠

وبصور: أبا الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزال ، وأبا محمد عبد الله بن علي عياض بن أحمد بن أبي عقيل القاضي ، وأبا منصور نصر بن أبي نصر الطوسي المقرىء •

و باطر ابلس أبا الحسن حامد بن منير بن عبد الرزاق الطر ابلسي ، وأبا الفيض محمد بن علي بن محمد بن عمرو بن رجاء ( ١٦ ـ ظ ) الشاهد .

وبتنيس (١): أبا الحسن علي بن الحسين بن عثمان بن جابر القاضي ٠

وبدمشق: أبا الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر التميمي، وأبا عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن سلوان المازني، وأبا القاسم علي بن الفضل بن طاهر بن الفرات المقرىء ، وأبا علي الحسين بن علي بن ابراهيم الأهوازي المقرىء وأبا القاسم الحسين بن محمد بن ابراهيم الحنائي •

وبميًا 'فارقين (٢) : أبا الفتح العباس بن أحمد بن العباس بن 'بهات العدل .

١ \_ في مصر بين الفرما ودمياط . معجم البلدان .

٢ \_ كانت من أعظم مدن الجزيرة قامت فيها الدولة المروانية ، وكتب تاريخها
 ابن الازرق الفارقي . انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام : ٣٦٧ \_ ٣٦٩ .

وبآمرِد (١): أبا منصور محمد بن أحمد بن القاسم المقرىء ، وأبا القاسم بن أحمد بن أسحق بن أحمد الأصبهاني .

وبالمُو صل: أبا نصر أحمد بن عبد الباقي بن الحسين بن طَوَق الشاهد . وبَــَـكُ ريت : أبا الغنائم حاجبِ بن حمزة بن القاسم بن شـُعيب الزاهد ؛ وجماعة كثيرة سوى من ذكر فاهم .

صنتف كتاب المعجم لأسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمع منه ذلك الكتاب في مجلدين أبو الليث نصر بن الحسن بن القاسم الستكتي التاجر .

أخبرنا أبو هاشم الهاشمي قال: أخبرنا عبد الكريم بن أبي بكر بن أبي المنظفر" المكروزي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا الامام والدي رحمه الله \_ إجازة \_ قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي الحافظ \_ كتابة \_ قال: أخبرنا أحمد بن الحسين ، أبو نصر الشيرازي (١٧-و) بمصر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله أبو بكر بن ريذة الضبي قال: أخبرنا محمد بن أسليمان بن أحمد بن أبوب قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحارث بن محمد بن عبد الرحمن اليك عن أبي بكر بن أبي عبد الرحمن اليك عن النبي على الناس زمان من لم يكن معه أصفر وأبيض صلى الله عليه وسلم قال: « يأتي على الناس زمان من لم يكن معه أصفر وأبيض لم يتهن بالعيش » (٢) .

أخبرنا أبو هاشم بن الفضل عن أبي سعد السمعاني قال: مات أبو نصر أحمد ابن الحسن بن الحسين الشيرازي الحافظ بعد سنة ثلاث وستين وأربعمائه ، فإن الله الله الشاشي سمع منه في هذه السنة بالإسكندرية .

١ - هي ديار بكر الحالية في تركية ، وكانت من أشهر مدن الجزيرة .

٢ ــ أنظره في كنز العمال: ٦٣٤٦/٣ .

#### أحمد بن الحسن بن زريق الحراني أبو محمد .

حدث بدمشق ، واجتاز بحلب في طريقه اليها من حران ، أو ببعض عملها • أخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا عمي أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ قال : أحمد بن الحسن بن زريق ، أبو محمد الحراني، حدث بدمشق عن عبد الله بن محمد النفيلي، واسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرسقي، وعبد العزيز بن داود الحراني •

روى عنه أبو الميمون بن راشد ، وأبو علي بن حبيب الحصائري ، وأبو الطيب أحمد بن ابراهيم بن عبادك (١٧ - ظ) •

#### أحمد بن الحسن بن عبد الله ، أبو الحسن الملطي القرىء

قرأ القرآن العظيم برواية عاصم بن أبي النجود على أبي الحسن محمد بسن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ ، وأخبره أنه قرأ على أبي محمد عبد الله بن سليمان الرقي ، وأخبره أنه قرأ على أبي زيد عمر بن شبه ، وأخبره أنه قرأ على أبي أحمد جبلة بن مالك بن جبلة البصري ، وأخبره أنه قرأ على الفضل وأخبره أنه قرأ على عاصم •

روى عنه أبو الحسن احمد بن ملاعب الحلبي ، أنبأنا بذلك عمر بن قشام عن أبي العلاء الحافظ قال ؛ قرأت به على أبي العز الواسطي ، وأخبره أنه قرأ على ابن ملاعب •

#### احمد بن الحسن بن عبد الرزاق بن عبد الوهاب أبو الفوارس :

قاضي بالرس ، حدث بها عن أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهةي ، روى عنه القاضي أبو البركات محمد بن علي بن محمد الأنصاري قاضي سيوط (٢) • أخبرنا أبو الحسن مرتضى بن حاتم بن المسلم الحارثي في كتابه إلينا قال :

١ ــ مختصر تاريخ دمشيق لابن منظور: ٣٠/٣٤ .

٢ \_ أو اسيوط: كورة جليلة من صعيد مصر . معجم البلدان .

أخبرنا القاضي أبو البركات محمد بن علي بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا الشيخان: القاضي الأجل أبو الفوارس أحمد بن الحسن بن عبد الرزاق بن عبد الوهاب الحاكم يومئذ ببالس ، والشيخ أبو بكر محمد بن منصور بن الفرج الدينوري بقراءتي عليهما بمدينة بالس في صفر سنة تسع وأربعين وخمسمائة قال: أخبرنا أبو بكرأحمد ابن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله قراءة عليه ، قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار ( ١٨ لو ) أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرية عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة » ؟ قالوا: بلى يارسول الله قال: « صلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هي الحالقة » (١) ، لم يرد أنها تحلق الشعر بل تحلق الدين ،

# أحمد بن الحسن بن علي 'كليب ، ابو جعفر الطرسوسي:

حدث عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن سلام الطرسوسي ، ومحمد بن إبراهيم بن أبي أميه الطرسوسي ، وأبي حفص عمر بن محمد بن طاهر بن أبي خيثمة ، وأبي بكر محمد بن محمد بن داود بن عيسى الكرجي •

روى عنه أبو القاسم هبة الله بن سليمان الجزري ، وأبو الحسين عتيق بن إبراهيم بن أحمد بن الكاتب الاسكندراني ، سمع منه طرابلس ، وكتب عنه محتسب دمشق إبراهيم بن عبد الله بن حصن الأندلسي ، وأبو اسحق إبراهيم بن هبة الله ابسن إبراهيم .

أخبرنا أبو محمد عبد الوهاب بن رواج الاسكندراني بمنظرة سيف الاسلام بين مصر والقاهرة ، قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي ، والشريفان أبو محمد عبد الله ، وأبو الطاهر اسماعيل ابنا أبي الفضل عبد الرحمن ابن يحيى الديباجي ـ اجازة من كل واحد منهم ـ قالوا : أخبرنا أبو محمد عبد الله

١ ـ انظره في كنز العمال : ٨٠/٣ ٥ .

ابن يحيى بن حمود المالكي قال:أخبرنا أبو معشر الطبري قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن سليمان الجزري بميافارقين قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن كليب الطرسوسي قال:حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن داودبن عيسى (١٨ ـ ظ) الكرجي قال:حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر على أذاهم ، أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » (١) .

### أحمد بن الحسن بن عيسى الخشاب ، أبو الفتح الحلبي الكردي :

من بيوت حلب المذكورة القديمة ، وعيسى الخشاب جدهم كان مقدماً في دولة بني حمدان ، وتقدم بنوه وعقبه بعده ، ورأسوا بها ، واتخذوا الاملاك بحلب ، ومال إليهم الشيعة بها ، وتولوا بها المراتب السنية ، وسيأتي في كتابنا هذا ذكر جماعة منهم ، وكان أبو الفتح هذا من فقهاء الشيعة ، ومن أعيان حلب ، وكان عنده تدين وورع ، سمع بحلب الحسين بن أحمد القطان البغدادي ، وأبا محمد عبد الرحمن بن الحسن الواعظ النيسابوري ، وأبا الحسن محمد بن الحسين البصري ، وكتب عنهم الحسن الواعظ النيسابوري ، وأبا الحسن محمد بن الحسين البصري ، وكتب عنهم

قرأت بخط أبي الحسن محمد بن أبي الفتح أحمد بن الحسن بن عيسى الخشاب لنفسه أبياتا يرثي بها أباه أحمد ، وقد توفي يحلب .

أتاني الدهر بسالم أزل أحد ره منه وأخشاه بفقد مولى فعلمه دائما للخمير أدناه وأقصاه بفقد مولى فعلمه دائما

مر اقباً في كل أفعاله لله دي العرامة مرولاه تالي كتاب الله مستشعراً بآيه قد فاز مساعاه

١ - انظره في الجامع الصغير للسيوطي: ٩١٥٤.

قسوام ليل صائم دهسره غسزير علم عالم عامسل كريم نفس باذل جهده م بساك لأولاد نبي الهشدى وصول أرسام على قطعها يا رب بلغ أحمداً سشؤله

ذو غسيرة للديسن أواه رُجاه (★) في أفعالسه الله يثنهب منه المال والجساه قسد ذهبت بالدمع عيناه يعطسي بيمنساه ويسراه أكسر م غداً في البعث متواه

أحمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسين بن عيسى بن يحيى بن الحسين ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .

أبو الطيب بن القاضي أبي محمد العلوي ، الزيدي الشريف ، أخو الشريف أبي الغنائم الزيدي النسابة ، أصله من الكوفة .

وتولى أبوه أبو محمد القضاء بحلب في أيام سكعد الدولة أبي المعالي شريف ابن سيف الدولة بن حمدان ، وكان أبو الطيب هذا وأخوه مع أبيهما أبي محمد بحلب .

وذكره أخوه أبو الغنائم عبد الله بن الحسن الزيدي النسابة في كتاب نـزهــة عيون المشتاتين في النسب (١) ، وذكر له أبياتاً من الشعر ، وأنه أنشده إياها لنفســه وهــى:

اصبر فيإن الصبر مركريه سكيتعثب الصبر بما تشتهيه ( ١٩ - ظ )

كم آمل أمراً وقد فاتــــه في فلم ينـــل بالسعي ما يرتجيـــه

 <sup>◄ -</sup> كتب ابن العديم في الحاشية : لو قال « رجاؤه في فعله الله » كان أجود .
 والصواب ما قاله الشاعر لان الشعر لا يستقيم الابذلك .

١ ــ هو في حكم المفقود .

فكن على الصبر صبوراً عسى فكم عسير عـــز ً في عـُـــــره

ينفعك الصبر بخير تكييب هكو"نه الرحمين باليشر فيه

### أحمد بن الحسن الانطاكي أبو بكر .

روى عن أبي زكريا الحبَال ، روى عنه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إبر اهيم الأنباري الضرير •

أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي في كتابه إلينا من نيسابور عن أبي الحسن على ابن عبد الله بن أبي جرّ ادة الحلبي قال : حدثني أبو الفضل أحمد بن على بن ز رريثق المعري قال : أخبرنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري قال : حدثني أبو الفرج عبد الصمد بن أحمد بن عبد الصمد قال : حدثني أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن إبراهيم الأنباري الضرير قال: حدثني أبو بكر أحمد بن الحسن الأنطاكي عن أبي زكريا الحبال عن أبي زيد النحوي عن معاذ بن العلاء قال : لما فتحت مدائــن كسرى بيع تابوت متقفل فاشتراه تكو "بة بن جاً "هم مكة (١) بثمانين ديناراً ، ففتحه فإذا فيه لوح من الذهب مرصع بالجوهر فيه تسع عشرة كلمة بالسريانية ، ففسرت بالعربية فإذا هي من أكثر التفكر في الله تزندق ، ومن تعاطى النجوم كفر ، ومن كثر حديثه كذب ، ومن طلب الدنيا بالكيسياء افتقر ، ومن وقيَّر أباه زيد له في العمر ، ومن وقر أمه رأى في بيته ما يسره ، ومن أحد النظر إلى والديه فقد عَفَّهُما ( ٢٠ - و ) والدهن يذهب البؤس ، والكسوة الحسنة تظهر الغنى ، والإحسان إلى المملوك يكبت الأعداء، ومُثناش الطير يورث السل ، واستقبال الشمس يورث الداء الدفين ، والتخلل بالقصب يورث الداء في الفم ، والتدلك بالنُّخالة يورث الفقر ، ومسح الوجه بالذيل يحلب الصَّر °فكة (٢) ، وأكل سـُـؤر (٣) الفأر يورث النسيان ، ومن بات وفي جوفه وزن

١ ـ لم يرد ذكره في كتب الصحابة .

٢ ـ أي مسح الوجه بذيل الثوب يجلب مصائب الدهر ، انظر مادة « صرف » بالقاموس . ٣ ـ السور : البقية .

درهم من جزر أمن ريح القُولَـنـُـج باقي ليلته ، وما أقفر بيت فيــه خل ، وفــَو °ت الحاجة خير من طلبها من غير أهلها •

#### أحمد بن الحسن اللطي المقرىء ."

أبو الحسن ، قرأ على أبي الحسن محمد بن أحمد بن أبوب بن الصالت بن شنكبُوذ ، وروى عنه ،

قرأ عليه وروى عنه أبو محمد الحسن بن مُلاعب الحلبي المُنكُ قوف ، وقيل في موضع آخر: قرأ عليه أبو الحسن أحمد بن ملاعب بن عبد الله الحلبي، والصحيح الحسن بن ملاعب .

### أحمد بن الحسن المنبجي من رواة الشيعة:

يروي عن يعقوب بن شـُعيب ، روى عنه الحسن بن محمد .

### احمد بن الحسن الاقليدسي .

أبو يوسف الحاسب المرصيّبي ، وقيل فيه أحمد بن الحسين ، وقفت على كتاب صنفه في الجبر والمقابلة في علم الحساب ، وهو كتاب حسن ، تكلم في مقدمته في الدلالة على أن جميع العلوم مفتقرة إلى الحساب ( ٢٠ ـ ظ ) •



# بســـم الله الرحمن الرحيــم وبــه ثقتي من اسم أبيه الحسين من الأحمدين

احمد بن الحسين بن احمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد الله بس الحسين الاحتفر بن علي بن العسين بن علي بن أبي طالب:

أبو القاسم الحُسيني الشريف العَقيقي الدمشقي ، وبعضهم يسميه محمدا ، ونسب العقيقي إلى جد جده محمد بن جعفر ، وكان يعرف بالعقيقي ، منسوب إلى العقيق (١) من ناحية المدينة .

وأبو القاسم هذا هو صاحب الدار والحمام المعروفين بالعقيقي (٢) بناحية بأب البريد بدمشق وكان من وجوه الأشراف بدمشق وأولي المراتب العالية والممدحين بها، وكان قدم إلى حلب وافداً على الأمير سيف الدولة ، وكان مكرماً له محترماً عنده ٠

وسمع بحلب أبا عبد الله بن خالئويه اللغنوي ، وسمع منه عبد العزيز بن محمد بن عبدويه الشيرازي ، ومدحه الوائواء الدمشقي ، وعبد الله بن محمد الخطابي الشاعر •

أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله في كتابه قال : أخبرنا عمي أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله قال : قرأت بخط عبد العزيز بن محمد بن عبدويه

١ - بناحية المدينة فيه قصور ودور ومنازل . معجم البلدان .

٢ - مكان مكتبه تربه الملك الظاهر بيبرس والحمام الملاصقة لها . انظر منادمة الاطلال لبدران : ١١٩ .

الشيرازي: سمعت الشريف أبا القاسم أحمد بن الحسين العسيني المعروف بالعقيقي يقول في قول الله عز وجل في قصة يوسف وخطابه لأخوته: «إنه من يتق ويصبر (١)» قال: يتق الله في جميع أموره ويصبر على العُزوبة كما (٣٣ – و) صبر يوسف عن زليخا وعزوبته في تلك السنين كلها (٢) •

قرآت في جزء وقع إلي من أمالي أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه ، مكتتب من إملائه وعليه خطه: سأل سيف الدولة جماعة العلماء بحضرته ذات ليلة فقال: هل تعرفون اسما ممدوداً وجمعه مقصور ؟ فقالوا: لا ، فقال ابن خالويه ما تقول أنت ؟ قلت أنا أعرف اسمين ممدودين وجمعهما مقصور ، قال: ما هما ؟ قلت: لا أقول لك ذلك إلا بألف درهم ، ثم كتبت رقعة فقلت: إنما لم أقلهما لأن لا تؤخذ بغير شكر ، وهما صحراء وصحارى ، عذراء وعذارى ، فلما كان بعد شهر كتبت إليه إني قد أصبت حرفين آخرين ذكرهما الجر مي في كتاب التنبيه ، وهما صكاف الم أوصلافي وهي الأرض الغليظة ، وخبراء وخبارى وهي أرض فيها ند وسما ما لعقيقي وصلافي وهي الأرض الغليظة ، وخبراء وخبارى وهي أرض فيها ند وسما العقيقي أيده الله ، فلما مضى إلى دمشق كتبت إليه: إنه بإقبال الشريف ويمنه لما استغرب هذه الأحرف وجدت حرفا خامساً ذكره ابن د ركيد في الجمهرة وهو سبتاء وهي الأرض الخشنة (٤) .

قرأت في جـزء وقـع إلى بخـط أبي القاسم حمـزة بن عبد الله بن الحسين

١ - سورة يوسف - الآية : ٩٠:

٢ ـ انظر مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور: ٥١ - ٢١ .

٣ ـ منقع الماء وما لان من الارض واسترخى . القاموس .

إلى الذي جاء في جمهرة ابن دريد: ٣/٢٧٤: « ويقال نشمت الارض اذا نسزت بالماء قال: والمنماة من الارض السوداء وهي السبتاء ، والجمع السباتى » . هذا وكتب ابن العديم في حاشية الاصل « بعده الورقة المزيدة » . وجاءت بداية هذه الورقة في ٢٢ ـ و ، ونهايتها في ٢٣ ـ ظ .

الاطرابلسي يتضمن تعاليق وأمالي عن أبي عبد الله بن خالويه ، وذكر أنه قــرأه على ابن خالويه ونقله من خطه ، نسخة كتاب كتبه أبو عبد الله بن خالويه إلى أبي القاسم أحمد بن الحسين العقيقي الحسيني •

سلام الله عليك وصلواته ومغفرته ورحمته وريحانه أيها السيد الكريم والشريف ذا الحكمة ، يازينة الدنيا وبهجتها ، أطال الله بقاءك ووهب والدك (۱) ابن خالويه وقاك وفداك ، فلقد تقيلت آباءك الطاهرين وتكسكنكمت جدك وأسلافك المنتجبين وأشبهتهم خكاتقا وخلقا ، ومضيت على أساسهم ، وقفوت حميد أفعالهم ، فأصبحت فذ الدهر ، وقريع العصر ، وواحد السمحاء وسيد الأدباء براعة وفصاحة ، وكريسم الكرماء سخاء وسماحة ، وتبعت جكد يك محمداً سيد المرسلين وعلياً سيد الوصيةين صلوات الله على ذكر اهما كلما ذر شارق وطرق أثناء الليل طارق ، ونزعت إليهماحذو القدّة قر (۲) والماء بالماء ، تهذيب خلق ومحض ضريبة ، ودمائة شمائل ، وكرم سجيقة ، القدر من قلس (۱) إذا نطق ، وأفصح من سكحبان وائل إذا خطب ، وأسخى مس اللافظة كفا ، وأجود من السحاب جودا ، وأبهى من فكث (٤) القمر ، وأسنى من الهالة (٥) ، فأنسأ الله أجلك ، وبلكفك أكلا الأعمار يد المستنك وسمير الليالي مابل

١ \_ كذا بالاصل .

٢ ــ القذة : ريش السهم ، والقذ : الصاق القذذ بالسهم .

٢ ـ أي قس بن ساعدة الايادى ، وقد ورد ذكره في المجلدة الاولى .

٤ - الفخت : ضوء القمر - القاموس -

ه - كتب ابن العديم في الحاشية: يعني الشمس .

بحر صوفه (۱) ، ونعمت ظبية في تنوف ه (۲) واستدار من رمــل عالج كوفه (<sup>۱)</sup>، وظهرت في أطفور ناشىء فوفــه (<sup>۱)</sup> .

كتبت غُرَّة الشهر إلى غرة الزمان عن سلامة تتم بسلامته ، ونعمة من الله جل وعز لا أقوم بشكرها ، وتوق إلى الشريف العقيقي لا أصفه •

فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات وهل بالعقيق تثواصله وهيهات هيهات أين للعقيقي شكر وي ونظير ٠

عُقْم النساء فما يكلان شكيهمه إن النساء بمثله عُقْهم

وعن لوعة لا تطفى حرارتها إلا باجتماع وشيك لدى مولانا الشريف بن الشريف ، والسيد بن السيد شريف (٥) بن سيف الدولة أطال الله حياته وأعاشه عمر نصر بن دُهمان ، إذ كان لا يقطع مجالسه إلا بذكر مناقبك وصفاتك أتاح الله من ذلك ما تحبه ٠

ووصل كتاب سيدنا الشريف أدام الله عزه بعد ظمأ إليه ، فما أتممت قراءته حتى تبادر أهل المجلس إلى نسخه استحساناً لألفاظه الجزلة ، ومعانيه الفخمة ، ووصلت معه ، وصل الله أيامه بمحابه ، الهدية النفيسة ، والكسوة الشريفة •

499 69 . . . . .

١ ـ صوف البحر هنا زبده .

٢ ـ التنوفة: المفازة أو الارض الواسعة البعيدة الاطراف ، أو الفلاة لا ماء بها
 ولا أنيس وأن كانت معشبة . القاموس .

٣ ـ رمال بين فيد والقريات متصلة بالثعلبية التي هي من منازل طريق مكة من الكوفة ، والكوفة اشتق اسمها من التكوف وهو اجتماع الرمل فالعرب تقول : رأيت كوفان للرميلة المستديرة .

إلى المقصود تماما ، فالفوف كل قشر ، وضرب من برود اليمن وقطع القطن والزهر ، والاطفور الراكب فرسه اذا ادخل قدميه في رفغيها له فخذيها له وهو عيب للراكب ، القاموس وتاج العروس .

٥ ـ حمل لقب سعد الدولة وخلف أباه في امارة حلب \_ انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام: ٣٦٤ ـ ٣٦٥ .

وذكر تمام الرسالة ، اقتصرت منها على ما فيه وصف العقيقي وتقريظه ، وألغيت ما عبداه .

قرأت بخط أبي الخطاب عمر بن محمد العلكيمي وأنبأنا عنه أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن محمد النسابه وغيره قال: وجدت بخط أبي محمد عبد المنعم بن علي ابن (٢٤ لل النحوي الدمشقي سنة ثمان وسبعين يعني و وثلاثمائة: وفي يوم الثلاثاء لأربع خلون من جمادى الأولى منها توفي الشريف أبو القاسم العقيقي بين الصلاتين، وركب ابن البقال المحتسب ودار البلد وأمر أن لا يفتح أحد من الغد إلا خباز أو قصاب، وأغلق البلد بأسره يوم الأربعاء، وأخرجت جنازته ضحوة إلى المصلى، وحضر بتكثيرو(١) وأصحابه ومشى الأشراف خلف سريره، ودف ن في المقبرة التي كان بناها خارج باب الصغير(٢).

### أحمد بن الحسين بن بندار بن أبان الاصبهاني القاضي الطرسوسي .

أبو بكر ، سمع أبا سعيد بن الاعرابي ، وعبد الله بن محمد بن العلاء الطرسوسي ، وكان زاهدا عابدا .

أنبأنا أبو المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد السمعاني عن أبيه الامام تاج الاسلام أبي سعد قال : وأبو بكر أحمد بن الحسين بن بندار بن أبان الاصبهاني القاضي الطرسوسي الشيخ العابد الصالح المجتهد •

سمع أبا سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الاعرابي ، وعبد الله بن محمد بن العلاء الطرسوسي ، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في التاريخ .

وقال أبو بكر الطرسوسي: ورد علينا نيسابور عند محنة أهل طرسوس (٦)

١ - صاحب دمشق وواليها . انظر تاريخ دمشق لابن القلالنس بتحقيقي :
 ١٠ - ١٧٠ .

٢ ـ مازال موقعه معروفا في دمشق يحمل هذا الاسم نفسه .

٣ - أي عندما سقطت لبيزنطة ، وسبق ذكر ذلك في المجلدة السابقة .

وسكنها الى أن توفي بها في شهر رمضان سنة سبعين وثلاثمائة ، ودفن في مقبرة باب معمر •

### أحمد بن الحسين بن الحسن بن على ، أبو بكر البروجردي:

نزيل حلب ( ٢٥ \_ و ) حدث بها عن أبي الحسن علي بن محمد الفقيه ، روى عنه أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المقرىء •

أخبرنا أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر رواج الاسكندراني بمنظرة سيف الاسلام بين مصر والقاهرة قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد ابن ابراهيم السلفي ، والشريفان أبو محمد عبد الله وأبو الطاهر اسماعيل ابنا أبي الفضل عبد الرحمن بن يحيى بن اسماعيل العثمانيان الديباجيان - كلهم اجازة قالوا : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن حمود المالكي قال : أخبرنا أبــو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد الطبرى المقرىء قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البروجردي بحلب قال : حدثنا أبو الحسن على بن محمد الفقيه قال : حدثنا أبو القاسم اسماعيل بن القاسم قال : حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الحميد قال : حدثنا خلاد بن أسلم قال : حدثنا مروان بن معاوية عن أبان بـن اسحق عن الصباح بن محمد عن أبي حازم عن مثر "ة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « استحيوا من الله حق الحياء» قالوا: يارسول الله انا لنستحيي ، قال: ليس ذلك ، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وماحوى ، وليحفظ البطن وماوعي وليذكر الموت والبلي، ومن أراد الآخرة ترك زينــة الدنيا ، فمن فعــل ذلك فقــد استحيا مــن اللــه حق الحياء (١) (٢٥ ـظ) .

١ ــ انظره في كنز العمال: ٥٧٥٣/٣.

احمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد ، أبو الطيب الجعفي الكوفي الشاعر المروف بالمتنبي :

وقيل: هو أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار ، وكان والده الحسين يعرف بعيدان السقاء ، وكان أبو الطيب شاعرا مشهورا مذكورا محظوظا من الملوك والكبراء الذين عاصرهم ، والجيد من شعره لا يجاري فيه ولا يلحق ، والردي منه في نهاية الرداءة والسقوط ، وكان يتعظم في نفسه ويترفع ، وقيل انه ادعى النبوة في حداثته فلقب بالمتنبي لذلك ، وكان عارفا باللغة قيما بها .

قدم الشام في صباه وجال في أقطارها ، وصعد بعد ذلك الى الديار المصرية ، وكان بها في سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة ، ثم قدم حلب وافدا على الامير سيف الدولة أبي الحسن علي بن عبد الله بن حمدان ، ومادحا له ، فأكرمه ونفق عليه ، وصار خصيصا به ، ملازما له حضرا وسفرا الى أن خرج من حلب غضبان بسبب كلام وقع بينه وبين أبي عبد الله بن خالويه في مجلس سيف الدولة ، فضربه ابن خالويه بمفتاح .

وكان دخوله الى حلب سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ، وخروجه منها الى مصر الدفعة الثانية في سنة ست وأربعين وثلاثمائة ، وكان نزوله بحلب في محلتنا المعروفة بآدر بني كسرى ٠

قال لي والدي : وكانت داره دارا هي لآن خانكاه سعد الدين كمشتكين (١) ملاصقة لداري ٠

وكان ابن خالويه مؤدب ولدي الامير سيف الدولة : أبي المكارم ، وأبي المعالي،

١ ــ قام مكانها « المدرسة الصلاحية » في محلة سويقة علي . انظر الاثار الاسلامية
 والتاريخيــة في حلب لاسعد طلس ط . دمشق ١٩٥٦ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ .

فظفرت بجزء بخط ابن خالويه ذكر فيه ما يحفظه الاميران المذ توران ، فذكر أنواعا من الفقه والادب (٢٦ــو) وأشعار العرب وقال في جملتها : ويحفظان من شعــر الشاعر المعروف بالمتنبي كذا وكذا قصيدة ، وعينها، ولم يذكر أنهما يحفظان لغيره من العصريين شيئا ، وهذا يدل على عظم قدره وجلالة أمره في ذلك الزمان •

روى عن أبي الطيب: القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي، وأبو الفتح عثمان بن جني النحوي ، وأبو محمد الحسن بن علي بن الصقر الكاتب، والاستاذ أبو علي وأبو الحسن علي بن أيوب بن الحسين بن الساربان الكاتب ، والاستاذ أبو علي أحمد بن محمد مسكويه ، وأبو عبد الله بن باكويه الشيرازي ، وأبو الحسن علي ابن عيسى الربعي ، وأبو القاسم بن حسن الحمصي ، وعبد الصمد بن زهير بسن هرون بن أبي جرادة ، ومحمد بن عبد الله بن سعد النحوي الحلبيان ، وعبد الله ابن عبيد الله الصفري الشاعر الحلبي ، وعبيد الله بن محمد بن أبي الجوع الوراق المصري ، وأبو اسحق ابراهيم بن عبد الله بسن المغربي ، وأبو بكر الطائي ، وأبو القاسم النيلبختي ، وأبو محمد الحسن بن عمر بن ابراهيسم ، وأبو العباس بن الحوت ، وجماعة سواهم ،

أنبأنا تاج الامناء أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن عمي قال: قال لنا هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطي: قال لنا أبو بكر الخطيب: عيدان بكسر العين وبالياء المعجمة باثنتين من تحتها ، هو والد أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي ، كان يعرف بعيدان السقاء (١) .

أخبرني صديقنا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومي مولى الحموي البغدادي قال : رأيت ( ٢٦ ـ ظ ) ديوان أبي الطيب المتنبي بخط أبي الحسن علي بن عيسى الربعي قال في أوله : الذي أعرفه من نسب أبي الطيب أنه : أحمد بن الحسين بسن

١ - مختصر تاريخ دمشق: ٩/٣ . تاريخ بغداد: ١٠٣/٤ .

مرة بن عبد الجبار الجعفي ، وكان يكتم نسبه ، وسألته عن سبب طيه ذلك ؟ فقال : اني أنزل دائما بعشائر وبقبائل من العرب ، ولا أحب أن يعرفوني خيفة أن يكون لهم في قومي تره (١) ، وهذا الذي صح عندي من نسبه (٢) .

قال: واجتزت أنا وأبو الحسن محمد بن عبيد الله السلامي الشاعر على الجسر ببغداد وعليه من جملة السؤال رجل مكفوف ، فقال لي السلامي: هذا المكفوف أخو المتنبي ، فدنوت منه فسألته عن ذلك ، فصدقه ، وانتسب هذا النسب ، وقال: من هاهنا انقطع نسبنا .

وكان مولده بالكوفة في كنده سنة ثلاث وثلاثمائة ، وأرضعته امرأة علوبة من آل عبيد الله •

قال الربعي: وقال لي المتنبي: كنت أحب البطالة وصحبة البادية ، وكان يذم أهل الكوفة لانهم يضيقون على أنفسهم في كل شيء حتى في الاسماء فيتداعون بالالقاب ، ولما لقبت بالمتنبي ثقل ذلك على زمانا ، ثم ألفته .

وقال الربعي: رأيت عنده بشيراز جزءا من شعره بخط ابن أبي الجوع الوراق المصري، وعليه بخط آخر المتنبي السلمي البغدادي، فقال: ما كفاه أن عزاني الي غير بلدي حتى نسبني الى غير أبي، قال: وما أظن أن أحدا صدق في رواية هدا الديوان صدقي، فانني كنت أكاثره ونحن (٢٧-و) بشيراز وربما أخذ عني مسن كلام أبي علي النحوي، وسمعت شعره يقرأ عليه دفعات، ولم أقرأ عليه بلفظي الا العضديات والعميديات فاني قرأتها تكرمة لمن قيلت فيه، ونقلتها بخطي من مدرج بخطه كان معه مهذا آخر كلام الربعي م

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي ، فيما أذن لنا فيه ، قال :

١ - أي ثار .

٢ - لم يترجم ياقوت للمتنبي في معجم الادباء .

أخبرنا أبو منصور بن زريق قال : قال لنا أبو بكر الخطيب : أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد ، أبو الطيب الجعفي الشاعر المعروف بالمتنبي ، بلغني أن ولد بالكوفة في سنة ثلاث وثلاثمائة ، ونشأ بالشام ، وأكثر المقام بالبادية ، وطلب الادب وعلم العربية ، ونظر في أيام الناس ، وتعاطى قول الشعر من حداثته حتى بلغ فيه الغاية التي فاق أهل عصره ، وعلا شعراء وقته .

واتصل بالامير أبي الحسن بن حمدان المعروف بسيف الدولة ، وانقطع اليه ، وأكثر القول في مديحه ، ثم مضى الى مصر ، فمدح بها كافور الخادم ، وأقام هناك مدة ، ثم خرج من مصر وورد العراق ، ودخل بغداد ، وجالس بها أهل الأدب، وقرىء عليه ديوانه .

فحدثني أحمد بن أبي جعفر القطيعي عن أبي أحمد عبيد الله بن محمد بن أبي مسلم الفرضي قال: لما ورد المتنبي بغداد سكن في ربض حميد ، فمضيت السى الموضع الذي نزل فيه الأسمع منه شيئا من شعره ، فلم أصادفه ، فجلست أنتظره ، وأبطأ علي ، فانصرفت من غير أن القاه ، ولم أعد إليه ( ٢٧ ـ ظ ) بعد ذلك ، وقد كان القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي سمع منه ديوانه ورواه عنه .

قال الخطيب: أخبرنا علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: حدثني أبو الحسن محمد بن يحيى العلوي الزيدي قال: كان المتنبي وهو صبي ينزل في جواري بالكوفة ، وكان يعرف أبوه بعيدان السقاء ، يستقي لنا ولا هل المحلة .

ونشأ هو محبا للعلم والادب فطلبه ، وصحب الاعراب في البادية ، فجاءنا بعد سنين بدويا قحا ، وقد كان تعلم الكتابة والقراءة ، فلزم أهل العلم والادب ، وأكثر من ملازمة الوراقين ، فكان علمه من دفاترهم .

فأخبرني وراق ، كان يجلس اليه يوما ، قال لي : مارأيت أحفظ من هذا الفتى

ابن عيدان قط ، فقلت له : كيف ؟ فقال : كان اليوم عندي وقد أحضر رجل كتابا من كتب الاصمعي ، سماه الوراق وأنسيه أبو الحسن ، يكون نحو ثلاثين ورقة ليبيعه ، قال : فأخذ ينظر فيه طويلا ، فقال له الرجل : أريد بيعه ، وقد قطعتني عن ذلك ، فان كنت تريد حفظه فهذا ان شاء الله يكون بعد شهر ، قال : فقال له ابن عيدان فان كنت قد حفظته في هذه المدة فمالي عليك ؟ قال : أهب لك الكتاب ،قال: فأخذت الدفتر من يده ، فأقبل يتلوه على الى آخره ، ثم استلبه فجعله في كمه وقام، فعلق به صاحبه وطالبه بالثمن ، فقال : ما الى ذلك سبيل ، قد وهبته لي ، قال : فمنعناه منه وقلنا له : أنت شرطت على نفسك هذا للغلام ، فتركه عليه .

وقال (٢٨ـظ) أبو الحسن : كان عيدان والد المتنبي يذكر أنه من جعفى ، وكانت جدة المتنبي همدانية صحيحة النسب لا أشك فيها ، وكانت جارتنا ،وكانت من صلحاء النساء الكوفيات .

قال التنوخي: قال أبي: فاتفق مجىء المتنبي بعد سنين الى الاهواز منصرفامن فارس ، فذاكرته بأبي الحسن ، فقال: تربي وصديقي وجاري بالكوف، وأطراه ووصفه ، وسألت المتنبي عن نسبه ، فما اعترف لي به ، وفال: أنا رجل أخبط القبائل وأطوي البوادي وحدي ، ومتى انتسبت لم آمن أن يأخذني بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التي أنتسب اليها ، ومادمت غير منتسب الى أحد فأنا أسلم على جميعهم ويخافون لسانى .

قال: واجتمعت بعد موت المتنبي بسنين مع القاضي أبي الحسن بن أم شيبان الهاشمي الكوفي وجرى ذكر المتنبي فقال: كنت أعرف أباه بالكوفة شيخا يسمى عيدان، يسقي على بعير له، وكان جعفيا صحيح النسب.

قال: وقد كان المتنبي لما خرج الى كلب وأقام فيهم ادعى أنه علوي حسنسي ، ثم ادعى بعد ذلك النبوة ، ثم عاد يدعي أنه علوي الى أن أشهد عليه بالشام بالكذب

في الدعوتين ، وحبس دهرا طويلا وأشرف على القتل ، ثم استتيب وأشهد عليه بالتوبة وأطلق (١) .

قرأت بخط عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الجوع الـوراق المصري: سألت أبا الطيب المتنبي أحمد بن الحسين بن الحسن (٢٨\_ظ) عن مولده ومنشئه ؟ فقال: ولدت بالكوفة سنة ثلاث وثلاثمائة في كنده، ونشأت بها ،ودخلت مدينة السلام، ودرت الشام كله سهله وجبله •

أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن الاخضر البغدادي في كتابه قال : أخبرنا الرئيس أبو الحسن علي بن علي بن نصر بن سعيد البصري قال : أخبرنا أبو البركات محمد بن عبد الله بن يحيى الوكيل قال : أخبرنا علي بن أيوب بسن الحسين بن الساربان قال : ولد أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن المتنبي بالكوفة في محلة كنده سنة ثلاث وثلاثمائة ، وقال الشعر وهو صبى في المكتب ،

وقرأت في بعض النسخ من شعره أن مولده قيل على التقريب لا على التحقيق وقرأت في تاريخ أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي الحلبي ، وأخبرنا به المؤيد بن محمد الطوسي اجازة عنه ، قيل انه ولد \_ يعني المتنبي \_ سنة احدى وثلاثمائة (٢) ، والاول أصح ، والله أعلم •

أخبرنا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الحموي قال: ذكر أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني ، ونقلته من خطه ، أن المتنبي لما ذكر في القصيدة التي أولها • كفى أراني ويك لومك ألوما (٢) •

١ - تاريخ بغداد : ١٠٢ / ١٠٢ - ١٠٤ .

٢ ـ كذا بالاصل وجاء في تاريخ العظيمي ط . دمشق ١٩٨٥ : ٢٨٠ في حوادث سنة ثلاث وثلاثمائة : «وولد أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي بالكوفة في كندة ». ٣ ـ ليس في ديوانه .

النور الذي يظاهر لا هو تيته في ممدوحه ، وقال :

أَ نَا مُبْصِر وأَ وَاللهِ (١)

ودار على الألسن ، قالوا : قد تجلى لأبي الطيب ربُّه ، وبهذا وقع في السجن والوثاق الذي ذكره في شعره

أكنا خكد الله وكر د الخسدود (٢) •

ولم يذكر سبب لقبه على صدقه ( ٢٩ ــ و ) وإنما وجه له وجها ما ، كسا حكى عنــه أبو الفتح عثمان بــن جني أن سببه هو قوله :

أَنِ ا فِي أُمْهَ تَكَارِكُهَ الله " غَرِيب كَصَالَح فِي تُمْسُود (١)

وإنما هو أن الخيوط في رأسه كانت تديره و تزعجه ، فتحين غيبة سيف الدولة في بعض غزواته ، وقصد أعراب الشام ، واستغوى مقدار ألف رجل منهم ، واتصل خبره بسيف الدولة فكر "راجعا وعاجله فتفرق عنه أصحابه ، وجيء به أسيراً ، فقال له : أنت النبي ؟ قال : بل أنا المتنبي حتى تطعموني وتسقوني فإذا فعلتم ذلك فأنا أحمد بن الحسين ، فأعجب بثبات جأشه وجرأته في جوابه ، وحقن دمه وألقاه في السجن بحمص إلى أن قرر عنده فضله فأطلقه واستخصه ، ولما أكثروا ذكره بالتبني تلقب به كيلا يصير ذم ا، إذا احتشم أخفي عنه ، وشتماً لايشافه به ، واستمر الأمر على ماتولى التقلب به .

قلت : قول أبي الريحان : « إنه تحين غيبة سيف الدولة في بعض غزاوته » الى آخر ما ذكره ليس بصحيح ، فإن أهل الشام وغيرهم من الرواة لم ينقلوا أن

١ - ليس في ديوانه .

المتنبي ظهر منه شيء من ذلك في أيام سيف الدولة ومملكته بحلب والشام ، ولا أنه حبسه منذ اتصل به ، وإنما كان ذلك في أيام لؤلؤ الإخشيذي أمير حمص •

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن البغدادي كتابه قال أخبرنا أبو منصور بسن زريق ، قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : وأخبرنا علي بن المحسن التتنوخي قال : حدثنا أبي ( ٢٩ س ظ ) قال : حدثني أبو علي بن أبي حامد قال : سمعت خلقاً بحلب يحكون ، وأبو الطيب المتنبي بها إذ ذاك ، أنه تنبأ في بادية السماوة ونواحيها الى أن خرج إليه لؤلؤ أمير حمص من قبل الإخشيذية فقاتله وأسره وشرد من كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما من قبائل العرب وحبسه في السجن دهراً طويلاً فاعتل وكاد أن يتلف حتى سئل في أمره فاستتابه ، وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه الى الإسلام وأنه تائب منه ، ولا يعاود مثله وأطلقه •

قال: وكان قد تلا على البوادي كلاما ذكر أنه قرآن أنزل عليه وكانوا يحكون له سوراً كثيرة ، نسخت منها سورة ضاعت وبقي أولها في حفظي وهو : والنجم السيار ، والفلك الدو ال ، والليل النهار إن الكافر لفي أخطار ، امضى على سننك ، واقتف على بن كان قبلك من المرسلين ، فإن الله قامع بك زيغ من ألحد في دينه وضل عن سبيله ، قال : وهي طويلة لم يبق في حفظي منها غير هذا .

قال: وكان المُتنبي إذا 'شوغب في مجلس سيف الدولة \_ ونحن إذ ذاك بحلب \_ يذكر له هذا القرآن وأمثاله مما كان يحكى عنه ، فينكره ويجحده •

قال: وقال له ابن خالویه النحوي یوما في مجلس سیف الدولة: لولا أن الآخر جاهل لما رضي أن یدعی بالمتنبي ، لأن متنبي معناه كاذب ، ومن رضي أن یدعی بالكذب فهو جاهل ، فقال له (۳۰ ـ و ) أنا لست أرضی أن أدعی بهذا ، وانها یدعی به من یرید الغض منی ، ولست أقدر علی الامتناع .

قال الخطيب : قال لنا التنوخي : قال : قال لي أبي : فأما أنا فإني سألته بالأهواز في سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، عند اجتيازه بها الى فارس ، في حديث

طويل جرى بيننا ، عن معنى المُتنبي ، لأني أردت أن أسمع منه هل تنبى أم لا ؟ فأجابني بجواب مغالط لي ، وهو أن قال : هذا شيء كان في الحداثة أوجبته الصورة ، فاستحييت أن أستقصي عليه وأمسكت .

وقال لي أبو علي بن أبي حامد: قال لي أبي ونحن بحلب ، وقد سمع قوما يحكون عن أبي الطيب المتنبي هذه السورة التي قدمنا ذكرها: لولا جهله أين قوله: « امضي على سننك » إلى آخر الكلام من قول الله تعالى: « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين » (١) إلى آخر القصة ، وهل تتقارب الفصاحة فيهما أو يشتبه الكلامان (٢) ؟!

قرأت في 'نسخة وقعت إلي من شعر أبي الطيب المتنبي ذكر فيها عند قوله :

عنك في الهيجاء مقامي تخاطر فيه بالمهج الجسام ويجنزع من ملاقاة الحمام لخضت شعر مفرقه حسامي ولا سارت وفي يدها زمامي فكويل للتيقظ والمنام (٢٠) أبا عبد الإلب معاذ أنى خفي ذكرت مسيم ماطلبي وإن أمثلي تأخذ النكبات منه ولو بررز الزمان إلي شخصيا وما بلغت مشيتها الليالي

إذا امتلأت عيــون الكخيل مني

وقال: أبوعبد الله معاذ بن اسماعيل اللاذقي: قدم المتنبي اللاذقية في سنة نيف وعشرين وثلاثمائة وهو كما عذر (٤) ، وله وفرة الى شحمتي أذنه ، وضوى إلي فأكرمته وعظمته لما رأيت من فصاحته وحسن سمته ، فلما تمكن الأنس بيني وبينه ،

١ ـ سورة الحجر الآية : ١٩٠

۲ - تاریخ بغداد : ۱۰٤/۶ - ۱۰۰ ،

٣ \_ ديوانه: ٢٢٢ .

٤ ــ عذر تعذيرا: الفلام نبت شعر عذاره: القاموس .

وخلوت معه في المنزل اغتناما لمشاهدته ، واقتباسا من أدبه ، وأعجبني مارأيت ، قلت : والله انك لشاب خطير تصلح لمنادمة ملك كبير ، فقال لى : ويحك أتدري ماتقول : أنابني مرسل ، فظننت أنه يهزل ، ثم فكرت أني لم أحصل عليه كلمة هزل منذ عرفته ، فقلت له : مرسل الى من ؟ منذ عرفته ، فقلت له : مرسل الى من ؟ قال : الى هذه الأمة الضالة المضلة ، قلت : تفعل ماذا ؟ قال أملاها عدلا كما مملئت جوراً ، قلت بماذا ؟ قال : بإدرار الأرزاق والثواب العاجل والآجل لمن أطاع وأتى ، وضرب الأعناق وقطع الأرزاق لمن عصى وأبى، فقلت له : إن هذا أمر عظيم أخاف منه عليك أن يظهر ، وعذلته على قوله ذلك ، فقال بديها :

# أبا عبد الله معاذ أنى خنفى عنك في الهيجاء مقامى

الأبيات ، فقلت له : لم ذكرت أنك نبي مرسل إلى هذه الأمة ، أفيوحى إليك؟ قال : نعم ، قلت : قاتل علي شيئاً من الوحي إليك ، فأتاني (٣١ و) بكلام مامر بسمعي أحسن منه ، فقلت : وكم أوحي إليك من هذا ؟ فقال : مائة عبرة وأربع عشرة عبرة ، قلت : وكم العبيرة ؟ فأتى بمقدار أكبر الآي من كتاب الله ، قلت : ففي كم مندة أوحي إليك ، قال : جملة واحدة ، قلت ، فأسمع في هذه العبر أن لك طاعة في السماء فما هي ؟ قال : أحبس المدرار لقطع أرزاق العيصاة والفجار ، قلت أتحبس من السماء مطرها ؟ قال : أي والذي فطرها ، أفما هي معجزة ؟ قلت : بلى والله ، قال : فإن حبست عن مكان تنظر إليه ولاتشك فيه هل تؤمن بي وتصدقني على ماأتيت به من ربي ؟ قلت : أي والله ، قال : سأفعل فلا تسألني عن شيء بعدها حتى آتيك بهذه المعجزة ولا تظهر شيئاً من هذا الأمر حتى يظهر ، وانتظر ما وعدته من غير أن تسئاكه ، فقال لي بعد أيام : أتحب أن تنظر الى المعجزة التي جرى ذكرها ؟ قلت : بلى والله ، فقال لي : إذا أرسلت إليك أحد العبيد فاركب معه ولا تأخر ولايخرج معك أحد ، قلت : نعم •

فلما كان بعد أيام تغيمت السماء في يوم من أيام الشتاء ، وإذا عبده قد أقبل ، فقال : يقول لك مولاي : اركب للوعد ، فبادرت بالركوب معه ، وقلت أين ركب مولاك ؟ فقال : الى الصحراء ولم يخرج معه أحد غيري ، واشتد وقع المطر ، فقال : بادر بنا حتى نستكن معه من هذا المطر ، فإنه ينتظر نا بأعلى تل لا يصيبه فيه المطر ، قلت : وكيف عمل ؟ قال : أقبل ينظر الى السماء ( ٣١ – ظ ) أول مابدا السحاب الأسود وهو يتكلم بما لا أفهم ، ثم أخذ السوط فأداربه في موضع ستنظر اليه من التل وهو يهمهم والمطر مما يليه ولا قطرة منه عليه ، فبادرت معه حتى نظرت إليه ، واذا هو على تل على نصف فرسخ من البلد فأتيته وإذا هو عليه قائم ماعليه من ذلك المطر قطرة واحدة ، وقد خضت في الماء الى ركبتي الفرس والمطر في أشد مايكون ، ونظرت الى نحو مائتي ذراع في مثلها من ذلك التل يابس مافيه ندى ولا قطرة مطر ، فسلمت عليه ، فرد علي وقال لي : ما ترى ؟ فقلت : ابسلط يدك فإني أشسهد أنك رسول الله ، فبسط يده فبايعته بيعة الاقرار بنبوته ، ثم قال لي : ما قال هذا الخبيت لما دعا بك بعني عبده بيعة الاقرار بنبوته ، ثم قال لي : ما قال هذا الخبيت لما دعا بك بعني عبده بيعة الاقرار بنبوته ، ثم قال لي : ما قال هذا الخبيت المبد وقال :

أي عظيم أتقسي مِ و مالم يكثائق كشعرة في مفرقي (١)

war with many a first street and the

أي 'محــل أر'تقــي وكـُـكما قــد' خلق اللـــ 'محـُتقــر في هـِمُـــي .

وأخذت بيعته لأهلي ، ثم صح بعد ذلك أن البيعة عمَّت كل مدينة بالشام وذلك بأصغر حيلة تعلمها من بعض العرب ، وهي صدحة المطر ، يصرفه بها عن أي مكان أحب بعد أن يحوي عليه بعضا وينفث بالصدحة التي لهم ، وقد رأيت كثيرا منهم بالسكون وحضر موت والسكاسك من اليمن يفعلون هذا ولا يتعاظمونه

١ ــ ديوانه : ١٧٤ .

حتى أن أحدهم يصدح عن غنمة وابله وبقره ، وعن القرية من القرى فلا يصيبها من المطر قطرة ويكون المطر (٣٢ و) مما يلي الصدحة ، وهو ضرب من السحر ، ورأيت لهم من السحر ماهو أعظم من هذا ، وسألت المتنبي بعد ذلك : هل دخلت السكون ؟ قال : نعم ، ووالدي منها ، أما سمعت قولى :

أُ منسي " السَّكون وحضرموتا ووالبِدتي وكُنبِدة والسَّبيعا (١)

فقلت: من ثم استفاد ماجوزه على طغام أهل الشام ، وجرت له أشياء بعد ذلك من الحروب والحبس والانتقال من موضع إلى موضع حتى حصل عند سيف الدولة وعلا شأنه •

قلت: والصدّ حسة التي أشار إلى إنها تمنع المطر معروفة إلى زماننا هذا، وأخبرني غير واحد ممن أثق به من أهل اليمن أنهم يصرفون المطر عن الإبل والغنم وعن زرع عدوه، وإن رعاء الإبل والغنم ببلادهم يستعملون ذلك، وهو نوع مسن السسحر.

وذكر أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن فتورجة في كتاب التتجني على ابن جيني قال: أخبرني أبو العلاء أحمد بن سليمان المعري عمن أخبره من الكتاب قال: كنت بالديوان في بعض بلاد الشام ، فأسرعت المند "يئة في اصبع بعض الكتاب وهو يبري قلمه وأبو الطيب حاضر، فقام إليه وتفل عليه وأمسكها ساعة بيده ، شم أرسلها وقد اندملت بدمها ، فجعل يعجب من ذلك ويتري من حضر أن ذلك من متعجزاته .

١ - ديوانه: ١٥٤ .

العرب بها ، فكان يسير من حلة إلى حلة بالبادية في ليلة وبينهما مسيرة ثلاث ، فيأتي ماء ويغسل يديه ووجهه ورجله ، ثم يأتي أهل تلك الحلكة فيخبرها عن الحلمة التي فارقها ، ويريهم أن الأرض طويت له ، فلما علت سنته رغب عن ذلك وزهد فيسه ، وأقبل على الشعر وقد وسم بتلك السيمة .

أنبأنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن الأخضر قال : أخبرنا الرئيس أبسو الحسن علي بن علي بن نصر بن سعيد قال : أخبرنا أبو البركات محمد بن عبد الله ابن يحيى قال : أخبرنا علي بن أيوب بن الحسين قال : أنشدنا أبو الطيب المتنبي لنفسه ، وكان قوم" في صباه وشوا به إلى السلطان ، وتكذبوا عليه ، وقالوا نه قد انقاد له خلق من العرب وقد عزم على أخذ بلدك حتى أوحشوه منه ، فاعتقله وضيق عليه ، فكتب إليه يمدحه :

أيا خكد والله ورد الخسد ود فهسن أسسلن دما مقالسي قال فيها في ذكر الممدوح:

رمى حلباً بنواصِي الخيـــولِ ويــض مُسافِــرة ما يُـقمــــ يقــدن الفنـــاء غــداة اللقــاء

فولسى بأشياعه الخر شنيي يركون من الذعر صوت الرياح فمن كالأمير ابن بنت الأمير سعوا للمعالي وهم صبيعة أمالك رقي ومن شائه

وفكة قندود الحسان القسد ود وعند بن علبي بطول الصند ود

وسسمر يرقسن دمساً في الصّعيد سن لا في الرقساب ولا في العُسُسُود إلى كسل جيسش كشير العديد (٣٣ – و)

كشاء أحس برزار الأسود صهيل الجياد وخفق البنود سر أم من كآبائه والجدود وسادوا وهم في المهود هبات اللهجين وعتق العبيد

دعوتك عند انقطاع الرجا د عَوَتُ لُ لما بسراني السلي وقد كان مشيهما في النعال وكنت من الناس في محفسل تُعرَجُكُ لُهُ في وجنوب الحدود و و قيال عدوت على العسالمين فما لك تقبل زور الكلام فلا تسمعن من الكاذبين وكن فارقاً بين دعوى أردت وفي جُــود كفَّيك ما جُـُدت لي

ء والمنوت مني كحب الوريد وأوهن رجلي تقل الحديد فقد صار مشيهما في القيود فها أنا في محفل من قسرود وحسدي قبيل وجوب السجود بين ولادى وبين القعيودي وقد°ر الشهادة قدر الشهود ولا تُعَبِّأُن بِمُحك (١) اليهود. ودعوى فعلت بشاور بعيد بنفسي ولـ و كنت أشقى ثُمُود (٢)

وذكر أبو منصور الثعالبي في اليتيمة عن ابن جني أنه قال : سمعت أب الطيب يقول: إنما لقبت بالمنتنبي لقولي: (٣٣ ـ ظ)

أنا في أمة تداركها اللبه غريب كصالح في تسود

ما مقامي بدار نَخْلَة إلا" كمقام المسيح بين اليهود(")

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال : أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني قال : أنشدنا الأستاذ أبو علي أحمد بن محمد المعروف بمسكويه قال : أنشدنا المتنبي:

عدواً ك ما من صداقته بشده (٤)

. 53

ومن نككد الدنيا على الحر أن يرى

۱ \_ في ديوانه: ۷۷ « بعجل » .

٠ ٢ - د وانه : ٢٧ - ٧٧ . ٣ ـ بتيمة الدهرط، القاهرة ١٩٥٦: ١/١٢٩.

٤ ـ ديوانه: ٨٣٠

<sup>- 701 -</sup>

قال: قيل للمتنبي: على من تنبأت؟ قال: على الشعراء، فقيل لكل نبي معجزة فما معجزتك؟ قال: هذا البيت •

وقرأت في رسالة على بن منصور الحلبي ، المعروف بد و خكله ، وهي التي كتبها إلى أبي العلاء بن سليمان وأجابه عنها برسالة الغنفران ، وذم فيها أبا الطيب المتنبسي وقال : وذكر ابن أبي الأزهر والقطربلي في التاريخ الذي اجتمعا على تصنيفه (۱) أن الوزير علي بن عيسى أحضره إلى مجلسه فقال له : أنت أحمد المتنبي ؟ فقال : أنا أحمد النبي ، ولي علامة في بطني خاتم النبوة ، وأراهم شبيها بالسلعة على بطنه فأمر الوزير بصفعه فصفع وقيد ، وأمر بحبسه في المطبق •

ثم طالعت التاريخ المشار اليه فقرأت فيه حوادث سنة اثنين وثلاثمائة (٣٤-و) قال: وفيها جلس الوزير علي بن عيسى للنظر في المظالم، وأحضر مجلسه المتنبي وكان محبوسا ليخلي سبيله، فناظره بحضرة القضاة والفقهاء، فقال: أنا أحمد النبي ولي علامة في بطني خاتم النبوة، وكشف عن بطنه وأراهم شبيها بالسلعة (٢) على بطنه، فأمر الوزير بصفعه فصفع مائة صفعة، وضربة وقيده، وأمر بحبسه في المطبق (٣) و فبان لي أن أبا الحسن علي بن منصور الحلبي رأى في تاريخ ابن أبي الازهر والقطربلي « ذكر أحمد المتنبي » فظنه أبا الطيب أحمد بن الحسين، فوقع في الغلط الفاحش لجهله بالتاريخ، فإن هذه الواقعة مذكورة في هذا التاريخ في سنة اثنتين وثلاثمائة، ولم يكن المتنبي ولد بعد، فإن مولده على الصحيح في سنة اثنتين وثلاثمائة، وقيل إن مولده سنة احدى وثلاثمائة، فيكون له من العمر

١ - اسم هذا الكتاب « الهرج والمرج » والقطربلي هو أبو محمد عبد الله بن الحسين وأبن أبي الازهر هو محمد بن مزيد ، انظر كتابي تاريخ اخبار القرامطة : ٢٦ .
 ٢ - السلع : البرص وتشقق القدم ، القاموس .

٣ \_ سجن بغداد .

سُلَّةً وَاحدة وَأَبُو محمد عبد الله بن الحسنين الكاتب بن القطر بلي ومحمد بن أبي اللازهِر ملتا جميعا قبل أن يترعرع المتنبي ويعرف •

وَهَذَا الْمُتَّنِّبِي اللَّذِي أحضره علي بن عيسى هو رجل من أهل أصبهان تنبأ في أَنْ أَيَامُ المُقتِدر ، يقال له أحمد ابن عبد الرحيم الاصبهاني ، ووجدت ذكره هكذا منسمنسوبا في كتاب عبيد الله بن أحمد بن طاهر الذي ذيل به كتاب أبيه في تاريخ بغداد

أخبرني ياقوت بن عبد الله الحموي قال : وقع لي كتاب مصنف في أخبار أبي الطيب صغير الحجم تصنيف الاستاذ ( ٣٤ ظ ) أبو القاسم عبيد الله بن عبد الرحيم الاصبهاني ، وذكر فيه ادعاءه النبوة ، وقال فيه : وقد هجاه الشعراء بذلك فقال الضب الضرير الشامي فيه:

> أطللت يا أيها الشقى دمك أقسمت لو أقسم الامير على

لارحم الله روح من رحمك قتلك قتل العشار ما ظلمك

ويروى قبل العشاء ، فأجابه المتنبى فقال :

إيها أتاك الحمام فاخترمك همك في أمرد تُقلُّب في وهِمِعَتي في انتضاء ذي شطب فاخسىء كثليب أواقعد على ذنب

غير سفيه عليك من شتمك عين دواة من صلب قلمك أقسمد يومسا بحسده أدمسك وأطل بما بين إليتيك فمك (١)

قال: وهجاه شاعر آخر فقال ـ وقيل هو الضب أيضا:

قد صح شعرك والنبوة لم تصح والقول بالصدق المبين يتضح السزم مقال الشعر تحظ برتبسة وعن التنبسي لا أبا لك فانتسزح تربيح دما قد كنت توجب سفكه إن المستع بالحياة لمن ربيح

١ - ليس في ديوانه .

## فأجاب بأبيات وهي:

نار الندراية من لساني تقتدح تعدو علي من النهى مالم يرح بحر" لو اغترفت لطامة موجه بالأرض والسبع الطباق لما نزح (٣٥و) أمري إلى فإن سمحت بمهجة كرمت علي فإن مثلي من سمح (١)

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة الحموي وأبو يعقوب يوسف بن محمود الساوي الصوفي قالا: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي اجازة – ان لم يكن سماعا – قال: سمعت أبا عبد الله الحسين ابن علي بن همام الحسيني الطالقاني ببغداد يقول: هجا أبو عبد الله بن الحجاج أبا الطيب المتنبى لما دخل بغداد بمقطعات منها:

ياديمة الصفع هنبئي على قفا المتنبي ويا قفاه تقدم تعالى واجلس بجنبي ويا قفاه تقدم بالنعل حتى تدبي ويا يدي فاصفعيه بالنعل حتى تدبي ان كان هذا نبى

فلما بلغ أبا الطيب قال:

عارضني كلّب بنــي دارم ولــم أكلمه احتقارا بـــــه

فصنت منه الوجه والعرضا من ذا يعض الكلبإن عضا<sup>(۲)</sup>

كذا رواه السلفي « هبي » والمحفوظ « صُبيي » •

وقال لي ياقوت الحموي: وذكر الاستاذ أبو القاسم عبيد الله بن عبد الرحيم الأصبهاني في أخبار أبي الطيب قال: وقد تعلق قوم ممن يتعصب على المتنبسي

١ - ليس في ديوانه .

٢ - ليس في ديوانه المطبوع .

فانتزع من شعره أبياتا زعم أنها تدل على فساد اعتقادٍ ، وقد جعل لها من يتعصب وجهــاً منها •

هو"ن على بصرٍ ما شق منظره فإنما يقظات العين كالحالم (٣٥ ـظ) قالوا: هذا البيت من اعتقاد السوفسطائية ، وقوله في أخرى:

تمتع من سنهاد أو رقاد ولا تأمل كرى تحت الرجام في أن لثالث الحالين معنى سوى معنى انتباهك والمنام (١) قالوا: فهذا ينبى عن اعتقاد الحشيشية (٢) ، وقوله في أخرى:

تخالف الناس حتى لا اتف اق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب فقيل تسرك جسم المرء في العطب (١) قليل تسرك جسم المرء في العطب (١) قالوا: فهذا مذهب من يقول بالنفس الناطقة ، وقوله في عضد الدولة:

نحن بنو الدنيا فما بالنا نعاف مالا بد من شربه تبخسل أيدينا بأرواحنا على زمان هي من كسبه فهذه الأرواح من جسوه وهذه الاجساد من تربه (٤) فهذا مذهب الهوائية وأصحاب الفضاء ، وقوله في ابن العميد:

يعللنا هذا الزمان بذا الوعد ويخدع عما في يديه من النقد فإن يكن المهدي" من بان هديت فهذا وإلا فالهدى ذا فما المهدي (٥)

١ - ليسا في ديوانه .

٢ ــ اسم أطلق في بلاد الشام على فرع النزارية من أتباع الدعوة الاسماعلية الجديدة التي أسسها حسن الصباح ، ولا نعرف أصل هذه التسمية وسبب اطلاقها
 ٣ ــ ديوانه: ؟ ؟ وفيه فقيل تخلص نفس المرء سالمة .

٤ - ديوانه : ٥٧ وفيه الشيطر الاول من البيت الاول « نحن بنو الموتى ٠٠٠ » .

٥ - ديوانه: ١٠٨ - ١٠٩ .

قالوا: فهذا مذهب أهل النجوم •

وقال لي ياقوت الحموي: نقلت من خط أبي الريحان محمد بن أحمد البيروني في رسالة له سماها التعلل بإجابة الوهم في معاني نظوم أونى الفضل قال في أثناء كلام ذكره: ثم ان لي من أخلاقهم – يعني الشعراء – أسوة حسنة ومسلاة (٣٦ – وكلام ذكره: ثم ان لي من أخلاقهم ولمن بعده الى طريقته المخترعة في الشعر ، وخلفهم من معاني كلامه في بئروق تخطف أبصارهم وبصائرهم ، كلما أضاء لهم مشوا فيه واذا أظلم عليهم قاموا ، أبي الطيب المتنبي ، حتى أن أفاضل أهل زماننا كأحمد بسن فارس يحسده على ما آتاه الله من فضله ، ويقول: انه مبخوت وإلا ،

قال لى ياقوت كذا رأيته مبيضا بخطـ ه ٠

ويقول: سألت أبا الفضل بن العميد عن معنى قوله:

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه ٠٠٠٠ (١) ٠

فأجابني بأن المتنبي خرج من الدنيا بعد ستين سنة عاشها ولم يكن وقف على معناه • وكان أبو الطيب على ضيق عطنه (٢) رفيع الهمة في صناعته ، فاقتصر لها في رحلته بمدح عضد الدولة ووزيره ابن العميد ، وراوده الصاحب اسماعيل بن عباد على التزاور رغبة في مديحه ، فأبى الانحطاط الى الكتبة ، وهذا ما حمله على الخوض في مساوىء شعره ، وليس يترفع عن حله ونثره في أثناء كتابته ومشاركة الحاتمي في ادامة حل نظمه في رسائله بعد مقالته التي عملها فيه محرضا عليه ومتنادرا به كنوادر المخنثين ، كما حمل مثله أبا محمد المهلبي (٢) مستوزر بختيار بن معز الدولة على

١ ــ ديوانه: ٢٤٤ .

٢ - العطن : وطن الابل ومبركها ، ورحب العطن : كثير المال واسع الرحل ،
 رحب الذراع . القاموس .

٣ ـ انظر تحفة الامراء في تاريخ الوزراء لهلال من المحسن الصابىء ط . القاهرة ٣٥٨ : ١٩٥٨ .

<sup>-</sup> ٦٥٧ - بغية الطلب في تاريخ حاب م (٢٤)

اغراء سفهاء بغداد عليه ، ومعاملته بالسخف الذي أعرض بوجهه عنه وعنهم ولم يزد (٣٦هـظ) في الجواب على الخسأ ترفعا وتنزها واكتفاء من مهاجاتهم على ما في خلال شعره من مثل قوله:

أفاضل الناس أعراض لذا الزمن يخلو من الغم أخلاهم من الفطن (١)

وذكر أبياتا مثله وقال: ثم ما يدريني هل كان سبب الفتك به من الاعرابي نبذ من ذلك الاغراء ، فالقائل بالشر غير مبال أيضا بفعله ، وخاصة عند استماع ما كان حظي به لدى المقصودين من القبول والاقبال حتى أنه قال عند دخوله الى شيراز: أنا لا أنشد ما ثلا ، فأمر عضد الدولة بكرسي له ، فلما دخل ورآه أنشده قائما ، فأمره بالجلوس ، فأبى وقال: هيبتك تمنع عن ذلك ، فوقع قوله وفعله منه أحسن المواقع .

وكان المهلبي مع بختيار يناكر أن عضد الدولة فعل ذلك ، حنقا وجهلا بالقدر •

قال: ومما يغيظني حقا قوم متسمون بالفضل يكابرون عقولهم في أمره، ويرتكبون في اطفاء نوره، كشمس المعالي قابوس، فقد كان يقول: ليس للمتنبي في ديوانه ما يسوى استماعا الا أربعة أبيات، ثم لم يكن يبتدىء من ذات نفسه بالاشارة اليها، وكان سوء خلقه يمنعني من سؤاله عنها، وكأبي الفتح البستي في قوله:

سئنلت عـن المتنبي فقلـت مقـال إمـرىء ليس يغلـو (٢) له في مـواضـع فصـل الخطـاب وسائر ماقاله فهو فسل (٣) (٣٧\_و)

۱ - ديوانه: ۲۲۲ .

٢ ــ كذا بالاصل ، وينقص الشطر الثاني من هذا البيت تفعيلة ، والبيتان من البحر المتقارب .

٣ ـ الفسل: الرذل الذي لامروءة له . القاموس .

قال: ولو كان قلبه فقال: « ان مواضع منه فسل » وسائر ما قاله فصل خطاب لكان أبعد عن الاثم ، وأقرب الى الصدق والصواب .

وذكر ابن الصابىء في كتاب الوزراء أن ابن العميد (١) كان يجلس المتنبي في دسته ويقعد بين يديه ، فيقرأ عليه الجمهرة لابن دريد ، لان المتنبي كان يحفظها عن ظهر قلب .

وقرأت في بعض مطالعاتي أن المتنبي لما اجتاز بالرملة ومدح طاهر بن الحسن ابن طاهر بن يحيى العلوي ، أجلسه طاهر في الدست ، وجلس بين يديه حتى فرغ من مدحت .

وقرأت في كتاب « نزهة عيون المستاقين » لأبي الغنائم الزيدي قال : حدثني جماعة أن المتنبي لما مدح طاهر بن الحسن بن طاهر أجازه ألف دينار •

قلت: والقصيدة التي مدحه بها هي القصيدة البائية التي أولها:

أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب وردوا رقادي فهو لحظ الحبائب (٢)

وقال ابن فورجة في كتاب « التجني على ابن جني » : حدثني الشيخ أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه بأصبهان ، وكان تربية ابن العميد ونديمه قال : حضرت مجلس ابن العميد بأرجان (٢) وقد دخل عليه أبو الطيب ، وكان يستعرض سيوفا ، فلما بصر بأبي الطيب نهض من مجلسه ، وأجلسه في دسته ، ثم قال لابي الطيب : اختر سيفا من هذه السيوف ، فاختار منها واحدا ثقيل الحلي ، واختار ابن

ا ــ لم يصلنا الجزء المتعلق بوزراء الدولة البويهية من كتاب الوزراء لابن الصابىء .

٢ - ديوانه: ٢٩ .

٣ ــ مدينة كبيرة كثيرة الخير بها نخل كثير وزيتون وفواكه وهي برية بحريـة
 سهلية جبلية ، بينها وبين شيراز ستون فرسخا وبينها وبين سوق الأهواز ستــون
 فرسخا أيضا . معجم البلدان .

العميد أخر غيره ، فقال كل منهما: سيفي الذي اخترته أجود ، ثم اصطلحا على أن يجرباهما ، فقال ابن العميد: فبماذا (٣٧لظ) نجربهما ؟ فقال أبو الطيب: في الدنانير فيؤتى بها فينضد بعضها على بعض ، ثم تضرب به ، فان قدها ، فهو قاطع ، فاستدعى ابن العميد بعشرين دينارا ، فنضدت ثم ضربها أبو الطيب فقدها وتفرقت في المجلس فقام من مجلسه المفخم يلتقط الدنانير المتبددة في كمه ، فقال ابن العميد: ليلزم الشيخ مجلسه فان أحد الخدام يلتقطها ويأتيه بها ، فقال: بل صاحب الحاجة أولى بها ،

قال ابن فورجة : وكان رجلا ذا هيئة مر النفس شجاعا حفظة للآداب ، عفيفا ، وكان يشين ذلك كله ببخله .

قرأت على ظهر نسخة قديمة من شعر المتنبي ما صورت : وحكى أبو بكسر الخوارزمي أن المتنبي كان قاعدا تحت قول الشاعر:

وان أحق الناس باللوم شاعر يلوم على البخل الرجال ويبخل

وانما أعرب عن طريقته وعادته بقوله: وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه •

قال: فحضرت عنده يوما وقد أحضر مال ، فصب بين يديه من صلات سيف الدولة على حصير قد افترشه ، فوزن وأعيد في الكيس ، وتخللت قطعة كأصغسر ما تكون خلال الحصير ، فأكب عليه بمجامعه يعالج لاستنقاذها منه ، ويشتغل عن جلسائه حتى توصل الى اظهار بعضها ، وأنشد قول قيس من الخطيم:

تبدت لنا كالشمس بين غمامة (١) بدا حاجب منها وضنت بحاجب (٣٨ـو) ثم استخرجها وأمر باعادتها الى مكانها وقال: انها تخضر المائدة •

١ – كتب ابن العديم في الحاشية : المعروف « تحت غمامة » ويتوافق هذا مع
 رواية جمهرة أشعار العرب لابي زيد القرشي ط . بولاق ١٣٠٨ : ١٢٣ .

أنبأنا أحمد بن أزهر بن عبد الوهاب البعدادي في كتابه عن أبي بكر محمد ابن عبد الباقي الانصاري قال: أخبرنا أبو غالب بن بشران \_ اجازة \_ قال: أخبرنا محمد بن علي بن نصر الكاتب \_ قلت: ونقلته من خطه ببغداد \_ قال: حدثني أبو الفرج عبد الواحد بن نصر الببغا قال: كان أبو الطيب المتنبي يأنس بي ويشكو عندي سيف الدولة ، ويأمنني على غيبته له ، وكانت الحال بيني وبينه صافية عامرة دون باقي الشعراء ، وكان سيف الدولة يغتاظ من عظمته وتعاليه ، ويجفو عليه إذا كلمه ، والمتنبي يجيبه في أكثر الأوقات ، ويتعاضى في بعضها .

قال: وأذكر ليلة وقد استدعى سيف الدولة بدرة فشقها بسكين الدواة ، فمد أبو عبد الله ابن خالوية النحوي جانب طيلسانه ، وكان صوفاً أزرق ، فحثا فيه سيف الدولة صالحاً ، ومددت ذيل دراعتي وكانت ديباجا فحشا لي فيها ، وأبو الطيب حاضر ، وسيف الدولة ينتظر منه أن يفعل مثل فعلنا ، أو يطلب شيئاً منها ، فما فعل ، فغاظه ذلك ، فنثرها كليها ، فلما رأى أنها قد فاتته زاحم الغلمان يلتقط معهم ، فغمزهم عليه سيف الدولة ، فداسوه وركبوه ، وصارت عمامته وطرطوره في حكاقيه ، واستحيا ومضت به ليلة عظيمة ، وانصرف فخاطب أبو عبد الله بن خالوية ( ٣٨ – ظ ) سيف الدولة في ذلك ، فقال : من يتعاظم تلك العظمة يتضع إلى مثل هذه المنزلة لولا حما قته ؟ !

ومما يحكى من بخله وشحه ماقرأته في تاريخ أبي غالب كشمام بن الفضل بن المهذب المعري (١) ،سيره الي بعض الشراف بحلب ، قال : وكان سيف الدولة قد أقطعه بعني المتنبي في ضيعة تعرف ببكي من ضياع معرة النعمان القبلية، فكان يتردد اليها ، وكان يتوصف بالبخل قمما ذكر عنه ماحدثوه جماعة من أهل بصف أن كلباً من كلاب الضيعة المعروفة بصهيان كان يطرق تين بصف فذكر ذلك لأبي الطيب المتنبي فقال للناطور : إذا جاء الكلب فعرفني به ، فلما جاء عرفه ، فقال : شدوا على الحصان ، وخرج إليه فطرده أميالا ، ثم عاد لا يعقل من التعب وقد عرق فرسه ، فقال له أهل بصف : ياأستاذ كيف جرى أمر الكلب ؟ فقال كأ" له كان فارساً

١ - أكثر أبن العديم في كتابة النقل عن هذا التاريخ ، وقد ورد ذكره مصنفه بين تلامذة أبي العلاء المعري .

مرةً إِنَّ جئته بالطعنة عن اليمين عاد الى الشمال ،وان جئته من الشمال عاد الى اليمين.

قال أبو كهمّام المعري: وحدثوا عنه أن أبا البهيء بن عدي، شيخ ركنسيّة (١)، وكان صديقا له: فنزل عنده ببصف، فسمعوه وهو يقول له: ياأبا البهيء أوجز في أكلك فإن الشمعة تكوّوا (٢)، وسمعوه يتحاسب وكيلاً له وهو يقول: والحسّان مافعلتا، يعني فضه،

أخبرني ياقوت بن عبد الله مولى الحموي قال : قرأت في أخبار المتنبي تصنيف ( ٣٩ ــ و ) أبي القاسم عبيد الله بن عبد الرحيم الأصبهاني قال : وأخبرني أبو الحسين الطرائفي ببغداد أنه قال : رأيت المتنبي وقد مدح رجلاً بقوله :

انصُر مُبجِودك ألفاظـــا تــركت كبهــا في الشكر "ق والغكر"ب من عاكداك مكتبوتا

فقَد "نظرتك حتى حان مر تحل فقد "نظرتك حتى حان مر تحل فقت الكورة الكورة فكن أهلا للم الما شيتا (١)

فأعطي دون الخمسة دراهم وقبلها .

قال : وأخبرني الطرائفي قال : حدثني المتنبي قال : أول يوم وصلت بالشعر الى ما أردته أني كنت بدمشق فمدحت أحد بني مطغج بقصيدتي التي أولها :

أيا لائمي إن كنت وقت اللو "أنم علمت بما بري بدين تلك المعالرم (٤)

فأثابني الممدوح بمائة دينار ، ثم ابيضت أيامي بعدها .

Was a second of the

١ ــ بقایاها تحمل الآن اسم بعرین (أوبارین) وهي تتبع الآن منطقة مصیاف وتبعد عنها مسافة /١٧/ كم وعن مدینة حماة /٤٢/ كم .

٢ ـ أي تقارب على الانطفاء ـ انظر مادة « تتأن » في القاموس .

٣ - ديوانه: ٥٩ ٠

٤ ــ الممدوح هذا الامير أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن طفج . ديوان المتنبي:
 ١٤٢. •

قال أبو القاسم بن عبد الرحيم ، واتصل بعد هذا بأبي العشائر الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان ونفق عليه نفاقاً تاماً ، فأجرى ذكره عند سيف الدولة أبي الحسن علي بن حمدان ، فأمره باحضاره عنده ، فاشتط المتنبي عليه واشترط أن ينشده جالسا ، وأن لايكلف بتقبيل الأرض بين يديه ، فأجابه الى ذلك ، وأنشده فصادف من سيف الدولة رجلا قد 'غذي بالعلم ، وحشي بالفهم ، فأعجبه شعره واستخلصه لنفسه وأجزل عطاءه ، وأكرم مثواه ووصله بصلات كثيرة ، وسكمه إلى الرسواض فعلموه الفروسية ، وصحب سيف الدولة في عدة غزوات إلى بلد الروم منها غزوة الفناء ( ٣٩ ل ظ ) التي لم ينج منها إلا سيف الدولة بنفسه ، وأخذت عليه الروم الطرق ، فجر د السيف وحمل على العسكر ، وخرق الصفوف ونجا بنفسه ، (١) .

قرأت بخط محمد بن علي بن نصر الكاتب في كتابه الموسوم « بالمفاوضه » ، وأخبرنا به أبو حفص عمر بن محمد معممر بن طبرزد وغيره إجازة عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري ، قال : أنبأنا أبو غالب بن بشران قال : أخبرنا ابن نصر قال : حدثني أبو القاسم الرّقي المنجم عن سيف الدولة أنه انهزم في بعض السنين وقد حللت الصناديق عن بغاله في بعض دروب الروم ، وأنها ملأت الدروب ، وكان على فرس له يعرف بالثر يا وأنه حرك عليها نحو الفرسخ حتى نزل ، ولم يعثر ولم يتلعثم ، وأخبرني أنه بقي في هذه السفرة في تسعة أنفس أحدهم المتنبي ، وأنه كان يحري كان يحدث أبا عبد الله بن خالوية النحوي حديث الهزيمة ، ، وأن المتنبي كان يجري بفرسه فاعتلقت بعمامته طاقة من الشجر المعروف بأم غيلان ، فكلما جرى الفرس انتشرت العمامة ، وتخيل المتنبي أنه قد ظفر به ، فكان يصيح : الأمان ياعلج ، قال : فهتفت به وقلت : أيما علج ، هده شجرة قد علقت بعمامتك ، فكو د أن الأرض

٣ ـ كان ذلك سنة ٣٣٩ هـ . انظر زبدة الحلب لابن العديم ط . دمشق ١٩٥١ : ١٢١/١ ـ ١٢٢ .

خاست (١) به ، وماسمعته يقول ذلك ، فقال له ابن خالويه : أيها الامير أفليس قام معك حتى بقى في تسعة أنفس تكفيه هذه الفضيلة .

وقرأت في مجموع ( ٤٠ \_ و ) بخط بعض الفضلاء أنه لما فعل ذلك لحقه سيف الدولة وضحك منه وقال له: ياأبا الطيب أين قول:

الخيَيْل ُ و الليب ل ُ والبيئداء تعرفني والفرطاس والقلكم (٢)

ولم يزل يضحك منه بقية يومه في منهزمه .

أنبأنا أبو الحسن علي بن أبي عبد الله بن المُقيَرِّ عن أبي علي الحسن بن جعفر ابن المتوكل البغدادي ونقلته من خطه قال: حدثني الشيخ الإمام الفصيحي وقت قراءتي عليه ديوان أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي وهو ابن عيدان السقاء قال: قدم بعض الأشراف من الكوفة فدخل إلى مجلس فيه المتنبي ، فنهض الناس كلهم له سوى المتنبي ، فجعل كل واحد من الحاضرين يسأله عن الأحوال بالكوفة ، وما تجدد هناك ، فقال له المتنبي : ياشريف كيف خلفت الأسعار بالكوفة ؟ فقال : كل راوية برطلين خبز فأخجله ، وقصد الشريف أن يتُعترس بأن أباه كان سقاء ،

ذكر ابن فورجه في « التجني على ابن جني » وقال : وقال : وأما محله ــ يعني المتنبي في العلم ، فقال الحسن بن علي الجلاب : سمعته يقول : من أراد أن يُغرب علي بيتاً لا أعرفه فليفعل ، قال : وهذه دعوى عظيمة ، ولاريب أنه صادق فيها .

وأخبرت عن أبي العلاء بن سليمان المعري أنه كان يسمى المتنبي « الشاعــر »

١ - كتب ابن العديم في الحاشية: صوابه « ساخت » .

٢ - ديوانه: . ٢٥٠

ويسمي غيره من الشعراء باسمه ( ٤٠ ـ ظ ) وكان يقول : ليس في شعره لفظة يمكن أن يُغرم عنها ما هو في معناها .

وقرأت في بعض كلام أبي العلاء: قد علم أن أحمد بن الحسين كان شديد التعقد لما ينطق به من الكلام، يُغير الكلمة بعد أن تروى عنه، ويتفرِرُ من الضرورة وإن جَلَبَ إليها الوزن.

سمعت شيخنا ضياء الدين الحسن بن عمرو الموصلي ، المعروف بابن د'هـُــن الخـَصا يقول : كان أبو العلاء المعري يعظم المتنبي ويقول : إِياي عني بقوله :

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم (١)

أنبأنا أحمد بن أزهر بن عبد الوهاب السبّاك قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري \_ إجازة عن أبي على التنوخي \_ قال: حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الصقر الكاتب \_ رجل من أهل متعكثايا(٢) ، وممن نشئ بالموصل ، وكان أبوه عاملا "لسيف الدولة على أنطاكية ، وهو من أهل الأدب قال: جرى ذكر أبي الطيب المتنبي بين يدي أبي العباس النكامي المصيصي فقال لي النامي: كان قد بقي من الشعر زاوية دخلها المتنبي .

قال: وقال لي في هذا المجلس: كنت أشتهي أن أكون قد سبقت إلى معنيين قالهما ما ستبق إليهما ، ولا أعلم أن "أحداً أخبر عنهما قبله ، فقلت: ما هما ؟ قال : أما أحدهما فقوله: ( ٤١ \_ و )

رمانيي الدهـر بالأرزاء حـى فـؤادي في غشاء من نبال (٢٠)

٢ - بلد قرب جزيرة ابن عمر من نواحي الموصل . معجم البلدان .

٣ ــ ديوانه : ١٩٠ .

والآخر قوله :

في جَحْفل ستر العيون غنبار م فكأنما ينبوسرن بالآذان (١)

أخبرني ياقوت بن عبد الله الحموي قال: حكى لي بعض الفتضلاء في المذاكرة قال: لما ورد المتنبي إلى شيراز مادحاً لعكشت الدولة كان يجتاز على مجلس أبي علي وقد اجتمع إليه أعيان أهل العلم، وكان زي المتنبي زياً عجيباً يلبس طرطوراً طويلاً وقباء "، ويعمل له عذبة طويلة تشبيها بالأعراب، فكان أبو علي يستثقله، ويكره زيته، ويجد في تفسه نقوراً منه، وكان إذا اجتاز عليهم يقول أبو علي لتلاميذه: إذا سلم عليكم فأوجزوا في الرد "لئلا يستأنس فيجلس إلينا، وكان أبو الفتح عثمان بن جني يُعاجب شعره ويحب سماعه، ولا يقدر على مراجعة شيخه فيه، فقال أبو على يوماً: هاتوا بيتاً تعربونه، فابتدر أبو الفتح فأنشد للمتنبي:

حُلْتَ دونَ المَزار فاليوم لــو زُرْ تَ لَحالَ النَّحولُ دون العِناق (٢)

فقال أبو علي : أعد ، أعد ، فأعاده ، فقال : ويحك لمن هذا الشعر فإنه غريب المعنى ؟ قال : هو للذي يقول :

أمْضَى إِرادته فسوف له قَدَ واسْتَقُرْبِ الأقصى فشَم له هنا (۱) قال : فازداد أبو علي عجباً وقال : ما أعجب هذه المعاني وأغربها من (٤١ لـ ظ قائلها ؟ قال الذي يقول :

ووضع ُ النكدى في موضيع السكيْف بالعثلثى مُنْضِر ؓ كَنُو َضْع السكيْف في موضع النكدى (٤)

١ ــ ديوانه : ٢٧٤ . ومن أجل أخبار النامي أنظر يتيمة الدهر : ١١/١٤٦ ــ ٢٤٨ وترجمته المقبلة في كتابنا هــذا .

٢ ـ ديوانه: ١٧٥ -

٣ - يعني أنه نافذ الارادة لا بعيد لديه م ديوانه : ٢٦٥ م.

٤ \_ ديوانـه : ٥٥ .

قال: فاستخف أبا على الطرب وقال: ويحك من قائل هذا؟ قال: الذي يقول قال: ونسي البيت الذي أنشده قال: فقال أبو على: أحسن والله ، وأطلت أنت ، من بكون هذا؟ قال: هو صاحب الطرطور الذي يمر بك فتستثقله ولا تحب محاضرته ، قال: ويحك أهذاك يقول هذا ؟! فقال: نعم ، قال أبو على: والله ما ظننت أن ذلك يأتي بخير أبدا ، إذا كان في الغد ومر بنا فاسألوه أن يجلس إلينا لنسمع منه ، فلما كان الغد ومر بهم كلموه وسألوه النزول عندهم ففعل ، واستنشده أبو على فملا صدره ، وأحبه وعجب منه ومن فصاحته وسعة علمه ، فكلم عصد الدولة فيه حتى أحسن إليه وضاعف جائزته ،

قلت: وهذه الحكاية لا يقبلها القلب ولا تكاد تثبت ، فإن أبا علي الفارسي كان يعرف المتنبي قبل أن يصير بشيراز حين كانا بحلب ، وقد حكى أبو الفتح عثمان بن جني عن أبي على الفارسي في كتاب الفكر ما يشهد بخلاف ما تضمنته الحكاية .

قال أبو علي: خرجت بحلب أريد دار سيف الدولة ، فلما برزت من السور إِذَا أنا بفارس مُتتككُثم قد أهموى نحوي برمح طويل فكدت أطرح نفسي من الدابسّة فرقاً ، فلما قرب مني ثنى السنان وحسر لثامه ، فإِذَا المتنبي وأنشدني : ( ٤٢ ــ و )

نثرت رؤ وسأ بالأ حيث ب منهم كما نثرت فوق العروس الدراهم ثم قال : كيف ترى هذا القول أحسن هو ؟ فقلت : ويحك قتلتني يا رجل •

قال ابن جني: فحكيت هذه الحكاية بمدينة السلام لأبي الطيب فعرفها ، وضحك لها ، وذكر أبا على بالثناء والتقريظ بما يقال في مثله (١) .

وجرى للمتنبي مع ابن خالويه مثل هذه الواقعة التي حكاها أبو علي فإنني نقلت من خط أبي الحسن علي بن مشرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني المالكي

, ,

من كتابه الموسوم «بالبداية والنهاية في التاريخ (١) » قال فيه : حدثني أبي قال : حدثني من كتابه الموسوم «بالبداية والنهاية في العارب حدثني ابن خالويه ، وكان نديما ومجالساً لسيف الدولة ، قال : خرجت في بعض الأيام إلى ظاهر حلب فقعدت أطالع في كتاب ، وأنظر الى قنوقق ، فما رفعت رأسي إلا من وقع فرس ، فنظرت فإذا بفارس مسدد نحوي رمحه ، فقلت : والله ما أعرف بيني وبين واحد من الناس ما يوجبهذا ورأيت الفارس متلثماً فلما دنا حط لثامه فإذا بأحمد بن الحسين المتنبي فسلم علي فرددت السلام وجاريته الحديث فقال : كيف رأيت قصيدتي التي أنشدتها أول أمس الأمير سيف الدولة ؟ فقلت : والله إنها لمليحة ، وإن أولها لا يحتاج إلى تمام في قولك: «على قد ورأية العزم تأتي العزائم أن » ، وفيها كذا وكذا ، فقال : ما رأيت إلا مليحاً والذي فيه ما سبقني إليه ؛ من أحسن أن فيه من ذكر الدراهم فإنها ( ٢٢ ـ ط ) لا تأتى في شعر إلا بردته وضع في من أحسن أن عله من ذكر الدراهم فإنها ( ٢٢ ـ ط ) لا تأتى في شعر إلا بردته وضع في من أحسن أن علم ما جاءنى :

نثرتهم فوق الأحيدب نشرة كما نثرت فوق العروس الدراهم

أخبرنا أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن علي \_ إذناً عن أبي الفتح محمد ابن عبد الباقي بن البطي عن أبي نصر الحثميدي قال : أخبرنا غرس النعمة محمد بن هلال بن المتحسّن بن أبي اسحق الصابىء قال : وحدثني رضي الله عنه \_ يعني أباه هلال بن المتحسّن \_ قال : حدثني أبو اسحق جدي تجاوز الله عنه (٢) قال : لما ورد أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي إلى بغداد متوجها إلى حضرة الملك عضد الدولة بفارس أعد ً له أبو محمد عشرة آلاف درهم وثياباً كثيرة مقطوعة وصحاحاً ، وفرسا بمركب ليعطيه ذلك عند مديحه له ، فأخر المتنبي من ذاك ما كان متوقعاً منه ، وحضر بمركب ليعطيه ذلك عند مديحه له ، فأخر المتنبي من ذاك ما كان متوقعاً منه ، وحضر

١ ــ لم يصلنا هذا الكتاب ، ونقول ابن العديم عنه أهم مصدر لتعريفنا به ،
 ويبدو أنه ذيل به على تاريخ ابن المهذب المعري .

٢ \_ قال ذلك لانه مات وهو متمسك بدين الصابئة الحرانيين .

مجلس أبي محمد للسلام عليه الذي لم يخلط به غيره ، فغاظ أبا محمد فعله ، وخاطبت المتنبي على استعماله ما استعمل وتأخيره من خدمة الوزير ما أخر ، فقال : لم تجر عادتي بمدح من لم يتقدم له إلي "جميل ، فقلت : إن الوزير شديد الشغف بموردك، ومعتقد فيك الزيادة بك على أملك ، والامتناع من خدمته إلا بعد الاستسلاف لصلته غير مستحسن منك بل مستقبح لك ، فقال : ليس الى مخالفة عادتي سبيل (٣٤-و) واتصل ذلك بأبي محمد من غير جهتي ، فأكد غيظه ، وأظهر الاملال به، والاطراح نه، وفرق ما كان أعده على الشعراء ، وزادهم ، مدة مقام أبي الطيب ، من الاحسان والعطاء ، وتوجه أبو الطيب إلى شيراز ، ثم عاد منها ، فكانت وفاته في الطريق بين دير العاقول ومدينة السلام ، على ما شرح في أخباره ، وقد كان أبو محمد اعتقد أن يقطعه بالفعال الجميل ، والحباء الجزيل عن قصد شيراز ، فلما جرى أمره على ما جرى ، تغيرت نيته ، واستحالت تلك العزيمة منه ه

## قلت: وهذا الوزير أبو محمد هو المُنهكبي •

قال: وحدثني قال: حدثني أبو علي والدي قال: حدثني أبو اسحق والدي قال: راسلت أبا الطيب المتنبي في أن يمدحني بقصيدتين ، وأعطيت خمسة آلاف درهم ، ووسطت بيني وبينه صديقا له ولي ، فأعاد الجواب بأنني ما رأيت بالعراق من يستحق المدح غيرك ، ولا من أوجب علي حقاً سواك ، وإن أنا مدحتك تنكر لك الوزير أبو محمد المهلبي لأنني لم أمدحه ، وجرى بيننا في ذاك ما قد عرفته ، فإن كنت لا تراعي هذه الحال ، ولا تباليها فعلت ولم أرد منك عوضاً من مال • قال فنبهني والله الى ما كان ذهب عني ، علمت أنه نصحني ، فلم أعاوده • (٣٤ ـ ظ) (١)

\* \* \*

١ - في الحاشية : بلغ بدر الدين عبد الواحد .

|  |  |   |   |  | • |  |
|--|--|---|---|--|---|--|
|  |  |   |   |  |   |  |
|  |  |   |   |  |   |  |
|  |  |   |   |  |   |  |
|  |  |   |   |  |   |  |
|  |  |   | • |  |   |  |
|  |  |   |   |  |   |  |
|  |  |   |   |  |   |  |
|  |  | , |   |  |   |  |
|  |  |   |   |  |   |  |
|  |  |   |   |  |   |  |

# بسم الله الرحمن الرحيم

## وبه توفيقي

وذكر علي بن عيسى الرّبعي في كتاب « التنبيه » الذي رد فيه على ابن جني في كتاب « الفسسر » قال : كنت يوماً عند المتنبي بشيراز فقيل له : أبو علي الفارسي بالباب ، وكانت بينهما مودة ، فقال : بادروا إليه فأنزلوه ، فدخل عليه أبو علي وأنا جالس عنده ، فقال : يا أبا الحسن خذ هذا الجرزء فأعطاني جزءاً من كتاب التذكرة وقال : اكتب عن الشيخ البيتين اللذين ذاكرتك بهما ، وهما :

سأط الله حقي " بالقنك ومشايخ كأنتهم من طول ما التك مو مسر "د" والله إذا عشد "وا عشد "وا عشد "وا

فهما مثبتان في التذكرة بخطي ، قال : وهذا من فعل الشيخ أبي على الفارسي عظيم ، قال الربعي : وكان قصد أبي على الفارسي نتف م لا التأدب والتكثر ، وأبئاً قصد فهو كثر .

قرأت بخط يحيى بن سلامة بن الحُسين بن محمد الحَصَّكتَمي في تعليق له ، حسكي أن السَّري والرفاء حين قصد سيف الدولة ابن حمدان رحمه الله أنسده بديها بيتين هما:

إني رأيت الدهر المحيط عليهم فكأنك الدهر المحيط عليهم

قعد الملوك به لديك وقاسوا وكأنهم من حولك الأيام (١)

۱ - دیوانه: ۸۲ - ۸۳ .

ثم أنشده بعد ذلك ما كان قال فيه من الشعر ، وبعد يومين أو ثلائة ( 50\_و ) أنشده أبو الطيب المتنبي : أيدري الدمع (١) أي دم أراقا .

إلى أن انتهى إلى قوله :

وخَصْر تَنَسْبُتُ الأبصار فيه كأن عليه من حدَق نطاقها قال: فقال السري هذا والله معنى ما قدر عليه المتقدمون ، نم إنه جُم في الحال حسداً ، وتحامل إلى منزله ، فمات بعد ثلاثة أيام .

قلت: هكذا وجدته بخط الحصكفي، والمتنبي فارق سيف الدولة في سنة ست وأربعين وثلاثمائة ببغداد على ما نقله الخطيب في تاريخه (٢)، وقيل سنة اثنتين وستين وثلاثمائة، فعلى هذا لا يكون لهذه الحكاية صحة.

وقد نقل ابو اسحق إبراهيم بن حبيب السكقطي في تاريخه المسمى « بلوامع الأمور » أن السري توفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ، فعلى هذا تكون هذه الحكاية محتملة الصحة بشرط أن يكون موت السري بالشام ، ولم يتنقل ذلك كيف ، وهو أن هذه القصيدة من أول شعر أبي الطيب المتنبي في سيف الدولة والله أعلم •

أخبرنا ياقوت بن عبد الله الحموي قال: وحدث أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبّي أن الصاحب إسماعيل بن عبّاد قال بأصبهان ، وهو بومئذ على الانشاء: بلغني أن هذا الرجل ، يعني المتنبي ، قد نزل بأرجان متوجها إلى ابن العميد ، ولكن إن جاءني خرجت إليه من جميع ( ٤٥ \_ ظ. ) ما أملكه ، وكان جميع ما يملكه لا يبلغ ثلاثمائة دينار ، فكنا نعجب من بتعد همته وستمو نفسه وبلغ ذلك المتنبي ، فلم

ا \_ كتب فوقها بالاصل: الربع ، وليست القصيدة في ديوان المتنبي المطبوع . 7 - 7 ماريخ بغداد: 7 - 7 .

يُعرَج عليه ، ولا التفت إليه ، فحقدها الصاحب حتى حمله على اظهار عيوب في كتاب ألفه ، لم يصنع فيه شيئاً ، لأنه أخذ عليه مواضع تكحكمت فيها عليه .

أخبرني في بعض أهل الأدب قال: وحدت في كتاب بعض الفضلاء عن أبي القاسم عبد الصمد بن بابك قال: قال أبو الفتح بن جني: كنت أقرأ ديوان أبي الطيب عليه، فقرأت قوله في كافور:

أ عالب فيك الشوق والشوق أغلب

وأعرب من ذا الهكبر والوصل أعجب من ذا

حتى بلغت إلى قوك :

ألا ليت شيعري هل أقول قصيدة

فلا أشتكي فيها ولا أتعتسب

وبي ما يذود الشعر عني أقلله

ولكن قلبي يا ابنة القوم قُلُتُ (١)

فقلت له: يعز علي كيف يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة ، فقال: حذرناه وأنذرناه فما نفع ، ألست القائل فيه:

أخا الجنود أعط الناس ما أنت مالك"

ولا تُعْطِين الناس ما أنا قائــل (٢)

فهو الذي أعطاني لكافور بسوء تدبيره وقلة تمييزه •

وأحضر إلي عماد الدين أبو القاسم علي بن القاسم بن علي بن الحسن الدمشقي، وقد قدم علينا حلب في رحلته إلى خراسان ، جزءاً فيه أخبار سيف الدولة بن حمدان

١ - د وانه : ٥٠ - ١٥ .

٢ - ليس في ديوانه المطبوع .

( 53 - و ) تأليف أبي الحسن علي بن الحسين الد يثلمي الز ر اد ، فنقلت منه : وكان لسيف الدولة مجلس يحضره العلماء كل ليلة فيتكلمون بحضرته ، وكان يحضره أبو إبراهيم ، وابن ماثيل القاضي ، وأبو طالب البغدادي ، وغيرهم ، فوقع بين المتنبي وبين أبي عبد الله الحسين بن خالويه كلام ، فوثب ابن خالويه على المتنبي فضرب وجهه بمفتاح كان معه ، ففتخه وخرج دمه يسيل على ثيابه وغضب ، فمضى الى مصر، فامتدح كافوراً الاخشيدي .

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي عن أبي الحسن علي بن أحمد بن منصور الغساني وأبي الحسن علي بن المسلم السنامي قالا: أخبرنا أبو نصر بن طلاب قال: أملى علينا أبو عبد الله المحسن بن علي ابن كوجك ، وأخبرنا أن أباه حدثه قال: كنت بحضرة سيف الدولة وأبو الطيب اللغوي والمتنبي وأبو عبد الله بن خالويه ، وقد جرت مسألة في اللغة تكلم فيها ابن خالويه مع أبي الطيب اللغوي ، والمتنبي ساكت ، فقال له الامير سيف الدولة: ألا تتكلم يا أبا الطيب ، فتكلم فيها بما قوى حجة أبي الطيب اللغوي ، وأضعف قول ابن خالويه ، فحرد منه وأخرج من كمه مفتاح حديد لبيته ليلكم به المتنبي ، فقال له المتنبي : اسكت ويحك فانك عجمي ، وأصلك خوزي ، وصنعتك الحياكة فما لك وللعربية ؟! •

ودفع الى بعض الشراف من أهل حلب كتابا فيه تاريخ جمعه أبو غالب همام ابن الفضل بن جعفر بن علي بن المهذب المعري قال: في حوادث سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ، وفيها: وصل أبو الطيب المتنبي الشاعر الى سيف الدولة ومدحه بالقصيدة الميمية .

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه ••• (۱) • الله عند ا

بعد انصراف من حصن برزویه و (۱) و

وقال في حوادث سنة ست وأربعين وثلاثمائة : فيها سار المتنبي من الشام الي

ووقع إلى أجزاء من تاريخ مختار الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحي (٢) ، فقرأت فيه قصيدة لأبي الطيب يرثي بها أبا بكر بن طعج الاخشيذ ، ويعزي ابنه أنوجور بمصر سنة خمس وثلاثين وثلاثمائـــة ، والقصيدة ليست في (٤٦ ـ ظ) ديوان شعره ، فقد كان أبو الطيب صعد الى مصر مرة أخرى قبل هذه المرة التي ذكرناها ، وأول القصيدة .

في كل يـوم ترى مـن صرفـه بدعا قد حل ما كنت تخشاه وقد وقعا

هو الزمان مشت بالذي جمعــــا إن شئت مت أسف أ أو فابق مصطبرا لو كان ممتنع تغنيه منعته لم يصنع الدهر بالاخشيذ ما صنعا وهي طويلة ٠

وقرأت في كتاب أبي القاسم يحيى بن على الحضرمي الذي ذيل به تاريخ أبي سعيد بن يونس ، وذكر فيه من دخل مصر من الغرباء فقال: أحمد بن الحسين بن الحسن الكوفي الشاعر ، أبو الطيب ، يعرف بالمتنبى ، رحل من مصر سرا من السلطان ليلة النحر سنة خمسين وثلاثمائة ، ووجه الاستاذ كافور خلف رواحــل الى جهــات شتى ، فلم يلحــق (٣) ٠

١ - بقايا هذا الحصن قريبة من جسر الشغر السوربة .

٢ - من أعظم من أرخ للدولة الفاطمية في مصر وصلتنا قطعة صفيرة من تاريخه فيها حوادث ١٤٤ - ١٦] موجودة في مكتبة دير الاسكوربال ، وقد نشرت في مصر . ٣ ـ كتاب ابن يونس بحكم المفقود وكذلك ذيله ، ونقل المقريزي هـ ذا الخبر في ترجمته للمتنبى في المجلدة الاولى من كتابه المقفى (مخطوطة برتو باشا) انما دون ذكر المصدر ، لكنه زادنا بتفاصيل خبر مفادرته لمصر حيث قال : « وعندما عزم على الهرب من مصر أرسل الى أبي بكر الفرغاني أحد جلساء كافور يقول له: اني أجهد

أنشدنا علي بن أحمد المادرائي قال: كتب أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبى في حاجة كانت له بالرملة:

إني سألتك بالذي زان الامامة بالوصي وأبان في يدوم الغدير لكل جبار غدوي فضل الإمام عليهم بولاية الرب العلمي وأعنت عبدك يا على واعنت عبدك يا على

قال: وكان يتشيع ، وقيل: كان ملحدا ، والله أعلم •

قلت : وسنذكر ( ٧٤ ــ و) في ترجمة طاهر بن الحسن بــن طاهر حكاية عــن الخالديين تدل على أن المتنبي كان مخالفا للشبيعة ٠

أنبأنا أبو اليمن الكندي عن الشيخ أبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي قال : قال علي بن حمزة البصري صاحب أبي الطيب المتنبي ـ أو غيره ممن صحب المتنبي ، شك فيه أبو منصور قال : بلوت من أبي الطيب ثلاث خلال محمودة ،وتلك:

وجعا ، وللاستاذ عندي رقعة فيها مهم ، فتدفعها اليه عشية العيد عند العتمة اذا خلا ، فقد هنيته بالعيد وذكرت عذري في التأخر ، فأخذ الفرغاني الرقعة ، وهرب المتنبي من ساعته ، وأصبح الناس بشغل العيد ، وجلس كافور عشية العيدللشعراء فسأل عن المتنبي ، وقال : سلو عنه ، فتوانى من قيل له ، وتوانى الفرغاني أيضا تلك الليلة في ايصال الرقعة الى كافور ، فلم يوصلها اليه الا من الغد ، فجاء بها كافور مع العتمة ، وقال له والشمع بين يديه : دفع لي عبدك أبو الطيب المتنبي رقعة وهو ضعيف من شيء يجده ، وعرفني أن فيها مهما ، فاتهمه كافور أنه قد هجاه في الرقعة فأخذها بيده ، وقال : أرسلوا الي أبي الطيب ، سلوا عنه ، فمضى عدة من الرسل فأخذها بيده ، وقال : أرسلوا الي أبي الطيب ، سلوا عنه ، فمضى عدة من الرسل في طلبه ، فانكشف الامر أنه قد هرب ، فوضع كافور الرقعة في الشمعة وأحرقها بيده ، وعلم أنه هجاه ، وأخذ يسب من حسن له التقصير في امره ، وتأسف عليه وقلق بدهابه » . والمثير في خبر فرار المتنبي أن كافور الاخشيدي كان سيدا لمصر ولجنوب الشام بامكانه الإيعاز الى عماله بملاحقة المتنبي ، وهنا لا بد من الافتراض وجود من دبر فرار المتنبي مما يرجح القول أنه كان يعمل لحساب الدعوة الاسماعلية .

أنه ما كذب ، ولا زنى ، ولالاط ، وبلوت منه ثلاث خلال ذميمة كل الذم ، وتلك : أنه ماصام ، ولا صلى ، ولا قرأ القرآن ، عفا الله عنا وعنه آمين •

وذكر ابن فورجة في كتاب « التجني على ابن جني » عن أبي العلاء أحسـ د بن عبد الله بن سليمان المعري عن رجل من أهل الشام كان يتوكل لابي الطيب (١) في داره ، يعرف بأبي سعد ، قال : وبقى الى عهدنا ، قال : دعاني أبو الطيب يوما ونحن بحلب ، أظنه قال ، ولم أكن عرفت منه الميل الى اللهو مع النساء ولا الغلمان فقال لى : أرأيت الغلام ذا الاصداغ الجالس الى حانوت كذا من السوق ، وكان غلاما وسيما فحاشا فيما بسبيله ، فقلت : نعم وأعرفه ، فقال : امض فاتنى به واتخذ دعوة ً وأنفق وأكثر ، فقلت : وكم قدر ما أنفقه ، فلم يزدني على قوله : أنفق وأكثر ، وكنت أستطلع رأيه في جميع ما أنفق ، فمضيت ، واتخذت له ثلاثة ألــوان من الاطعمة وصحفات من الحلواء ، واستدعيت الغلام ، فأجاب وأنا متعجب من جميع ما أسمع منه ، اذ لم تجر له عادة بمثله ، فعاد من (٧٤ ـ ظ) دار سيف الدولة آخر النهار وقد حضر الغلام ، وفرغ من اتخاذ الطعام ، فقال : قدم ما يؤكل وواكل ضيفك ، فقدمت الطعام فأكلا وأنا ثالثهما ، ثم أجن الليل ، فقدمت شمعة ومرفع دفاتره ، وكانت تلك عادته كل ليلة ، فقال : أحضر لضيفك شرابا واقعد الى جانبه فنادمه ، ففعلت ما أمرني به ، كل ذلك وعينه الى الدفتر يدرس ولا يلتفت إلينا إلا " في الحين بعد الحين ، فما شربنا إلا" قليلا حتى قال : افرش لضيفك وافرش لنفسك وبت ثالثنا ، ولم أكن قبل ذلك أبايتُه في بيته ، ففعلت وهو يدرس حتى مضى من الليل أكثره ، ثم أوى الى فراشه ونام ، فلما أصبحنا قلت له : ما يصنع الضيف ؟ فقال : احْبُه واصرفه ، فقلت له : وكم أعطيه ؟ فأطرق ساعة ثم قال : أنطه ثلاثمائة درهم ، فتعجبت من ذلك ، ثم جسرت نفسي فدنوت اليه وقلت : آنه ممن يجيب بالشيء اليسير وأنت لم تنل منه حظا ، فقطب ثم قال : أتظنني من هؤلاء ١ - كرر بالاصل عباره لابي الطيب.

<sup>-</sup> XYY -

الفسقة ، أنطه ثلاثمائة درهم ولينصرف راشدا ، قال : ففعلت ما أمرني به ، وصرفته قال : وهذا من بديع أخباره ، ولولا قوة اسناده لما صدقت به .

أنبأنا أبو الحسن بن المثهر عن أبي الفتح بن البطي عن أبي نصر الحميدي قال: أخبرني غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال بن المحسن بن أبي اسحق الصابىء قال: وحدثني رضي الله عنه \_ يعني والده هـلال بن المحسن \_ قال: حدث الرضي أبو الحسين محمد بن الحسين الموسوي قال: حدثني أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف حكار قال: لما وصل أبو الطيب المتنبي الى حضرة عضد الدولة في أول مجلس شاهده فيه ، قال لي عضد الدولة: أخرج واستوقفه واسأله كيف شاهد مجلسنا ، وأين الامراء الذين لقيهم في نفسه منا ؟ قال : فامتثلت ما أمرني به ، ولحقته وجلست معه وحادثته وطاولته وأطلت معه في المعنى الذي ذكرته ، فكان جوابه عن جميع ماسمعه مني أن قال : ماخدمت عيناي قلبي كاليوم ، فجاء بالجواب موزونا ، واستوفى القول في اختصار من اللفظ ،

قرأت في مجموع صالح بن ابراهيم بن رشدين بخطه قال لي أبو نصر بسن غياث النصراني الكاتب: اعتل أبو الطيب المتنبي بمصر العلة التي وصف الحمى في أبياته من القصيدة الميمية ، فكنت أواصل عيادته وقضاء حقه (٤٨-و) فلما توجه الى الصلاح وأبل أغببت (١) زيارته ثقة بصلاحه ، ولشغل قطعني عنه ، فكتب إلى : وصلتني وصلك الله معتلا وقطعتني مبلا ، فان رأيت أن لا تحبب العلق إلى "، ولا تكدر الصحة على فعلت ان شاء الله .

ونقلت من هذا المجموع بخطه: ذكر لي أبو العباس بن الحوت الوراق رحمه الله أن أبا الطيب المتنبي أنشده لنفسه هذين البيتين:

١ ــ أي انقطعت عن زيارته .

تضاحَــك منسًا دهر أنا لعتابنا وعلمنـــا التمويــه لو تتعلـــم شريف وزان منذكــر وأعمش كحال وأعمى منجم (١)

أنشدنا أبو حفص عمر بن علي بن قشام الحلبي ـ قراءة عليه بها ـ قال: أنشدنا الحافظ أبو بكر محمد بن علي بن ياسر الجياني الحافظ قال: أنشدني أبو القاسم زاهر بن طاهر قال: أخبرنا أبو الحسين البحيري قال: أنشدنا محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال: أنشدني محمد بن الحسين البغدادي قال: أنشدني المنسين بن موسى السلمي قال: أنشدني محمد بن الحسين البغدادي قال: أنشدني المنبي

هنيئًا لك العيد الذي أنت عيده وعيد" لمن سمتَّى وضحَّى وعَيَّدا فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى كما كنت فيهم أوحداً كان أو حدا (٢)

أخبرنا الشيخ الصالح أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي قال: أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الخطيب قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن منصور بن محمد السمعاني قال: سمعت الشيخ أبا الحسن علي بن أحمد المديني قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي قال: سمعت السيد أبا الحسن محمد بن أبي (٤٨ ـ ظ) اسماعيل العلوي يقول: دخل المتنبي على الاستاذ الرئيس أبي الفضل محمد بن الحسين، وبين يديم مجامر من آس ونرجس، قد أخفي فيها مواضع النار، لا ترى النار، ويشم رائحة الند، فقال: يا أبا الطيب قل فيه شيئا، فأنشأ يقول:

أحب الذي حُتبت الأنفسُ ونشــر مــن الند لكنـــه ونشــر مــن الند لكنـــه ولست أرى وهجا هاجــه وإن القيام الــذي حولـــه

وأطيب ما شمّه المعطش مجامره الآش والنرجسش فهل هاجه عزك الأقعش لتحسد أقدامها الأرؤس (٣)

١ - ليسا في ديوانه .

٢ - ديوانه: ٩٤ من قصيدة قالها يمدح بها سيف الدولة ويهنئه بعيد الاضحى
 سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة .

١ - ليست في ديوانه .

أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن الاخضر البغدادي في كتاب قال : أخبرنا الرئيس أبو الحسن علي بن علي بن نصر بن سعيد البصري قال : أخبرنا أبو البركات محمد بن عبد الله بن يحيى الوكيل قال : أخبرنا علي بن أيوب بن الحسين بن الساربان قال : وخرج يعني المتنبي من شيراز لثمان خلون من شعبان قاصدا الى بغداد ثم الى الكوفة ، حتى اذا بلغ دير العاقول (١) وخرج منه قدر ميلين ، خرج عليه فرسان ورجاله من بني أسد وشيبان فقاتلهم مع غلامين من غلمانه ساعة وقتلوه ، وقتل معه أحد الغلامين وهرب الآخر ، وأخذوا جميع ما كان معه ، وتبعهم ابنه المُحسَد طلبا لكتب أبيه فقتلوه أيضا ، وذلك كله يوم الاثنين لثمان بقين من رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ( ٤٩ ـو ) •

أنبأنا زيد بن الحسن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور بن زريق قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: خرج المتنبي الى فارس من بغداد فمدح عضد الدولة وأقام عنده مدة مديدة ، ثم رجع يريد بغداد فقتل في الطريت بالقرب من النعمانية في شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة (٢) •

وقرأت في تاريخ أبي محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني: لما هرب المتنبي الشاعر من مصر وصار الى الكوفة فأقام بها ، وصار الى ابن العميد فمدحه ، فقيل انه صار اليه منه ثلاثون ألف دينار ، وقال له : تمضي الى عضد الدولة ، فمضى من عنده اليه ، فمدحه ووصله بثلاثين ألف دينار ، وفارقه على أن يمضي الى الكوفة يحمل عياله ويجيء معهم إليه ، وسار حتى وصل الى النعمانية (٣) بازاء قرية تقرب منها يقال لها بنورا ، فوجد أثر خيل هناك فتنسم خبرها فاذا خيل قد كمنت له ، فصادفته لانه قصدها فطعن طعنة نكس عن فرسه ، فلما سقط الى الأرض نزلوا

١ \_ كان على دجلة بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخا . معجم البلدان .

۲ - تاریخ بفداد : ۶ - ۱۰۵

٣ \_ بليدة بين وأسط وبغداد . معجم البلدان .

فاحتزوا رأسه ذبحا ، وأخذوا ما كان معه من المال وغيره ، وكان مذهبه أن يحمل ماله معه أين توجه ، وقتل ابنه معه وغلام من جملة خمس غلمة كانوا معه ، وإن الغلام المقتول قاتل حتى قتل ، وكان قتل المتنبي يوم الاثنين لخمس بقين من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة .

قال الفرغاني: وحدثت أنه لما نزل المنزل الذي رحل منه فقتل جاءه قوم خفراء فطلبوا منه خمسين ( ٤٩ ـــظ ) درهما ليسيروا معه فمنعه الشح والكبر ، فأنـــذروا به ، فكان من أمره ما كان •

قال: وقيل بأنهم لما طلبوا منه الخفارة اعتذر في ذلك أن قال لهم:

لا أكذب نفسي في قولي (١) مريد مريم لمهجتي سيفي ورمحي ففارقوه على سخط وأنذروا به وكان من أمره ما كان •

وقرأت في جذاذة طرس مطروح في النسخة التي وقعت إلي "بسماع جد جد أبي القاضي أبي الحسن أحمد بن يحيى بن زهير بن أبي جرادة من شعر المتنبي على محمد بن عبد الله بن سعد النحوي الحلبي وفيها مكتوب بغير خط النسخة :المتنبي أبو الطيب أحمد بن الحسين ، عاد من شيراز من عند فناخسرو وابن العميد وزيره بأموال جزيلة ، فلما صار بالصافية من أرض واسط وقع به جماعة من بنسي أسد وغيرهم فقتلوه وخمس غلمان كانوا معه وولده ، وسلبوا المال ، وذلك في شوال من سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، وكان المتولي لقتله رجل منهم يقال له فاتك بن أبي جهل ، وهو ابن خالة ضبة الذي هجاه المتنبي ، وكان على شاطىء دجلة ،

وسمعت والدي رحمه الله يقول لي : بلغني أن المتنبي لما خرج عليـــه قطــاع الطريق ومعه ابنه وغلمانه أراد أن ينهزم ، فقال له ابنه : ياأبة وأين قولك :

ا \_ كذا بالاصل وهذا الشطر غير مستقيم الوزن وهـو مـن الوافر ، وليس بالديوان المطبوع .

الخيل والليل والبيداء تعرفني والطعن والضرب والقرطاس والقلم (١) فقال له: قتلتني يابن اللخناء ثم ثبت وقاتل حتى قتل • (٥٥-و) •

سير الى الشريف الاجل العالم تاج الشرف شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي الحسيني جزءا بخطه في مقتل أبي الطيب كتب فيه ما نقلته وصورته: نقلت من خط أبي بكر محمد بن هاشم الخالدي ، أحد الخالديين في آخر النسخة التي بخطه من شعر أبي الطيب المتنبي ما هذه صورته ، ذكر مقتله: كنا كتبنا الى أبي نصر محمد بن المبارك الجبلي نسأله شرح ذلك ، وهذا الرجل من وجوه التناء (۲) بهذه الناحية وله أدب وحرمة فأجابنا عن كتابنا جوابا طويلا يقول فيه: وأما ما سألتما عنه من خبر مقتل أبي الطيب المتنبي رحمه الله ، فأنا أنسقه لكما وأشرحه شرحا بينا:

إعلما أن مسيره كان من واسط في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وقتل ببيزع (٣) ضيعة بقرب من دير العاقول في يوم الاربعاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، والذي تولى قتله وقتل ابنه وغلامه رجل من بني أسد يقال له فاتك بن أبي الجهل بسن فراس بن بداد ، وكان من قوله وهو منعفر : قبحاً لهذه اللحية ياسباب ، وذلك أن فاتكا هذا قرابة لوالدة ضبَّة بن يزيد العيني الذي هجاه المتنبي بقوله :

## ما أنصف القوم ضبَّة وأمه الطرُّ طُبْسة

ويقال ان فاتكا خال ضبة ، وأن الحمية داخلته لما سمع ذكرها بالقبيح في الشعر وما للمتنبي شعر أسخف من هذا الشعر كلاما ، فكان على سخافت وركالت (٥٠ ـ ظ) سبب قتله وقتل ابنه وذهاب ماله ٠

١ - ديوانه: ٢٥٠٠

٢ - أي الدهاقين أو الذين يتولون ادارة الاراضي والمزارع .

٣ - قرية بين دير العاقول وجبل . معجم البلدان .

وأما شرح الخبر فان فاتكا كان صديقا لي ، وكان كما سمي فاتكا لسفك الدماء واقدامه على الاهوال ، فلما سمع الشعر الذي هجي به ضبة ، أحفظه ذلك واشتد عليه ، ورجع على ضبة باللوم ، وقال له : قد كان يجب أن لا تجعل لشاعر عليك سبيلا ، وأضمر غير ما أظهر ، واتصل به انصراف المتنبى من بلد فارس الى العراق ، وأن اجتيازه بجبل ودير العاقول ، فلم يكن ينزل عن فرسه وجماعـــة معـــه من بني عمه رأيهم في المتنبي مثل رأيه في طلبه واستعلام خبره من كل صادر ووارد وكان فاتك يتحرق خوفا أن يفوته ، وكان كثيرا ما يجيئني وينزل عندي ، فقلت له يوما وقد جاءني وهو يسأل قوما مجتازين عنه: قد أكثرت المسألة عن هذا الرجل فأي شيء عزمك أن تفعله به متى لقيته ، قال : ما عزمي إلا الجميل ، وأن أعذله على ما أفحش فيه من الهجاء ، فقلت : هذا الأليق بأخلاقك والأشبه بأفعالك ، فتضاحك ثم قال : يا أبا نصر والله لئن اكتحلت عيني به ، أو جمعتني واياه بقعة لأسفكن دمه ولأمحقن حياته إلا أن يحال بيني وبينه ، فقلت له : كف عافاك الله عن هذا القول ، وارجع الى الله ، وأزل هذا الرأي عن قلبك ، فإن الرجل شهير الاسم ، بعيد الصوت، وقتلك إياه في شعر قاله لا يحسن ، وقد هجت الشعراء الملوك في الجاهلية والخلفاء في الاسلام فما علمنا أن شاعرا قتل بهجاءً ، وقد قال :

هجوت ز هميراً ثم إني مك حثته ومازالت الأشراف تهجا وتمد حولم يبلغ جرمه ما يوجب قتله ، فقال : يفعل الله ما يشاء ، وانصرف ، فلم يمض لهذا القول (٥١-و) إلا ثلاثة أيام حتى وافى المتنبي ومعه بغال موقرة بكل شيء من الذهب والفضة والثياب والطيب والجوهر والآلة ، لأنه كان اذا سافر لم يخلف في منزله درهما ولا دينارا ولا ثوباً ولا شيئاً يساوي درهما واحداً فما فوقه ، وكان أكثر اشفاقه على دفاتره لانه كان قد انتخبها وأحكمها قراءة وتصحيحاً قال فتلقيته وأنزلته داري وسائلته عن أخباره وعمن لقى ، وكيف وجد من قال فتلقيته وأنزلته داري وسائلته عن أخباره وعمن لقى ، وكيف وجد من

قصده ، فعرفني من ذاك ما سررت به ، وأقبل يصف لى ابن العميد وفضله وأدبه وعمله وكرمه ، وسماحة الملك فناخسرو ورغبته في الادب وميله الى أهلـــه ، فلمــــا أمسينا قلت له : على أي شيء أنت مجمع ؟ قال : على أن أتخذ الليل جملا ، فان السير فيه يَخْفُ على مُ قلت هذا هو الصواب رجاء أن يخفيه الليل ولا يصبح إلا" وقد قطع بلدا بعيدا ، والوجه أن يكون معك من رجالة هذه المدينة الــذين يخبرون الطريق، ويعرفون المواضع المخوفة فيه، جماعة يمشون بين يديك الـي بغداد ، فقطب وقال : لم قلت هذا القول ؟ قلت : تستأنس بهم ،قال : أما والجراز (١) في عنقي فما بي حاجة الى مؤنس غيره ، قلت الامر كما تقول ، والرأي في الذي أشرت به عليك ، فقال : تلويحك هذا ينبي عن تعريض ، وتعريضك يخبر عن تصريح ، فعرفني الأمر وبين لي الخطب ، قلت: ان هذا الجاهل فاتك الأسدي كان عندي منذ ثلاثة أيام ، وهو محفظ عليك لأنك هجوت ابن أخته ، وقد تكلم بأشياء توجب الاحتراس والتيقظ ، ومعه أيضا نحو العشرين فارسا من بني عمه قولهم مثل قوله، قال : وغلامه ــ وكان عاقلا لبيبا فارسا ــ يسمع كلامنا ، فقال : الصواب ما رآه أبو نصر ، خذ معك (١٥ صظ) عشرين راجلا يسيرون بين يديك الى بغداد ، فاغتاظ غيظا شديدا وشتم الغلام شتماً قبيحاً ، وقال : والله لا تُحدُدِّث عني أني سرت في خفارة أحد غير سيفي •

قلت: ياهذا فأنا أوجه قوما من قبلي في حاجة يسيرون بمسيرك ويكونون في خفارتك ، قال: والله لا فعلت شيئا من هذا ، ثم قال لي: يا أبا نصر أبخروا الطير تخشيني ، ومن عبيد العصا تخاف علي" ، ووالله لو أن مخصرتي هذه ملقاة على شاطىء الفرات وبنو أسد معطشون لخمس وقد نظروا الى الماء كبطون الحيات ماجسر لهم خنف ولا ظلف أن يرده ، حاشى لله من فكر اشتغله بهم لحظة العين ،

١ - أي السيف - القاموس.

فقلت له : قل ان شاء الله ، فقال : كلمة مقولة لا تدفع مقضيا ولا تستجلب أتياً ، ثم ركب فكان آخر العهد به •

قال: ولما صح عندي خبر قتله ، وجهت من دفنه وابنه وغلامه ، وذهبت دماؤهم هدرا • والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وسلم تسليما وكتب محمد بن هاشم الخالدي بالموصل في سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ، وهو يستغفر الله ويستقيله من كل ذنب وخطيئة عن عمد أو خطأ • (١) •

أما قولنا بخروا الطير تخشيني ومن عبيد العصا تخاف علي ، فان أسد يلقبون خروا الطير ، قال امرو القيس :

فرت بنو أسد خروا الطير عن أربابها •••••

ويلقبون أيضا عبيد العصا ، قال الشاعر ، ونظنه أمرؤ القيس أيضا:

قولا لدودان عبيد العصا .

........

آخر ما كان بخط أبي بكر الخالدي .

ماغركم بالأسد الباسل (٢)

الاراء متباينة في عصرنا حول كيفية وأسباب مقتل المتنبي ، وهناك من رأى وجود مؤامرة دبرتها السلطات البويهية ، وأن الامر ارتبط بعقيدة المتنبي ونشاطاته التي قيل أنها كانت لصالح الدعوة الاسماعيلية المرتبطة بالخلافة الفاطمية .

٢ - روي أن حجر بن الحارث الكندي كان على بني أسد ، وكانت له عليهم أتاوة في كل سنة ، وقد بعث مرة اليهم جابيه الذي كان يجبيهم ، فمنعوه ذلك ، وضربوا رسله ، فسار حجر اليهم بجيش كثيف فاجتاحهم وأخذ سرواتهم وجعل يقتلهم بالعصا فسموا عبيد العصا ، وبعد فترة عفا عنهم ، ثم انهم وجدوا غفلة منه فقتلوه ، فقار بدمه أمرؤ القيس الشاعر وكان أصغر أولاده . أنظر شعراء النصرانية قبل الاسلام للويس شيخوط بيروت ١٩٦٧ : ٨ ، ١٨ .

كذا في الاصل ، قد أتم هذا هذا البيت وأظنه بخط أخيه أبي عثمان ولا أتحققه . (٥٢ــو)

أخبرنا تاج الاماء أحمد بن محمد بن الحسن \_ كتابة \_ قال : أخبرنا عمسي أبو القاسم عن أبي غالب شجاع 'بن فارس بن الحسين الذهلي قال: أنشدني الحكيم أبو علي الحسين بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري لابي القاسم المظفر الزوزني الكاتب يرثي المتنبي \_ قلت : هو المظفر بن علي :

لارعى الله مر ب مذا الزمان إذ دهانا في مسل ذاك اللسان ما رأى الناس ثاني المتنبي أي ثان يسرى لبكر الزمان كان في نفسه الكبيرة في جيب شس وفي كبرياء ذي سلطان كان في لفظه نبياً ولكن ظهرت معجزاته في المعاني

أنشدني نجيب الدين داود بن أحمد بن سعيد بن خلف بن داود الطيبي التاجر إملاء من لفظه بحلب قال: أنشدني شمس الدين بن الوالي بالموصل لأخت المتنبي ترثي أخاها المتنبي لما قتل:

يا حازم الرأي إلا في ته جُمه على المكاره غاب البدر في الطفال(١) النعيم ما عاملتك المره هفات به و نعتم ماكنت توليها من العيمل الأرض أم أضناها بواحدها (٢) فاستر جعته ورد ته الى العبل أحمد بن الحسين بن حمدان ، أبو العباس التميممي الشمشاطي:

أديب فاضل شاعر ، له معرفة بالنحو واللغة ، قدم حلب في أيام سيف الدولة أبي الحسن بن حمدان وأملى بها أمالي وفوائد ، وكتب عنه بعض ( ٥٢ ـ ظ )

١ - الطفل: الظلمة ، والشمس طلعت واحمرت عند الغروب ، القاموس .
 ٢ - هذا الشطر مضطرب الوزن وقد يستقيم في قولنا: « الارض أم وأضناها بواحدها »

أَفَاضُلُ الْحَلْمِينِ شَيئاً مَنْهَا ، وروى في أماليه عن أبوي بكر بن دريد وابن الأنباري، وأبوي عبد الله إبراهيم بن محمــد "نفطويه ، والحسن بن اســماعيل المحاملي واسماعيل بن العباس الوراق ، وأبي زكريـا بن محمد ، وحَجَّظة َ البرمكي ، و مغكصاً غلام أبي عبد الله نفطويه ، ومحمد بن يحيى الصُّولي ، ومحمد بن عبد الله بن الحسين المُستعيني ، وأبي نصر عبد العزيز بن ُنباتة السعدي ، وجماعـــة

روى عنه أبو القاسم سلامة بن محمد بن عُنتُ رَهُ ، وأبو الحسن محمد بـن عبد الكافي بن محمد ، وأبو بكر أحمد بن عمر بن البقال ، وغيرهم •

نقلت من أمالي أبي العباس أحمد بن الحسين الشمشاطي التي أملاها بحلب من خط من كتبها عنه بها ، وأنشدنا الشيخ لنفسه .

إذا شئت أن تكبت الحاسدي بن غيظاً وتقسع كيسد العسد و كَفَاغَيْضِ وَعَيِّفُ وَسَوِّ الْمُسِاءَ فِي الْفَيَضِيلِ كِيزِ دَارُده بِالْغَسِدُو تُبُت حاسديك على مُغَصّة وتكثم عدمُول طيب الهدو

ونقلت من الأمالي المذكورة بعينها: أنشدنا الشيخ لنفسه \_ يعني التميمى \_:

قك تست لأ المسمء أوقاتيه ويطمع السامع به والبكسس والأ يد العشف إذا ماقسد ر " فالكَيْتَسْنُ العاصي َهُوَى َنْفُسِهُ سك أسك أنها ما ككفت من سهر " استشغفر اللكه فكم نظرة

قال: وأنشدنا الشيخ لنفسه: (٥٣ - و)

ت التفاتاً إلى الزامان القسديم كحسكرات تطئول إن أكثت أكثشر ن ﴿★) وسال ٍ وجاهل و عليهم

لك فيما كفكثدت أرسكوة أكسيان

<sup>★ -</sup> كتب ابن العديم في الحاشية: الاسيان الحزين .

مُكلَّهُ مَ راعَ لَهُ الزمان 'بشيث فاستكانوا لذلك 'طُوعاً وكر ها لو بقنوا مانست الرّزايا ولكن قال: وأنشدنا الشيخ لنفسه:

أيها الرائح في العيد في العيد في العيد في العاتب تفتت أن أنت في العالم إحدى إن من قلسد له السني

أو غَفُولٌ عند إيما

بأر°و الروقون عين الدر الرصيف بسدع البيس اللسطيف بشدع البيسون

نك با للحظ الضّعيف

وفراق لصاحب ونعيسم

وكرضوا بالبقاء والتسليم

سلبوا بعد ذاك روح النسيم

وقرأت في كتاب « اطرغش » تأليف أبي عبد الله الحسين بن خالويه النحوي ، وذكر جماعة مدحوه ومدحوا كتابه المذكور ، وقال : قال أبو العباس :

الشَّسَيْشَاطِي تميميّ للعلم لأَ "لاء" بجانبيه الشَّسَ بنحو نحو سيبويه إلا إذا تَدر أَ تَتُ عليه

وقد كان بين أبي العباس وبين ابن خالويه مودة تقتضي الثناء عليه ، فإنني وققت على أبيات لابي العباس يرثي بها أبا عبد الله بن خالويه بعد وفاته (٥٣ - ظ) أنبأ فا أبو اليثمن زيد بن الحسن الكنثدي قال : أخبرنا أبو منصور القزاز قال : أخبرنا أبو بكر أجمد بن علي بن ثابت الخطيب قال : أحمد بن الحسين بن حمدان ، أبو العباس التميمي الشمشاطي ، حدّث ببغداد عن محمد بن عبد الله بن الحسين المستعيني .

روى عنه أبو بكر أحمد بن عمر البقال ، وقال : هو شيخ ثقة قدم علينا مــن . الموصل في سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة (١) .

١ \_ تاريخ بفداد : ١٠٦/٤ . ١٠٧ .

رأيت اجازة بخط أبي العباس التيميمي كتبها لأبي الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد ، وقال في آخرها : وكتب أحمد بن الحسين التميمي بخطه بشاطىء دجلة في شوال سنة احدى وسبعين وثلاثمائة فتكون وفاته بعد ذلك .

## الحمد بن العسين بن سعد بن ابان:

الشناهد الطرَّستُوسي ، حدَّث عن أبي بكر محمد بن إبراهيم الشيرازي ، روى عنه ٠٠٠ (١)

## أحمد بن الحسين بن العباس الطرسوسي :

أبو علي حادث (٢٠٠٠، روى عنه الحسن بن فارس الطرَستُوسي نزيل. استمر قند ٠

## أحمد بن الحسين بن على بن إبراهيم بن الحكم بن عبد الله:

أبو زرعة الرازي ، رحل في طلب الحديث ، و دخل حلب ، و سمع بها أبا بكر محمد بن الحسين بن صالح بن إسماعيل الستبيعي الحافظ ، روى عنه أبو الطيب أحمد بن علي الطالبي الجعفري وغيره ، وذكره أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ، بما أخبرنا به زيد بن الحسن الكندي إذنا ، قال : أخبرنا أبو منصور القزاز قال : أخبرنا ( ٤٥ – و ) الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال : أحمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم بن الحكم بن عبد الله ، أبو زر وعد الرازي، وعلي سمع محمد بن إبراهيم بن نو مرد ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، وعلي ابن ابراهيم القطان القر ويني ، وعبد الله بن محمد الحارثي ، وبكر بن عبد الله المحتسب البخاري ، والحسين بن إسماعيل المحاملي ، ومحمد بن موحمد بن مصفلك الشدوري

وكان حافظًا متقنا ثقة ، رحل في الحديث ، وسافر الكثير ، وجالس الحفاظ ،

١ - لم يكمل أبن العديم هذه الترجمة .

٢ - فراغ بالاصل .

وجمع التراجم الأبواب ، وحدَّث ببغداد ، فحدثنا عنه القاضيان : أبو العـــلاء الواسطي ، وأبو القاسم التنوخي ، وأبو زرر عنة رو عن محمد الرازي ، ورضوان ابن محمد الكه يُنكوري (١) .

أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي الصوفي \_ إجازة إن لـم يكن سماعاً \_ عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني قال : أخبرنا أبو البقاء المُعمَرُ بن محمد بن علي الحبال بالكوفة قال : أخبرنا أبو الطيبُ أحمد بن علي بن محمد الطالبي الجعفري قال حدثنا أبو زرعة أحمد ابن الحسين بن علي بن إبراهيم بن الحكم بن عبد الله الرازي قال : حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن اسماعيل السَّبيعي بحلب قال : أخبرني المنذر بن محمد القابوسي قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي الحسين بن سعيد قال : حدثني أبي قال : حدثنا أبو أيوب الإِفريقي عبد الله ﴿ ٥٤ لـ ظ ﴾ بن علي قال : حدثني سماكُ عن جابر بن سُمْرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناشدون عنده الشعر ويذكرون أمر جاهليتهم ، فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبسم إليهم .

أخبرنا أبو الحسن علي بن شُجاع عن سالم قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن عبد المولى بن محمد اللبني قال : أخبرنا أبي قال : حدثنا أبو خلف عبد الرحيم ابن محمد المدبر قال : حدثنا المروزي ــ يعني أبا عبد الله الحسن بن علي بــن محمد ــ قال : حدثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين بن علي الرازي رحمه الله قال : حدثنا ابن مركيس قال : حدثنا عبد الملك بن محمد الرقّاشي قال : حدثنا أبو زيد الهروي قال : حدثنا شعبة عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي حتى ترم قدماه ، فقيل له أتفعل هذا وقد غفر « الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر (٢) » ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكورا " (٥٠)! (٥٥ ـ و)

۱ \_ تاریخ بفداد : ۱۰۹/۶ . ۲ \_ سورة الفتح \_ الآیة : ۲ .

٣ \_ انظره في كنز العمال: ١٨٥٨١/٧.

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري القاضي قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن قبيس الغساني قال : أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن أابت الخطيب قال : أخبرنا علي بن المحسن قال : سالنا أبوزرعة الرازي عن مولده ، فقال : لست أحفظه ، ولكن خرجت الى العراق أول دفعة لطلب الحديث سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وكان لي آنذاك أربع عشرة سنة أو نحوها .

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي \_ إجازة \_ قال : أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن زريق القزاز قال : أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال : قرأت في كتاب أبي القاسم بن الثلاج بخطه : فقد أبو زرعك أحمد ابن الحسين الرازي في طريق مكة سنة خمس وسبعين وثلاثمائة (١) •

## أحمد بن الحسين بن على بن محمد السكران:

ابن عبد الله بن الحسين بن الحسن الأفطس بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو القاسم الحسيني الأنطاكي الشاعر ، ولد بمصر ثم انتقل إلى نصيبين ، ثم أنطاكية ، فسكنها فعرف بالأنطاكي لذلك .

ووفد على الأمير سيف الدولة أبي الحسن علي بن عبد الله بن حمدان إلى حلب ، وكان عنده بها في سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة حين استولى نقفور على حلب ، وأسر الروم في تلك السنة امرأته فاطمة بنت محمد (٥٥ – ظ) بن أحمد ابن محمد بن الشبيه العلوية ، وخلصها الله تعالى من الأسر بغير سعي ، وقد ذكرنا حكاية أسرها وخلاصها في ترجمتها في ذكر النساء فيما يأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى .

وحكى عنه ابنه منها أبو يعلى ، وكان أبو القاسم الشريف هذا شاعراً مجيداً المستحد المستحد المستحداد : ١٠٩/٤ .

جليل المقدار فاضلا أدبياً ، ومن شعره ماأورده الشريف النسابة أبو الحسن علي ابن أبي الغنائم العمري .

قد "ك عني سئمت ذل "الضراعية أنا ما لي و صنيعة "و بضاعية " إنسا العشر تصدرة "تسلا الأرض وإلا "فعي فية وقناعية المساعدة العشر بن العاسم:

وقيل ابن أبي القاسم ، أبو خالد الصنعاني ، قدم منبج ، وحدث بها عن أبي القاسم يحيى بن الحسين بن موسى العطار ، وسعيد بن العباس النيسابوري المقرىء، روى عنه المبارك بن محفوظ بن أحمد الرهاوى •

أخبرنا أبو حفص عمر بن علي بن قشام الحلبي الفقيه الحنفي فيما أذن لنا برويه عنه قال: أخبرنا أبو الفضائل عبد الوهاب بن صالح بن محمد بن محمد الهمكذاني في كتابه قال: حدثنا أبو القاسم عبد الغالب بن عمار بن الحسين بن محمد الخطيب بحلب قال: حدثني أبو الاسد محمد بن عبد العزيز بن محمد البالسي ببالس قال: أخبرنا والدي أبو تمام عبد العزيز ( ٢٥ – و ) بن محمد القاضي قال: أخبرنا ناشي بن مروان البصير قال: حدثنا المبارك بن محفوظ بن أحمد الرهاوي قال: حدثنا أبو حامد احمد بن الحسين بن القاسم الصنعاني ، قدم علينا منبح، قال: أخبرنا أبو القاسم يحيى بن الحسين بن موسى العطار قال: حدثنا الحسين البن عبد العزيز الواعظ الكواز قال: حدثنا أبو الفرج عبد الرزاق بن حكم دان البكطين قال: حدثنا أبو بكر محمد بن المنذر قال: حدثني الربيع بن سليمان قال: البكطين قال: حارضة أبو بكر محمد بن المنذر قال: حدثني الربيع بن سليمان قال: آخرها ، أعني رحلة الإمام الشافعي رضى الله عنه (۱) •

١ ــ يريد بذلك رحلته الى الحدينة للاخذ على الامام مالك . انظر آداب الشافعي
 ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ط . القاهرة ١٥٩٣ : ٢٥ ـ ٢٨ .

## احمد بسن الحسين بسن محمد بسن احمد:

أبو العباس البغدادي الحنبلي المقرىء العراقي ، كان عارفاً بعلوم القسران ، وانتفع به جماعة ، وكان حسن المحاضرة ، دخل حلب وسمع بها أبا عبد الرحمن بسن أبي الرضا بن سالم الرحبي ، وقرأ عليه قصيدة أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن المشتقنه في الفرائض بروايته لها عنه ، وكانت قراءته عليه بمدرسة الزجاجين في شهر رجب من سنة اثنتين وأربعين وخمسمائه ، وسمع أيضاً بحلب أبا الحسين أحمد ابن منير الأطرابلسي ، وسمع ببغداد أبا محمد سعد الخير الأنصاري ومحمد بسن عبد الله بسن سهائون السبط (٥٦ سط) ،

وروى عن هؤلاء المذكورين ، وحدثنا أيضا بدمشق الإجازة عن أبي بكر محمد بن عبيد الله بن نصر الزاغوني ، وروى عنه أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد المقدسي ، وشيخنا أبو محمد عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن الحنبلي، وروى لنا عنه أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي .

أخبرنا الشيخ الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد البغدادي المقرىء ، بقراءتي عليه بدمشق في سنة اثنتين وثمانين وخمسمائه ،قلت له: أخبركم محمد بن عبد الله بن سهلون السبط بقراءتك عليه فأقر به ، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن اسحق شعبان سنة ستين وأربعمائه قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن اسحق ابن سليمان بن حبرابة قراءة عليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزين البغوي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزين البغوي قال: حدثنا على بن الجعدقال: أخبرنا شعبة وشيبان عن قتنادة قال:

ا ـ ذكرها ياقوت باسم « صريفون » وقال : هي قرية كبيرة غناء شنجراء بين عكبراء وأوانا على ضفة نهر دجيل .

سمعت أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعشمان رضى الله عنهم ، فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (١) •

وأخبرنا به أعلى منه بدرجة الشيخ أبو سعد ثابت بن مشرف (٥٧ – و) بن أبي سعد البناء البغدادي ، بقراءتي عليه بحلب ، قال : أخبرنا الشيخ أبو القاسم نصر بن نصر بن علي بن يونس العكبري وأبو بكر محمد بن عبيد الله بن الزاغثوني قالا : أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد البئشري قال : أخبرنا أبو طاهر محمد ابن عبد الرحمن بن العباس البزاز المخلص قراءة عليه في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي فذكره باسناده مثله سكواء والهام

وقع الى جزء بخط أبي الخطاب عمر بن محمد العليمي ، جزءاً يتضمن أسسماء جماعة أجازوا لأبي العباس أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد البعدادي العراقي هذا ، فمنهم : أبو الفتح بن البطي وأبو محمد عبد الله بن الموصلي ، وأبو بكر بسن المثقر ب ويحيى بن ثابت ، ومن أهل أصبهان : أبو الخير مسعود الثقفي وأبو عبد الله الرستمي ، وأبو المطهر الصيدلاني ، وأبو موسى الحافظ وجماعة يطول ذكرهم •

قرأت بخط شيخنا ناصح الدين أبي محمد عبد الرحمن بن نجم بن الحنبلي في كتاب «.الاستسعاد بمن لقيت من صالحي العباد في البلاد » وقد أجاز لنا الرواية عنه الشيخ أحمد بن الحسين بن محمد البغدادي ورأيت بخطه: العراقي سمع الحديث الكثير ببغداد ، وقرأ القرآن العزيز بطرق كثيرة ، وكان ماهراً فيه وتصدر لإقسراء القرآن ، تحت النسر (۲) بجامع دمشق ، فختم عليه القرآن جماعة ، وكان كثير الحكايات والنوادر ، قدم من بغداد مع الفقيه الأعز سنة أربعين وخمسمائه ، قال لي:

١ ــ انظر كنز العمال: ٢/٨٧٦/٠

٢ \_ الاشهر « قبة النسر » داخل جامع بني أمية بدمشق .

( ٥٧ ـ ظ ) جئيت الى الشام بنية أنني أزور القدس ، والى الآن مازرته ، فقلت : معي تزوره إن شاء الله ، فزاره في صحبتي سنة سبع وثمانين أو سنة ثمان .

وقرأت عليه فاتحة الكتاب تجويداً وتحريراً ، وقرأت عليه كتاب « الفصيح » لثعلب ، رواه عن سعد الخير الأندلسي ، وقرأت عليه رسالة الشيخ ابن منير الى الشيخ شرف الإسلام جدي رواها عنه ، قال : اجتمعت بابن منير في حلب ، وسمعت الرسالة عليه ، وقرأت عليه أيضاً تصديقه القرآن إنشاء ابن منير ، رواها أيضاً عنه ، وكان يصلي إماماً في مسجد الخشابين (۱) أقام به سنين ، وكان له منهم أصحاب وجماعة ، فحسن فيه الظن ، وكان يقول : كان عندنا في الحربيه (۲) قوم من المتشددين يسمون السبّعية لايسلمون على من سلم على من سلم الى سبعة على مبتدع .

وبلغ من العمر فوق السبعين سنة ، ومات بدمشق •

## أحمد بن الحسين بن محمد النفري :

أبو العباس ، حدث بحلب عن القاضي أبي عمران موسى بن القاسم بن موسى ابن الحسن الأشيب ، روى عنه أبو الحسن المُهذب بن علي بــن المهذب بــن أبي حامـــد المعـــرى •

قرأت بخط أبي صالح محمد بن المثهذب بن علي بن المهذب ، وأنبأنا ب أبو اليثمن زيد بن الحسن الكندي إجازة ، قال : أنبأنا محمد بن كامل بن ديسسم قال : أخبرنا أبو صالح محمد بن المهذب إجازة قال : حدثنا أبي أبو الحسن المثهذب في جمادى الأولى من سنة سبع وتسعين وثلاثمائه قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن محمد النفري بحلب لسبع عشرة ليلة خلت من شوال سنة تسع وسنين

ا - ذكره ابن شداد بين مساجد دمشق وقال: « بين فنادق الخشب ، حضرة سوق البقل ، ومسبك الزجاج » الاعلاق الخطيره - قسم دمشق: ١٠٣ . ٢ - من اشهر محال بغداد .

( ٥٨ ــ و ) وثلاثمائه قال : حدثنا القاضي أبو عمران موسى بن القاسم بسن موسى ابن الحسن الأشيب قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا موسى بن اسماعيل قال : حدثنا معتمر عن أبيه قال : وحدث أيضاً أبو عثمان النه دي عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائه ، فقال : « هل مع أحد منكم طعام » ؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ، ثم جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أبيع أم عطية » ؟ أو قال « هبة » قال : لا بل بيع ، فاشترى منه شاة "فصنعت ، وأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يششوى ، قال : وايم الله مامن الثلاثين ومائة إلا وقد جرز " له رسول الله صلى الله عليه وسلم جرزة " من سواد بطنها ، إن كان شاهدا أعطاه وضل في القصعتين ، فأكلنا أجمعين وشبعنا ، وفضل في القصعتين ، فحملته على البعير ، أو كما قال (١) .

#### أجمد بسن الحسين بسن المؤمسل:

أبو الفضل المعروف باين الشواء ، وكتب عنه الحافظ أبو القاسم علي بــن الحسن الشافعي الدمشقي بها انشاداً ، ذكره في معجم شيوخه .

أنبأنا أبو الوحش عبد الرحمن بن أبي منصور بن نسيم قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي في معجم شيوخه قال: أنشدني أحمد ابن الحسين بن المؤمثل أبو الفضل المعرسي المعروف بابن الشواء (٥٨ ـ ظ) بدمشق لاين النوت المعري في بعض الوزراء من اليهود ٠

يَهُودُ هذا الزَّمانَ قد بَكَعْثُوا عَايِسَةً آمللِهِم وقد مُكَكُمُوا العَشْنَ فيهِم والمال عند دَهُمُ ومنهم المستشار والمكلِب ك

١ - انظر دلائل النبوة لابي نعيم الاصفهاني ط . حيد أباد ١٩٥٠ : ٣٥٣ - ٣٦٨

# ولسَّتُ ممن فيهم يُعُنُّ كُنَّمُ تَهَنَّ دُوا قَلْمَ تَهَنَو دُ الفَلْكُ ( ﴿

أبو. بكن المعروف بالكتتاني ، قرأ على أبي عمران موسى بن جرير الضريس الرقي النحوي ، وقرأ عليه بحلب أبو الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بسن غلابتون الحلبى المقرىء ، وحدث عنه بمصر •

## احمد بسن الحسين ، ابو بكر البصري :

حدث بأنطاكية عن عمران بن موسى النكسيبي، ووى عنه أبو الحسن محمد ابن الحسين الآبتري ، وسمع منه بها م

كتب إلينا الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي أن الإمام أب الفتح محمد بن عمر بن أبي بكر الحازمي أخبرهم قال: أخبرنا عيسى بن شعيب بن اسحق السجق السجزي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن بسسرى الليثي قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن ابراهيم الآبري قال: قرأت على أبي بكر أحمد بسن الحسين البصري بأنطاكية عن عمران بن موسى بن أيوب النصيبي عن أبيه في الحسين البصناد ذكره عن سعيد بن المتسيب عن ابن عباس فزاد فيه في نسبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أثد د بن الستميد ع ( ٥٩ - و ) بن عائذ بن شائخ بسن المتميد ع ( المتميد عن ابن عباس فراد فيه في نسبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أثد د بن الستميد ع ( ٥٩ - و ) بن عائذ بن شائخ بسن المتميد ع ( المتميد عن المتميد

بر ــ كتب ابن العديم في الحاشية: استغفرالله . وتربط درواية هــ ذه الابيات باعتماد النخلافة الفاطمية في مصر على عدد من الوزراء اليهود مثل يعقوب ابن كلس وآل سهل ، ولذلك جاءت رواية الشطر الاول من البيت الثالث في المصادر المصرية كابن ميسر: ٢ . وحسن المحاضرة للسيوطي: ٢ / ١٥٣ :

ياأهمل مصراني نصحت لكم

هذا ووردت ترجمة ابن المؤمل في ص ١٠ ـ ١١ من معجم شيوخ ابسي عساكر (مصورة مجمع اللغة العربية في دمشق) .

#### أحمد بن الحسين المنبحي المروف بدوقلة بن العبد:

شاعر مجيد من أهل منبج ، وإليه تنسب القصيدة اليتيمة التي أولها:

هل بالطلسول ِ لسائل و رد أم هل لها بتكلم عهد

وسنذكره إن شاء الله تعالى في حرف الدال لأنه اشتهر بند و تكلك ، وصار اسمه مهجوراً .

#### احمد بين الحسين بين الزيات:

أبو الحسن ، أمير الثغور الشامية ، ولي إمارة الثغور في غالب ظني بعد أخيه أبي بكر محمد بن الحسين بن الزيات ، وخرج عن طرّستُوس بعد استيلاء الروم عليها ، وتوجه الى الديار المصرية ، واتصل بكافور الاخشيدي ، وسنذكر في ترجمة غيه عليهة مولاة منصور النسيمي الخادم فيما يأتي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في ذكر النساء ، أنه كان معها مال في عشر قماقم حصلت به في مصر ، فاعترض فيه كافور وهم به ، فخاطبه أمير الثغور أبو الحسن هذا ، وقال : إنه كان هذا المال بطر ستوس وعنها أخرج ، وقد جرت لنا أحوال كنا فيها أحوج إليه من الأستاذ ، فكففنا عنه وتركناه بحاله ليتولى من هو في يده منه ماتولى ، فأمسك عنه خجلا ،

وكان أحمد هذا وأخوه محمد من أهل الرقه ، وسكنا الثغر •

## احمد بين الحسين الجزري التغلبي:

المعروف بالأصفر (١) ، كان مقدماً مذكوراً ، ظهر في الجزيرة ، وعبر الى الشام مظهراً غزو الروم ( ٥٩ – ظ ) فتبعه خلق عظيم من المسلمين ، وجرت له مع الروم وقعات ، ودخل حلب في سنة خمس وتسعين وثلاثمائه ، فقبض عليه لؤلؤ السيفي ، وجعله في قلعة جلس .

١ \_ من الألقاب ذات المعانى والمضامين المهدوية .

وقرأت في تاريخ أبي غالب همام بن الفضل بن جعفر بن علي بن المهذب المعري قال : فحدثني من شاهد عسكره أنه كان يكون في اليوم في ثلاثين ألفاً ، ثم يصير في يوم آخر في عشرة آلاف وأكثر وأقل لأنهم كانوا عواماً وعرباً ، ونزل على شيزر ، وطال أمره فاشتكاه بسيل (١) ملك الروم الى الحاكم ، فأتفذ إليه متفلحاً اللحياني في عسكر عظيم فطرده سنة خمس وتسعين •

وقبض عليه أبو محمد لؤلؤ السيفي بخديعة خدعه بها ، وذلك أنه أنفذ إليه أن يدخل إليه الى حلب ، وأوهمه أنه يصير من قبله ، فلما حصل عنده قبض عليه وجعله في القلعة مشكر من أ الأنه كان يشهو ل به على الروم •

قال أبو غالب همام بن المهذب: ورأيته أنا وقد خرج مبارك الدولة سنة ست، وله شكعثرَة، والمصحف في حجره على السرج وهو يقرأ فيه .

ونقلت من خط يحيى بن علي بن عبد اللطيف بن زريق المؤرخ: وفي سنة خسس وتسعين ظهر رجل غازي مترزي بزي الفقراء ، ومعه خلق كثير من العرب يسمى أحمد بن الحسين أصفر تغلب ، ويعرف بالأصفر ، وتبعه وصحبه رجل من العرب يعرف بالحملي ، وأسرى في جماعة من العرب وغيرهم ممن اجتمع إليه ، ولقي عسكر الروم فأخذه وكسره (٦٠ – و) إلى أرتاح ، وسار يريد أنطاكية نحو جسر الحديد ، فلقيه بطريق من بطارقة السقلاروس (٣) في عسكر كان معه ، فقتل الحملي وانهزم الأصفر إلى بلد سروج (٢٠) ، فانتهى إلى الماخسطرس (٤) أن الاصفر ساكن في الجزيرة في ضيعة تعرف بكفر عزور (٥) من عمل سروج ، وهي ضيعة كبيرة ولها في الجزيرة في ضيعة تعرف بكفر عزور (٥) من عمل سروج ، وهي ضيعة كبيرة ولها

١ - باسيل الثاني . انظر بالانكليزية امارة حلب : ١٠ - ١ .

٢ - لقب حاكم انطاكية البيزنطي .

٣ - بلد في ديار مضر قرب حران . معجم البلدان .

<sup>} -</sup> اللقب الذي حمله حاكم القاطعة العسكرية - البند أو الثيم - في بيزنطة .

٥ - تصحف الاسم في معجم البلدان الى « كفر عزون » .

سور ، فقصده في عساكره وعبر الفرات ، نازل كفر عزور وكان قد اجتمع إليها أكثر أهل تلك الأعمال لحصانتها ، وأقام ثمانية عشر يوماً وفتحها وأخذ منها اثني عشر ألف أسير وغنائم كثيرة ، وحثر م الأصفر ، وهرب هو بالليل ، وكانت عرب بني نمير وكلاب اجتمعت مع وثاب (١) في زهاء ستة آلاف فارس ، فلقوا عسكر الروم وظفروا بهم ، وهرب الروم إلى أنطاكية وجد الماخمطرس في طلب الأصفر والتمس من لؤلؤ أن يحمله إليه خوفاً من ارهاج المسلمين عليه ، وتوسط الحال بينهما على أن يأتي إلى حلب على أن يكون الأصفر في القلعة بحلب معتقلا أبداً ، وحمله إليه في شعبان سنة سبع وتسعين ، فقيده لؤلؤ واعتقله ولم يزل في القلعة إلى أن حصلت حلب للمغاربة (٢) في سنة ست وأربعمائة ،

## أحمد بن الحسين أبو الفرج القاضي:

قاضي طرَسُوس ، كان فاضلا عالماً ، وهو الذي مدحه المتنبي بالقصيدة التي أخبرنا بها أبو محمد عبد العزيز بن محمود الأخضر البغدادي في كتابه ، قال : أخبرنا الرئيس أبو الحسن علي بن ( ٦٠ - ظ ) علي بن نصر بن سعيد البصري قال : أخبرنا أبو البركات محمد بن عبد الله بن يحيى الوكيل قال : أخبرنا علي ابن أيوب بن الحسين بن الساربان قال : أنشدنا أبو الطيب المتنبي لنفسه يمدح أبا الفرج أحمد بن الحسين القاضي :

لجناية أم غادة ر فيع السلّجف لكوحشية و لا مالكو حشية "شناف" قال فيها.

أَردَّدُ وَ يُنْلِي لُو قَنْضَى الوَّ بِلُّ حَاجَةً ﴿ وَأَكْثُنُ لَهُفِي لُو سَنَفَى مُعْلَمَةً ۗ لَهُفَّ أَ ضنى " في الهوى كالسم" في الشهد كامناً كَلْذُرِّتُ بِهُ جَهَالًا وَفِي اللّذَّةُ الحَكَثُفُّ

١ - أمير نمير جد منيع بن شبيب الذي عاصر ثمال بن صالح بن موداس ، انظر بدة الحلب : ٢٧٣/١.
 ٢ - يريد بالغاربة جند وعمال الخلاقة الفاطمية .

فأفنى وما أفنت فسي كأنسا أبو الفرج القاضي له دو نها كه ف قليل الكرى لو كانت البيض والقنا كآرائه ما غنت البيض والوز غف كيقتوم مقام الجيش تقطيب وجنه وتستنغرق الألفاظ من لفظه حرف وإن كفتد الاعطاء حنت يمينه إليه حنين الإلف فارقه الإلف أديب رست للعلم في أرض صدره جبال جبال الأرض في جبها تقف كجنواد سكمت في الخير والشركف سمتوا لكود الدهر أن اسمه كشف تكشف تكشف منطويلة اقتصرت منها على هذه الأبيات والطنه دين وظاهره كالمرف (١)

## احمد بن الحسين ، وقيل الحسن :

أبو يوسف المصيصي الحاسب ، له كتاب في الجبر والمقابله ، وقد ذكرناه فيمن اسم أبيه الحسن • ( ٦١ ــ و )

## ومن أفراد حرف الحاء في آباء الأحمدين

### أحمد بن الحصين التميمي:

ورد دابق في أيام عبد الملك بن مروان ، وبها مسئلَمَة بن عبد الملك ، ودخل معه غازيا بلاد الروم حين توجه إلى القُسطنطينية هو وأخوه مع الفتية الذين تابوا بالمدينة (٢) .

وسيأتي ذكر خبرهم إن شاء الله تعالى .

## أحمد بن حماد بن سغيان أبو عبد الرحمن القرشي :

مولاهم ، الكوفي ، قاضي المصيصة ، حدث عن خراش بن محمد بن خراش ،

٢ ـ حكى ابن الاعثم الكوفي خبرهم بالتفصيل في كتابه الفتوح ، وقد حققته وهو قيد الطباعة في بيروت .

وهرون بن سعيد الأيلي ، وأبي مسعود محمد بن عبد الملك بن محمد المسؤول ، وعقبة بن مكرم ، واسحق بن موسى ، وأبي كريب الهمداني ، وحكيم بن سعيد المازني ، وأبي بلال الأشعري ، وأحمد بن عبد المؤمن ، وعبد الله بن معاوية المجتمعي ، وجعفر بن دهقان ، ويوسف بن موسى القطان ، وأبي الربيع بن أخي رشدين ، وعبد الرحمن بن الفضل بن متونق ، ومحمد بن سليمان الأسدي ، وعباد ابن يعقوب ، وأبي عمرو بن حازم ، ومحمد بن عوف ، وأبي عبد الله أحمد بن يحيى ابن الوزير المصري ، وكثير بن عبيد ، وبشر بن هلال ، وأبي سعد الأشج ، وإبراهيم ابن مروان ، وعبد الله بن حفص البرَّاد ، وعبد الله بن معاوية ، واسرائيل (۱) .

روى عنه: أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النقائس، وأبو عمرو بن الكسماك، وأبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامتهر مني، وعبد الباقي بن ( ٦١ – ظ) قانع، وأبو القاسم عبد الرحمن بن منصور ابن سهل بن عمرو الحلبي، وأبو بكر محمد بن الحسين الستبعي الحلبي الحافظ، وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن الجلي الطرّستوسي، وأبو عبد الله محمد بن نصر المصيصي، وجعفر بن محمد بن بنت حاتم، ومحمد بن إبراهيم بن حبيّون الحجازي، ومحمد بن علي بن حبيش، وأبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، الحجازي، ومحمد بن علي بن حبيش، وأبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد،

أخبرنا أبو حامد محمد بن عبد الله بن ز هر و الحسيني قراءة عليه بحلب قال: أخبرنا عمي أبو المكارم حمزة بن علي بن ز هر قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد أبي جرادة قال: حدثني أبو الفتح عبد الله بن اسماعيل ابن أحمد الجلي الحلبي بها قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المعروف بابن الطيوري قال: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن منصور بن سهل قال: حدثنا أحمد بن حماد القاضي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا

١ ــ يرجح أنه اسرائيل بن أسامة الكوفي . ذكره الطوسي بين أصحاب الامسام
 جعفر الصادق . انظر رجال الطوسي ط . النجف ١٩٦١ : ١٥٢ .

عيسى بن عبد الله أبو بكر العلوي قال : حدثني أبي عن جدي عن جده عن علي عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من زعم أنه يحبني ويبغض عليا فقد كذب » (١) •

أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري القاضي بجامع دمشق قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جثميع الصيداوي قال: مدثنا الحسن بن عبد الرحمن برا مهرمز قال: حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان قال: حدثنا الحسن بن عبد الله بن حفص البراد قال: حدثنا ( ٢٦ - و ) يحيي بن ميمون قال: حدثنا أبو الأشهب العطاردي عن الحسن عن أبي أبوب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا أبا أبوب ألا أدلك على عمل يرضاه الله عز وجل ، أصلح بين الناس إذا تفاسدوا وحبب بينهم إذا تباغضوا »(٢) •

أخبرنا أبو القاسم الأنصاري إذناً قال: أخبرنا أبو الحسن الغساني قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أحمد بن حماد بن سفيان ، أبو عبد الرحمن الكوفي القرشي مولاهم ، سمع أبا بلال الأشعري ، وهرون بن سعيد الأيلي ، وعبد الله بن معاوية الجمحي وعقبة بن مكرم ، وأبا كريب الهمداني ، ويوسف بن موسى القطان ونحوهم ، وقدم بغداد ، وحدث بها فروى عنه أبو عمرو بن السماك وعبد الباقي ابن قانع ، وجعفر بن محمد بن بنت حاتم بن ميمون ، ومحمد بن علي بين حبيش ، وكان ثقة ، ولي قضاء المصيصة ، وذكره الدارقطني ، فقال: لا بأس به ،

أنبأنا عبد العزيز بن الأخضر ، أخبرنا أبو 'زرعة طاهر بن محمد عن أحمد بن

١ ـ لم أجده بهذا اللفظ في مجاميع وكتب الحديث المتداولة .

٢ ــ انظر في كنز العمال : ٨٨/٣٥ .

علي بن خلف عن أبي عبد الله الحاكم قال : أخبرنا أبو العسن الدار قطني قال : أحمد بن حماد بن سفيان القاضي ، كوفي لا بأس به (١) .

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أجمد بن علي قال: أخبرنا أحمد بن علي بن الحسين المحتسب قال: قرأنا على أحمد بن الفرج بن الحجاج الوراق عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال: توفي أبو عبد الرحمن أحمد بن حماد بن سفيان بالمصيصة ليومين بقيا من المحرم سنة سبع وتسعين ومائتين ، ورأيته لا يخضب .

أنبأنا حسن بن أحمد الأوقي قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الحربي قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان الصفار قال: أخبرنا عبد الباقي بن قانع قال: سنة سبع وتسعين ومائتين: أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي، وهو قاضي المصيصة ، يعني مات .

## أحمد بن حمدان العائدي الضبي :

أبو الحسن الأنطاكي ، من بني عائذة بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد ، وقيل عائذ الله بن سعيد بن (٣٠٠ ـ ظ) ضبة من أهل أنطاكية ، يروي عن الحسين بن الجنيد الدامعاني روى عنه علي بن الفضل بن طاهر البلخي ، والمثلم بن المشخر الضبى •

## من اسم أبيه حمدون من الاحمدين احمد بن حمدون بن اسماعيل بن داود:

أبو عبد الله الكاتب الشاعر ، وقد سماه بعضهم محمدا ، قدم حلب صحبة المتوكل حين قدمها ، وغزا الروم مع المأمون والمعتصم ، واجتاز بحلب في غزاته تلك. روى عن أبيه حمدون بن اسماعيل ، وعن الواثق بن المعتصم ، روى عنه

١ - تاريخ بغداد : ١/٤/١ .

أحمد بن الطيب السرخسي ، وعلي بن محمد بن بسام ، والحسن بن محمد ، عم أبي الفرج الأصبهاني ، وجعفر بن قدامة • وكان أديباً شاعراً •

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد ، إذنا ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري \_ إجازة إن لم يكن ساعاً \_ قال أبو بكر محمد بن عبد الله أخبرنا أبو القاسم بن أبي علي البصري ، إذنا ، قال : حدثنا أحمد بن الطيب الدوري قال : حدثنا أحمد بن السحق بن ابراهيم قال : حدثنا أحمد بن الطيب السرخسي قال : حدثني أبو عبد الله بن حمدون بن السماعيل عن أبيه قال : سمعت المعتصم بالله يحدث عن المأمون عن الرشيد عن المهدي عن المنصور عن أبيه عن المحتصم بالله يحدث عن المأمون عن النبي صلى الله عليه وسلم : وذكر الحجامة يوم الخميس فكرهها •

كتب إلينا أبو روح بن محمد الهروي أن زاهر بن طاهر المستملي أخبرهم الجازة إن لم يكن سماعاً عن أبي القاسم علي بن أحمد البنددار قال: أنبأنا أبو أحمد عبيد الله ( ٣٣ ع و ) بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي ، إجازة ، قال: في كتاب الأوراق ، في ذكر من نفاه المتوكل عقال: ونفى أحمد بن حمدون النديم الى بغداد ، وقطع طرف أذنه وقال له: أنت قد "ت على بعض غلماني ، ثم رده (١) .

أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن ، تاج الأمناء ، قال : أخبرنا عمي أبو القاسم علي بن الحسن قال : أحمد بن حمدون بن اسماعيل بن داود ، أبو عبد الله الكاتب، شاعر في غاية الظرف والملاحة والأدب ، حكى عن الواثق وعن أبيه حمدون ، قدم دمشق في صحبة المتوكل ، وامتدحه البحتري .

 قدامة ، والحسن بن محمد \_ عم أبي الفرج الأصبهاني \_ ، وأحمد بن الطيب السرخسي ٠

وذكره أبو عبد الله محمد بن داود الجراح في كتاب الورقة في أسماء الشعراء ، وأنشد له في أحمد بن محمد بن ثوابة ، وكان ابن حمدون يلقبه لبابة ، وكان ابن ثوابة قد دعا أبا القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب فبزل لموسى بن بغا رغيفًا من بيت ابن ثوابة ، فمات موسى من غد ذلك اليوم (١) . فقال :

> استعدنا الإله من شهر ما يط قد دهانا الرغيف في الفارس المعـ فلقد حرم الإله على كل إن فيــــه خـــلائقــأ وخصــــالا صلف معجب بغيض مقيت

حرق صبحاً ومن رغيف لبابه لم واجتث ملكه ونصابه من رأى مصرع الأمير فلا يط عم طعاما من منزل ابن ثوابه أديب طعامه وشرابه ( ٦٣ - ظ ) موجبات هجرانه واجتنابه أحمق مائق ضعيف الكتابه

قال: ومن شعره يعاتب أبا الحسن على بن يحيى المنجم:

مَـن عـذيرى مـن أبى حسـن كــان لــى خِــلاً وكَنت لــه فوسسى واشس فغيكسره إنما يزداد معرفة

حسين يجفوني ويصرمني كامتزاج السراح بالبسدن وعليت كسان يحسدني بودادي حين يفقدني

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال: أخبرنا أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي ببلخ قال : وروي أنه رمدت عين الفتح بن خاقان (٢) فقال فيه أحمد بن حمدون:

١ - ليس في المطبوع من كتاب الورقة . انظر مختصر ابن عساكر لابن منظور :

٢ - وزير المتوكل وقتل معه .

فاسلم وكان الأذى بي آخر الأبـــد فلا رأى الخير في مال ولا ولــد نفس تخلصتها من مخلب الأسد ولا استقر قرار الروح في الجسد

عناى أحمل من عينيك للرمد مَن فن عنك بعينيه ومهجت فدتك من ألم الشكوى ولوعتها لولا رجاؤك لم تلبث ولا سكنت

أحمد بن حمدون :

وقيل : محمد بن حمدون ، بن مغرض بن صالح بن عمر بن خالد بن سويد ابن يحيى بن الكوثر بن الفرج بن المنذر بن محذور بن سعدين بن مغرض بن عائذ ابن عمرو بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبره التنوخي ، أبو الحسين ( ٦٤ ــ و ) وقيل أبو الحسن ، وقيل فيه : أحمد بن محمد ، عوض حمدون ، ويعرف بالقنوع المعري ، شاعر من أهل معرة النعمان ، حسن الشعر ، روى عنه شيئا من شعره أبو يعلى محمد بن الحسن البصري ، وابراهيم بن أحمد بن الليث الآذري الكاتب ؛ وقيل : إِنما لقب بالقنوع لأنه قال : قد قنعت من الدنيا بكسرة وكسوة ٠

وقال ابراهيم الآذري في ذكره : إنه رضي من دنياه بسد الجوع ولبس المرقوع ، ولهذا لقب بالقنوع •

قرأت في مراثى بني المهذب ، في مرثية أبي عبد الله الحسين بن اسماعيل بسن جعفر بن علي ابن المهذب ، وقال أبو الحسين أحمد بن حمدون القنوع يرثيه :

أما وذهاب الحزن في كل مذهب وروعات قلب ِ ذاهل غير قُلُك ب لقد شغلتني عن رزية واحدي رزية أهل الفضل آل المهذب فحتى متى يادهـ لست بمعتبى وفيهم علـى ما فـات منك تعتببى تصبرت حتى عيل صبري وأخلقت قوي جلدي في موطني وتغربي بألسن دمع ترجمت عن تلهتبي

ولى عبرات عبرت عن ضمائري فلله أنفاس" علت في تصعيد وأدمع أجفان موت في تصوُّوب وسنذكر في كل حرف ماسمي به ، ونورد من شعره في ذلك الحرف ما نسب الى ذلك الاسم ، والذي يترجح عندي أن اسمه محمد بن حمدون لان الاكشــر عليه ، والله أعلم • ( ٢٤ ــ ظ ) •

#### أحمد بن حمدون البالسي:

حدث (۱) محمه

روى عنه الفقيه أبو شاكر عثمان بن محمد بن الحجاج بن رزام البزاز النيسابوري •

## أحمد بن حمدویه بن موسى:

أبو حامد المؤذن النيسابوري ، كان من الصلحاء الراغبين في عمل الخير وقدم طرّ سئوس مجاهدا في سبيل الله عز وجل ، وأقام بها مرابطا ثلاث سنين .

أنبأنا أبو بكر عبد الله بن عمر بن علي بن الخضر ، وعبد الرحمن بن عمر بن أبي نصر قالا : أخبرنا أبو الخير القزويني قال : أخبرنا زاهر بن طاهر أن أبوي بكر البيهقي والحيري ، وأبوي عثمان الصابوني والبحتري كتبوا اليه ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال : أحمد بن حمدويه بن موسى النيسابوري أبو حامد المؤذن الفامي بباب عزرة .

وكان من أعيان الصالحين جاور بمكة خمس سنين ، وبطر سئوس ثلاث سنين ، وكان كثير الحج والجهاد والاحسان الى أكابر العلماء ، بلغني أن أبا بكر محمد بن اسحق بن خزيمة كان لا يخلو من مال لاحمد بن حمدويه قرضا عليه ، وكان يفرق بمكة ونيسابور .

سمع بنيسابور ابراهيم بن عبد الله السعــدي ، ومحمد بن عبد الوهــاب ،

١ – فراغ في الاصل .

وقطن بن ابراهيم ، ومحمد بن يزيد ، وبالري أبا حاتم وطبقته ، وببغداد أبا قلابة وطبقته ، وبالحوفة أحمد بن حازم بن أبي غرزة وطبقته ، وبالحجاز محمد بن اسماعيل بن سالم ، وابن أبي مسرة وطبقتهما ، وبالبصرة ( ٢٥ــو ) أبا داود السجستاني وطبقته .

روى عنه : أبو سعيد بن أبي عثمان ، وابنه أبو سعيد ، وأبوالطيب المذكــر وغيرهم •

وقال أبو عبد الله الحاكم: سمعت أبا سعيد بن أبي حامد يقول: توفي أبسي رحمه الله في جمادي الآخرة سنة خمس عشرة وثلاثمائة ، وصلى عليه أبو عمسرو الحيري، ودفن في مقبرة الحسين بن معاذ .

### من اسم أبيه حمزة من الاحمدين

## احمد بن حمزة بن الحسين بن الشيام الحلبي:

أصله من طرابلس ، وسكن حلب فنسب اليها ، وكان أديبا فاضلا متقنا ، لـه خط حسن على غاية مايكون من الضبط والاتقان ، وهو من بيت مشهور بالفضل والادب ، وكان جدهم يعرف بالشام يده ، فاختصر بعد ذلك ، وقيل الشام .

قال لي ياقوت بن عبد الله الحموي: رأيت بخطه نسخة من شعر المتنبي نسخه بمصر في سنة ثمان وخمسمائة ، وله عليه نكت حسنة من كلامه تدل على علمه وفضله ، وذكر أنه نقله من نسخة بخط أبي بكر محمد بن هاشم الخالدي (١) .

#### أحمد بن جمزة بن حماد :

أبو الفضل ، شاعر كان بمعرة النعمان ، وقفت له على أبيات يرثي بها أبا العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان ، وعلى أبيات يرثي بها أبا طاهر حامد بن جعفر بسن

المهذب ، فأما مرثيته في أبي العلاء ( ٢٥ ــ ظ) فانني وقفت عليها في جزء وقــع الي بخط بعض المعربين ، جمع فيه مارثتي به أبو العلاء حين مات ، وأورد فيه لاحمد ابن حمزة بن حمـاد:

لعظيم هذا الرزر حسار لساني هدم الردى من كان يبني جاهدا أتسرى يد الدنيا تجود بمثله شرف العلوم وتاج أرباب العلى أسفي عليمه مجدد ما ينقضي ما كنت أدري قبل ميتة أحمد حتى رأيت أبا العلاء موسدا لله ما يحوي الشرى من جسمه فخر لو أن الفخر ينطق لا نبرى اني وان أوردت معنى حازه يا موت أنت سقيتني كأس الردى وقصدت سيدنا فأمس ثاويسا

ونائى وخان لما أجن جناني مجداً لأهمل معرة النعمان مجداً لأهمل معرة النعمان هيهات ليس يرى له من ثان كف العديم ومعدن الاحسان أو ينقضي عمري ووقت زماني أن البحار تلف في الأكفان فرويت ذاك رواية بعيان ويضم من شرف بغير بنان ويضم من شرف بغير بنان علمي لقد خلفت فيه معاني علمي لقد خلفت فيه معاني ومسلأت قلبي غلكة الأحرزان ما بينا فهدو البعيد الداندي

وأما مرثية أبي طاهر بن المهذب فانني قرأتها في جـزء يتضمن مراثي بنــي المهذب المعريين حمله إلي بعضهم فنقلت منه قوله:

جسمي من الوجد الدخيل نحيل وكذا الفؤاد متيم معلول (١٦٦-ظ) لي مقلة لا ينقضي هملانها وجوى على مر الزمان طويل ذهب الذي قد زال صبري بعده عندي وحزندي ما أراه يسزول قد كنت أرجو أن يفادي ميت ويكون منه لدى الحمام بديل فأكسون أول باذل نفسي له لوكان لي فيما أروم سبيل آل المهذب قد عرتكم نكبة والصبر عند النائبات جميل فقد الرئيس وليسس يوجد مثله طول النزمان لأن ذاك قليل محكوما جد من أهل بيت طاهر وفواضل فيساره مبذول قد عاشس ذا دعة الأهل وداد و ولحاسديه صارم مصقسول توفي هذا الشاعر في سنة تسع وأربعين وأربعمائة أو بعدها ، فإنه رثى أبا العلاء في هذا التاريخ ،

## أحمد بن حمزة بن سويد المعري:

شاعر آخر كان بمعرة النعمان ، ظفرت من شعره بأبيات وقعت إلي أيضاً في الجزء الذي حمل إلي في مراثي بني المهذب ، يرثي بها أبا الفضل عامر بن شهاب وأبا اليسر عبد الجبار بن محمد بن المهذب وهي:

يعارض وجداً في الحكما عارض الفكر فينها دمع العين مني ولا أدري وأر فنل في تسوب الكآبة كلما تذكرت فك فدي عامراً وأبا اليسر تقيكين حازا كسل فخر وسؤدد فمجد هما عال على الأنجم الزهر (١٦٠ ط)

و فيكين كانازا هد ين تورعاً فقد أمنا من كثافة الأثم والو ورا وما حيلة المتشمساق فيمن يثوده إذا غيبوه عنه في ظلمة القبسر و قد رمنت صبراً عنهما فو جدته أمر مذاقا من مساوعة الصبر لقد البسا جسمي التصبابه والضنا وقد حملاني الحون وقرا على وقس سأبكيهما ماعشت دمعا فإن ونت دموعي عن التسكاب بكتيت بالشعر

#### أجمد بن حمزة بن عبيد الله:

وقيل عبد الله ، أبو نصر الأسدي الملقب بالمهند ، (★) ويعرف بابن الخيشي الحلبي الشاعر ، شاعر مجيد ، جزل الألفاظ حسن المعاني ، أصله من خلاط ، (١) وأقام بحلب فنسب إليها ، روى عنه شيئاً من شعره أبو عبد الله بن الخياط الشاعر ، وأبو الفوارس حمدان بن عبد الرحيم التميمي (٢) ، وكان قد أنزله حمدان حمدان عنده بداره بالأثارب ، فأقام ابن الخيشي عنده بها أشهراً •

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بدمشق قال : أخبرنا أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن الحافظ قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن المحسن بن أحمد الملحي لفظاً قال : أنشدني أيضاً \_ يعني حسدان بن عبد الرحيم \_ لأبي الخيشي من قصيدة إلى سلطان الأمراء (١) يستهدي منه مملوكاً •

و ما ثلاث ون ديساراً تحوز بها شكري وعنكدك كنزر الف ديسار غدا يكسو د نبت الشعر عارضة وعارض المجدر مبيض بأشعاري (١٧ - و)

وقرأت في شرح خطبة ديوان شعر أبي القاسم بن أفلح الشاعر وهو الشارح لها لابن الخيُّشي الحلبي •

<sup>\*</sup> كتب ابن العديم في الحاشية ح - اي حاشيه - بمهند الدولة .

ا ـ ماتزال تحمل هذا الاسم في تركيا ليس بعيدا عن بحيرة وان ، وعلى مقربة منها وقعت معركة منازكرد ٦٣٤هـ/١٠٧١م المسهوره ، وسيرد ذكرها في ترجمة السلطان اأب رأسلان .

٢ - لحمدان ترجمة جيدة في كتابنا هذا ستأتي في حرف الحاء .

١ ــ هو سديد الملك علي بن المقلد بن منقده مؤسس حكم آل منقذ في شيزر .
 انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي ط ، دمشق ١٩٨٦ : ١٨٨ .

عقبان روع والسروج وكثورها وليثوث حرب والتقنا آجسام و بدورتم والترائك في السوغى هالاتها والسسابش غسام وبدورتم والترائك والهام وبدوا ضرباً تتجد به الطلى والهام وتحاور ث أسسيافهم و جيادهم فالأرض تمكل والسماء تغام (\*\*) (\*\*)

\* \* \*

<sup>★ -</sup> في حاشية الأصل: بلغ بدر الدين عبد الواحد.

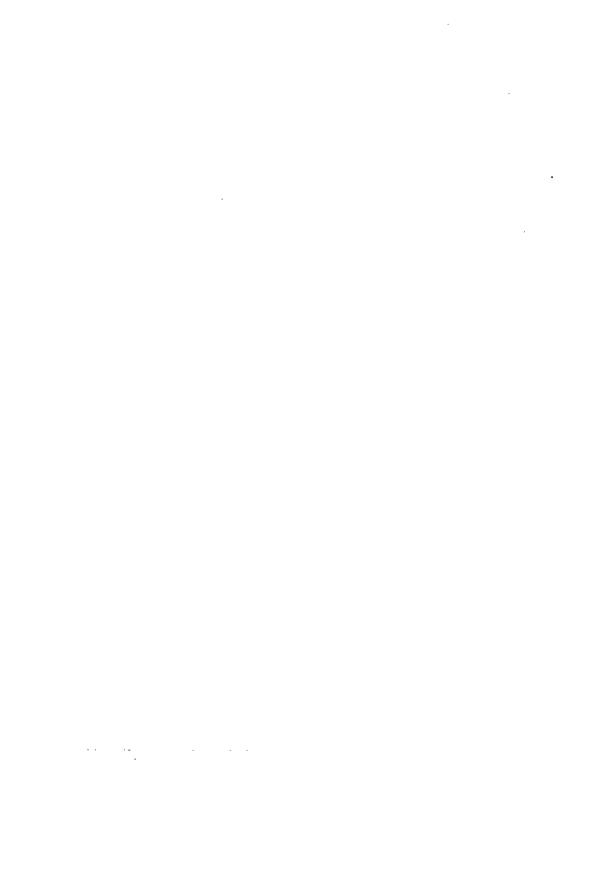

## بستم الله الرحمن الرحيم

### وبه توفیقی

أنبأنا أبو اليشمن زيد بن الحسن الكندي عن أبي عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسراني قال: قال أبو عبد الله بن الخياط: رأيت الأمير ابن المهند أبا نصر أحمد بن حمزة الخيشي بطرابلس ، وكنا نجتمع على الطريق وكان يتشوق إلى أبدا ، واجتمعنا يوما في أوائل شهر رمضان فعرض علي الإفطار عنده فامتنعت ، فلم يراجعني ، وافترقنا ، وأتبعني غلامه وأنا لا أعلم ، فعرف البيت ورصدني الى حين خروجي فخالفني إليه فغش القفل ، ونقل جميع مافيه الى بيت مولاه ، فلما انصرفت عشاء وعاينت بيتي ظننت أني سرقت ، وإذا الأمير الخيشي قد وافاني يضحك ، فعلمت أنه صاحب القصة ، ومابرح حتى انصرفت معه ، فأقمت عنده الشهر كنائه ،

قالُ أبو عبد الله: ورأيته في هذا الشهر وقد بيَّض سبعاً وعشرين قصيدة لجماعة من الطرابلسيين وصار إليه منهم نحو مائتي دينار ، فعرض علي القسمة فما فعلت ، ولم يحصل لي أنا شيء ٠

قال القيشراني وكان أبو عبد الله يروي له أشعاراً جيدة منها القطعة التي عملها في ابن الأحمر: (١)

ا ـ هناك اشارات سريعة لدى يحيى بن سعيد الانطاكي الى وجود أسرة زعامة في جبال بهراء (العلوبين) ليس بعيدا عن طرابلس في القرن الخامس للهجرة > ولعل المعدوح هنا أمير هذه الأسرة أو منها . انظر تاريخ أبن سعيد ط ، بيروت : ٢٦٠ ، زبدة الحلب : ٢٤٦/١ .

قال: وكان أبو عبد الله يستجيدها ويعجب من قوله فيها في صفة الطبيب (﴿). وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

لاتُخْد عن الأماني بالمواعيد وكلف العنزم رمْني البيد بالبيد فالبيد فالبيد المرات القراديد (١) فالجدد ماصا فحت بالمدلجين بها أيدي النجائب هامات القراديد (١)

فقلت: لمن هذا ؟ فقال: للخيشي يمدح بها نصر بن محمود (٢) يقول فيها: صاحت بهام اليعدى والضرب يحرستهم تنصر من الله يانصر بن محمود

نقلت من خط أبي المظفر أسامة بن مرشد بن علي منقذ ، وأخبرنا به أبو الحسن محمد بن أحمد ابن علي عنه ، إجازة ، قال : ومن شعراء الشام الأمير المهند أبو نصر أحمد بن عبيد الله الأسدي المعروف بالخيشي ، وهو شاعر مجيد عجيب الاسلوب ، طويل النفس ، يخرج من حسن الى حسن ، وكان يبسط لسانه بالهجو سرا ، ويترفع عنه ظاهرا ، فمن شعره يمدح ضياء الدولة أبا علي حسن بن منيع (٦) قصيدة أولها :

كم بين غيي طل (٤) في الهوى ومعسان من أربع أشتاقها ومعاني فارقتها والقلب في قرصاتها (٥) مستوطن فأنا البعيد البداني

<sup>★ -</sup> كتب ابن العديم فوقها: كذا .

١ - جمع قردة وقرد .

۲ ـ نصر بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس امير حلب ( ٣٦٦ ـ ٤٦٨ هـ/ ١٠١٠ ١٠٧٣ م ١٠١٠ ٠ ١٨٨ - ١٨٨ ٠

٣ ــ لعله الحسن بن منيع بن شبيب النميري أو أبن منيع بن مقلد الكلابي .
 انظر زيدة الحلب: ١ / ٢٦٣ ، ٢٧٣ .

الغيطل: السنور ، ومن الضحى: حيث تكون الشمس من مشرقها لهيئتها من مغربها وقت العصر، ونعيم الدنيا، والشجر الكثير الملتف. القاموس .
 اى ساحاتها .

لولا غسرام لسي جريت بحدكمها عجبا لصبرى واشتياقي كثلما إنى لأناى مرغساً وكذاك من وأصد عن شرب النمير (١) على الظما لا خير في أرض ولا قيوم معياً

لثني إليها الاشتياق عنانيي اعتلجا بقلبى كيف يتفقان لا يبلخ الأوطار في الأوطان والذلُّ فيه تعلة ُ الظمآن ( ٦٩ ـ ظ ) لايعرفون لها شهرف مكان

> وليت أطراف العوالي متتحها (٢) إن لم أجسمها الخطار فلا عصت° أصبحت في الأقوام أحسب شاعراً أعلى السنؤال معولى ياسننة لا رزق إلا بالصــوارم والقنــا أعرزت بالآداب نفسا مسرة ولقد صدفت عن القوافي برُهة ٍ حتى تعرض لى ضياء الدواة ال وعلاعلى عُنسق القسريضِ نوالــه ُ

وإذا الرجال غدت على قتلوبهم قلباً تفيض بجمة الأضغان فى نزحها عوضاً من الأشطان (٦) يتمناي يسوم كريهة بيتمانسي (٤) يافكضل (٥) قد بالغت في تقصاني شانت° عُلاي ولم يكن من شـــاني عندى وبعض الرزق كالحرمان فعلام أعرضتها يستوق هوان وأرحت منها خاطمري ولساني عنظمي (٦) بغامر فضله فثناني متغطر سأ فانقاد بعد حران

١ - النمير: الزاكي من الماء. القاموس.

٢ ــ متح: نزع و صرع و قلع و قطع و ضرب . القاموس .

٣ - الشيطن: الحيل الطويل. القاموس.

<sup>} -</sup> اليماني هنا السيف .

ه ـ لاندري أي فضل أراد هنا .

٦ ـ يرجع أنه أراد بالدولة العظمى: الخلافة الفاطمية ، هذا وليس بين وزراء
 الدولة الفاطمية أو أمراء بني عمار من حمل لقب ضياء الدولة . انظر الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي للدكتور مُحمد حمدي المناوي ط . القاهرة ١٩٧٠ : ٢٤٧ \_ ٢٧٦ . ألحياة العلمية في طرابلس الشام لعمر عبد السلام التدمري ط . بيروت ١٩٧٢ : . {{ - 41

هكذا ذكره أسامه ونسبه الى جده عبيد الله وأسقط ذكر أبيه حمزة ٠

وذكره •••• (١) ابن الزبير في كتاب جِنِكان الجَنان وقال : شاعر مجيد من شميعره :

هذا الحمى وكناس الغيد والبان فاست عسى حمائمه يعلمه من من خبر أوع عسى حمائمه يعلمه من خبر أوع أشبهنا فوق أكوار المطي وقد مادت وما شكا القلب تغريد سجعن به إلا و إذا هتفن بأطراف الغصون ضحى هاجه وفي الهوادج أقسار تضمنها مشا تألفت لتلاف الصب واختلفت منه وفي رحالهم قلب تقسمه بالبغامان قلت إن شبابي قد مضى وأنا كم فكم بنعمي شبيب شب من هرم وكانه النواظر والراحات من يده ووج

فاستوقف الركب واسأل أية بانثوا أو عنده أن لسر الدسمع إعلان مادت بهنمن الأشجار أغصان (٧٠-و) إلا ونست صبابات وأشجان وأشجان هاجت لنا الوجد أوطار وأوطان مشل النواظر تحويهن أجفان منها بدور وأغصان وكثبان منها بدور وأغصان وكثبان ظبي غرير وباغي الغرم غيران كما عهدت الي ظمياء ظمان ويان وكم صد بأبي الريان ريان ورمى به الروع ضرغام وسرحان ووجهه للندى حسن واحسان واحسان

#### وقال:

## أيا من يستحسل مسي وينظهم للسورى ورعسا

1 - فراغ بالاصل ، وابن الزبير هو القاضي الرشيد ، نشر من كتبه « الذخائر والتحف » ط . الكويت ١٩٥٩ . هذا ولم يستطع المحقق التعريف به بشكل مفيد ، ولقد وقفت على ترجمة وافية له ولاخيه في المقفى للمقريزي مخطوطة برتو باشا ١١٥ و \_ ظ ، وقد عاصر المؤلف الوزير المصري شاور وتوفي في النصف الثاني من القرن السادس للهجرة .

أما تر "ثرسي لمكتلب وكامات وكامسه بكسم ألم فقت ل الفترى تعشر في

نُقضت عُهدوده ورعسا ومبَسداً حبكتم ولعسا همَسواك سكلامسة ولعسا

قال: وكتب الى الأمير سديد الملك ، يعنى أبا الحسن بن منقذ .

إنسي وحقك في طرابلس كمسا تهوى العدى تحت المقيم المقعد (٧٠-ظ) أما المتحرم قد حرمت نجاز ما وعدوا وفي صفر فقد صفرت يدي قالت لي العلياء لما أن سقو ني كاس مطلهم سكرت فعربد

قرأت بخط أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ ، وأخبرنا به أبو الحسن محمد ابن أحمد بن علي إجازة عنه قال: كتب عبد الله بن الدويدة المعري الى جدي سديد الملك أبي الحسن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ وقد وفد عليه ابن الخيشي الشاعر:

يا على تن منقلة إلى المماملة حين يندعن الوغي ينعد أبجيش قد أتاك الخيشي في وسطر آب بقريض ينغنيك عن بيت خيش

## أحمد بن حَمْزة بن محمد بن حَمْزة بنخز يمة الهروي :

أبو اسماعيل الحداد الصوفي المعروف بعَمُويه شيخ الصوفية بهرَاة (١) ( ٧١ – و ) •

## احمد بسن حنميسدان الرساني:

أبو القاسم ، له كلام حسن في الحقيقة وطريقة الصوفية ٠

روى عنه أبو الفرج هبة الله بن سهل ، وقدم حلب في أيام سيف الدولة أبي الحسن علي بن حمدان ، وحضر عنده وفاوضه في شيء ٠

١ - هـي مـن مـدن أفغانستان حالياً .

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أبي طاهر بركات بن إبراهيم الخششوعي قال: أخبرنا الحافظ أبو موسى محمد أبي بكر بن أحمد المكديني إجازة قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر الإمام قال: أخبرنا أبو مسعود بن أبي القاسم قال: أخبرنا أبو سعد الماليني إجازة قال سمعت أبا الفرج هبة الله بن سهل يقول: سمعت أبا القاسم أحمد بن حميدان الرماني يقول: دخلت حلب فأحضرت بين يدي سيف الدولة فقال لي: بما تدخل في الصلاة ؟ فقلت على مذهبنا أو مذهبكم ؟ فقال: وايش مذهبنا ومذهبكم ؟ فقلت: أما على مذهبكم فكتكدخل بفرضين وسنة التكبير فكر ضاه، ورفع اليدين عند التكبير سنة ، وأما على مذهبنا فالدخول بالله والخروج بالله عمز وجل .

\* \* \*

## ذكر حرف الخاء في آباء الأحمدين مسن اسسم أبيسه خسالد

## أحمسه بسن خالسه المزئي الحلبي:

حدث عن مُبِهُ بن اسماعيل الحلبي ، روى عنه سليمان بن عبد الحميد البَهُ مراني •

أنبأنا عبد الجليل بن أبي غالب ، وسمعت منه بدمشق ، قال : أخبرنا أبو المحاسن ( ٧٧ ـ و ) نصر بن المظفر قال : أخبرنا أبو عمرو بن مكثدة قال : أخبرنا أبو عبد الله بن مكثدة قال : أحمد بن خالد المتُزني من أهل حلب ؛ سمع متبكت بن اسماعيل ؛ روى عنه سليمان بن عبد الحميد البكراني •

## أحمد بسن خالسد السدامغاني:

أبو العباس، نزيل نيسابور، كان رحالا، واسع الرحلة، دخل الشام، وسمع بنل مَنَّس (١) من ناحية حلب المُسْيَّب بن واضح السُسلَمي • ( ٧٧ ـ ظ ) •

أنبأنا أبو بكر عبد الله بن عمر بن علي بن الخضر ، وعبد الرحمن بن عمر بسن أبي نصر الغزال قالا : أخبرنا أبو الخير القرويني ببغداد قال : أخبرنا زاهر بن طاهر أن أبوي عثمان الصابوني والبحتري ، وأبوي بكر البكيهقي والحيري كتبوا إليه :

ا ئـ ماتزال تحمل الاسم نفسه ، وتتبع الآن منطقه معرة النعمان في محافظة ادلب ، وتبعد عن المعرة مسافة 7 كم وعن ادلب ٥٤ كم . التقسيمات الادارية : ٢٧٣ .

أخبر نا أبو عبد الله الحاكم قال: أحمد بن خالد أبو العباس الدامغاني نزيل نيسابور، شيخ ثقة ، كثير الرحلة ، سكن نيسابور وتوفي بها ، سمع ببغداد داوود بن رشيد ، وعبيد الله بن عمر القواريري وغيرهما ، وبالبصرة نصر بسن علي ، وعمر بسن علي وأقرانهما ، وبالكوفه أباكريب وأقرانه ، وبالحجاز أبا منصور الزهري ويعقوب بن حميد ، وبمصر الحارث بن مسكين ، وأبا الطاهر ، وعيسى بن حماد ، وأبا الربيع الرشيدي وغيرهم ، وبالشام محمد بن المصفى ، والمسيب بن واضح ، وهشام بن عمار ، ود حمد بن الميني ، وأبو حامد بن الشرقي، وأبو بكر بن علي ، وأبو عبد الله بن يعقوب ، وهم حيفاظ بلدنا ،

قال أبو عبد الله الحافظ: أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الله عن (٧٣ـــو) أبيه قال: توفي أحمد بن خالد الدامغاني بنيسابور سنة ثمان وثمانين ومائتين •

# ومن أفراد حرف الخاء في آباء الاحمدين احمد بن الخصيب بن عبد الرحمن:

نزيل طر سُوس ، حدث عن محمد بن عمرو بن جَبكة ، وأحمد بن محمد بن حنبل ، وصحبه وأخذ عنه الفقه ، روى عنه أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم ، وكان فقيها تصدر بطر سُوس ، وكان له حلقة فقه بها •

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله ، إجازة إن لم يكن سماعاً ، قال : أخبرنا مسعود بن أبي منصور الجمال قال : أخبرنا الحسن بن أحمد قال : أخبرنا أبو نتعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال : أحمد بن الخصيب ، سكن طركستوس .

حدثنا أبو محمد بن الحجاج قال : حدثنا أبو عمرو بن حكيم قال : حدثنا أحمد بن الخصيب بطر سُوس قال : حدثنا محمد بن عمر بن جبكة قال : حدثنا

أبو الحواب عمار بن رزيق عن الاعمش عن أبي اسحق عن أبي أسماء عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله الله عليه وسلم يقول: لبيك بحجة وعُمْرة مما قرا) .

أنبأنا أبو الحجاج يوسف قال: أخبرنا أبو محمد فارس بن أبي القاسم بن فارس الحربي قال: أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء قال: أحمد بن الخصيب بن عبد الرحمن ، ذكره أبو بكر الخلال ، فقال: مشهور بطر سُوس ، كان له حلقة فقه ، ورئيس قومه ، نقل عن إمامنا (٧٣ - ظ) مسائل جيادا (٢٠) .

## أحمد بن الخضر بن هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن علي بن طاووس:

أبو المعالي بن أبي طالب بن أبي محمد بن أبي البركات الدمشقي ، شيخ حسن صحيح السماع ثقة ، سمع والده الخضر بن هبة الله بن أحمد ، وأبا يعلي بن كروس سمعت عليه الاربعين حديثا التي جمعها نصر بن ابراهيم المقدسي بروايته لها عن أبي يعلي بن كروس عن الفقيه نصر ، وسألته عن مولده فقال : تقديرا بعد الاربعين وخمسمائة ، فانني في عشر الثمانين ، وكان سؤالي إياه في شوال سنة ثلاث وعشرين وستمائة بدمشق ، قال لي : ودخلت حلب وأقمت بها مدة ، وهو من بيت مشهور بدمشق ، خرج منه جماعة ن أهل الحديث •

أخبرنا أبو المعالي أحمد بن الخضر بن هبة الله بن أحمد بن طاووس قال : أخبرنا أبو يعلى حمزة بن أحمد بن فارس السلمي قراءة عليه وأنا أسمع قال :أخبرنا الامام أبو الفتح نصر بن ابراهيم بن نصر المقدسي بقراءته علينا من لفظه بدمشق

١ - لم أقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث المعتمدة .

٢ \_ طبقات الحنابلة لابي يعلى ط . القاهرة ١٩٥٢ : ١ / ٢٤٠

قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد السراج بدمشق قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن السقاء بحلب قال : حدثنا محمد بن معاذ بن هشام قال : حدثنا محمد بن كثير قال : حدثنا مسلم بن ابراهيم الفراهيدي قال : حدثنا هشام وأبان قالا : حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ثلاث ( ٤٧هو ) دعوات لاشك فيهن ، دعوة الوالد ، ودعوة المسافر ، ودعوة المظلوم » ، قال أبان : « دعوة الوالد على ولده » ، (1) .

أخبرنا أبو المعالي قال: أخبرنا أبو يعلى حمزة بن أحمد بن فارس قال: أخبرنا أبو الفتح الفقيه قال: أخبرنا عبد الله بن عمر قال: أخبرنا أبو الفتح هوالنوغاني قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الفرغاني قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي ابن الطيان القمي يقول: قال سالم خادم ذي النون المصري: قال ذو النون: رأيت مجنونا أسود في بعض البوادي كلما ذكر الله عز وجل أبيض، فسمعته يقول، وقد سألته: لم لا تأنسن بالناس؟ فقال:

أُنبِسْتُ به فما أبغي سواه مخافة أن أضِل فسلا أراه و كسُبْكُ حسرة وضناً وستقما يصادر عن موارد أولياه و كسُبْكُ حسرة وضناً وستقما

أخبرني جمال الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمود الصابوني أن شيخنا أبا المعاني أحمد بن الخضر بن طاووس توفي بدمشق في رابع شهر رمضان من سنة خمس وعشرين وستمائه •

أنبأنا الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري قال في ذكر مسن مات في سنة خمس وعشرين وستمائة: وفي شهر رمضان توفي الشيخ الاجل أبو المعالي بن الشيخ الاجل أبي البركات أحمد بن عبد الله بن علي بن طاووس بسن المعالي بن الشيخ كنز العمال: ٣٣٢٢/٢ .

<sup>-</sup> YYE -

موسى بن العباس بن طاووس ، البغدادي الاصل الدمشقي المولد والدار ، بدمشق سمع من أبي يعلى حمزة بن أحمد بن فارس بن كروس السلمي ، وغالب ظني أننى لقيته ببلبيس ، ولم يتفق لى السماع منه ، ولنا منه اجازة ، وهو من بيت

. .. الحدث •

## أحمد بن الخطاب السميساطي:

من أهل سميساط (١) من الثعور الجزرية على شاطىء الفرات ، وقد ذكرناه .

أنبأنا عبد الجليل بن أبي غالب قال: أخبرنا أبو المحاسن نصر بن المظفر قال: أخبرنا أبو عمرو عبد الله ما أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن مندة ( عمر و عبد الله عبد الله محمد ابن مندة ( ٧٤ ـ ظ ) قال: أحمد بن الخطاب من أهل سميساط ، حدث عن العلاء ابن هلك ، روى عنه ابن قتيبة .

#### أحمد بن خلد:

أبو العباس المعروف بابن حياة أمها ، رجل أديب فاضل ، قرأ بحلب على أبي عبد الله الحسين بن خالويه ، وتصدر بعده بحلب لافادة علم الادب ، قرأ عليه جماعة من الادباء بها ، ورأيته مضبوطا في بعض الاسانيد التي ظفرت فيها بذكره بفتح الخاء واللام .

## أحمد بن خلف بن أحمد بن علي :

أبو العباس المعري ، المعروف بالممتع ، أديب شاعر فاضل كان مقيما بحلب في أيام بني مرداس الكلابيين ، وهو شاعر حسن الشعر ، سمع الحديث بحلب مسن

ا \_ مدينة على طريق الشام تبعد عن فسطاط مصر عشرة فراسخ معجم البلدان ٢ \_ مدينة على شاطىء الغرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة . معجم البلدان .

الشيخ أبي عبيد الله بن عبد السلام بن أبي نمير العابد ، ومن أبي الحسن علي بن محمد بن الطيوري ، وبمعرة النعمان من الشيخ أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن ابن سليمان ، وحدث بمعرة النعمان عن أبي الحسين محمد بن أحمد الرقي الصوفي •

روى عنه أبو سعد اسماعيل بن علي بن الحسين السمان ، وخرج عنه حديث في معجم شيوخه ، وذكره أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان في رسالة الغفران التي أجاب بها علي بن منصور الحلبي المعروف بدوخلة فقال : وسيدي الشيخ أبو العباس الممتع أدام الله عزه : في السن ولد ، وفي المودة أخ ، وفي فضله جد" أو أب ، وانه في أدبه لكما قال تعالى : « ومالأحد عنده من نعمة تجزى »(١) .

وإياه (٧٥ـو) عنى أبو يعلى عبد الباقي بن أبي حصين بقوله في أبيات كتبها الى تلميذه أبي اليمن محمد بن الخضر المعروف بالسابق بن أبي مهزول المعري ، ونقلته من خط الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الله بن أبي جرادة الحلبي:

أينها السابق الذي سبق النا س الى المعجزات يوم الرهمان ذهب المتسع الأديب وخلل كأباه تجلو غريب المعاني

لأن أبا الممتع اسمه خلف ، فقال : ذهب الممتع وخلاك خلفاً من بعده .

كتبت الينا زينب بنت عبد الرحمن الشعري من نيسابور أن أبا القاسم محمود ابن عمر الزمخشري أخبرها اجازة، وقرأته بخطه في معجم أبي سعد السمان في الكتب الموقوفة في مشهد أبي حنيفة رضي الله عنه ، ظاهر بغداد ، قال : حدثني الاستاذ أبو الحسن علي بن الحسين بن مردك قال : أخبرنا الشيخ الزاهد الحافظ أبو سعد الحسودة الليل - الآية : 1 مورة الليل - الآية : 1 مورة الليل - الآية : 1 مورة الليل التيم وانظر أيضا رسالة الغفران حل مدمشق

(دار کرم): ۲۳۱ .

<sup>-</sup> FTY -

اسماعيل بن علي بن الحسين السمان اجازة قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن خلف الممتع بقراءتي عليه بمعرة النعمان قال : حدثنا أبو الحسين محمد أحمد الرقى الصوفي قال : حدثنا أبو هاشم محمد بن أحمد بن سنان بالموصل قال : حدثنا جدي قال : حدثنا عبد الله بن أيوب بن أبي علاج قال : حدثنا أيوب بن عتبة عــن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قيل يارسول الله : ما منتهى العلم الذي اذا علمه العبد كان عالما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من حفظ على أمتي ( ٧٥ - ظ) (١) أربعين حديثا من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما » (۲)

وقع الي جزء بخط بعض المعريين يتضمن مراثي أبي العلاء أحمد بن عبد الله ابن سليمان فقرأت فيه لأحمد بن خلف الممتع يرثيه:

قبر" تنضمهن شخص العالم العلم ينجل عن لامس أو لا شم بفكم جادت عليه غوادي الدمع واتصالت مبها السواري فأغ ْنته عن الديم

وآلت الشمس لا تنتفك كاسفة فسرودت غيرر الأيام بالظيّلم فلَو تكون على هاماتنا لمُمياً (٣) لما ألهم بياض الشيُّب باللَّمَم، نَبغى السرور من الدنيا وقد قد رَّت بها الهممُوم على الأقدار والهمم وما تنزال بنا الآمال مائلة الى المطامع في و جدر وفي عسد م إذا الشبيبة بانت عن أخي أرب فلا مآرب بعد الشيب والهرام نَبْكي الأقارب مناً والبشكاء على نَفْتُوسننا واجبِ الذ نَقْسَدي بهم فليَّت وذا الحلم منا حين نَفْقِده مُخبَر الذي يكثقاه في الحلُّ عبر

١ \_ الرقم بالاصل ٧٧ \_ظ\_ ومرد ذلك الى اضطراب في ترتيب الصفحات أعيد

٣ \_ انظره في كنز العمال: ٢٩١٨٢/١٠ ، ٢٩١٨٤ ٠

٣ ـ اللمم : الجنون وصفار الذنوب وتشعث الرأس والاصابة بالسوء .القاموس

وليُّت من بديار الشَّام مَننزل اليُّوم رب العثليُّ والمجد لم يُشْهِم وأعين "كحلنت بالسهد الاالتهم على النشفشوس وما بانثوا عـن الحرّم من الزمان وهم حالثون بالنعم (٧٦\_و) فطيب فرعهم الزاكسي بأصليهم نظير موت ابن عبد الله جكاهيه رأى التَّصَفُح من عُرْب ومن عَجم بها أبان لهم تصحيف كتشبهم يفوق أفضل ما أملى أولو القسدم بنو الأكارم طرف العلم بالكرّم ولا يُشرَف بيت مشل بيتهم مع الجلال جلال الحثكم والحكم فليس يُوجد فخـر مثــل فخرهــِــم

في قكاب كل يمان نازح ألم" فلا يثلام حكيف القرب في الألم وفيَ تَهَامَـــة أحْشــاء" حُشين أسى ً وقاطنئسون رأوا تحريسم أمنيهسم لا يَنْعُمَنُونَ بِحَالَ يَظْفُرُونَ بِهِا قسوم السي شرف الآباء نسبَتُهُم يرون مسوت ابن عبد الله عِـنــُـدُ هـُـمُ ۗ وما العيراق بمذمتُوم على جَـُـذل ٍ لوصف أكثره بالغـُـد و في الذمــُـم ِ أبان صفحة أهل العلم فيه لمن وبث من علمه كتب مصححة وكان أحدث ما أمسلاكم بينهم فسكلمت لسليمان وأسرته فما يُصنَّفُ علم" مشل علمهم تكميت زاوا بخلال لا نظير لها وقد تضَّمن عبد الله فكخُّرهُمُم

يريد أبا محمد عبد الله بن أبي المجد أخي أبي العلاء ، وكان قاضي معـرة النعمان ، والقصيدة طويلة اقتصرت منها على هذا القدر ، وقرأت بعدها في الجزء المذكور، وله فيه أيضا:

أي بحرر ماكان يخشى عبابه وبدر المحار يسزري حبب وطريعة الى العلاء محوب (١) بأبيسه ما ضلب معتابشه

١ ـ الحوب : الابوان والاخت والبنت ، ورقة الغؤاد والهم والحاجة والحزن والوجع والوحشية . القاموس .

يـوم أفضـي إلـى قـرار ضريـح كل جفن عليــه تهمـي سحابــه مشذ عداة والتقاء أو الأسراب بعده في صفاتيه أحقابيه (vv - e)

ما الخضَّم المُحيط إلا الذي يتع رب فيه عن الأريب ارتبابته (٧٦هـ ظ) غاض منه ما طبيق الأرض إذ فا ض فلم تحمم عنه طودا شعابه فكأن الزمان لم يبق فيه ترب الدهر مسن وحيد بنيه فبعيد بشلبه أترابه وتألــــت أن لا أتــت بنظـــير وادعى النقص عايمة الفضل إذ لا حكم " يمدره المحال صواب و كأى النازح الغريب الذي كا ذ إليه نشزوه واغ تسرابه فعَزيز " على المحكل " البيذي "حسو ول عنه " أن يُغَالَقُ السد "هَر بابيه " ولتقد كان لايخاف إذا آن أوان الحجاب منه حجابه و يسرى نازلا بسه كشيل مسن حين ريوم الركسوب يغش ركابسه طالباً منشه مايك ون عليه وهنو مستصعب يعشر طلابه فكأن الملوك تصحب للعرز زم في كنونها لديث صحابت أَكَّ بَتْهَا وهَذَّ بِنْتَ وَأَيْهَا الثَّا قَسَبِ فِي كُسُلِ مَنْذَهِبِ آدابِهُ كُلّ ملك مِن يُنه عنه مايح منظ لاتاجه ولا أكثف ابه لا يُرَجيه للشهواب وإن كا ن جزيه العنفاة توابه ورع " يُؤنسُ الجليس ولا يعوا نسس منه إذا يغيب اغتياب كم " ينخكت من طول دنياه مايك كسب كيالا يطول في حساب أتنتُوخ اعقري الجياد و حطتى كل عال على السنها أطنا ب

فلقك واح واغتسدى ابن "تسراب بعسد حسن القبساب سودا قبا بسه وإلى غيد ما انتسبست إليه من بني يعرب الكرام انتسابه

لاتَظْنَي حولاً كيمول فكلقى قاضياً للاسمي عكثيه انقضابه واضربي في البيلاد ِ طولاً وعرضاً أبداً لن تشرى بها أحسرابه غاب عن لدنها السنان فما تحد دن نفعًا بعد السنان كعابسه وتعــر"ي من المعــر"ة إذكا ن ذهـاب الجنكال عنها ذكابه أو أقيمي بها فأكتر أسبًا ب علاها وفخرها أستبابه

كُلْ يَسُوم تَرُونَ فِي الْحَسِي ۚ كَالْحَوْ ۚ مِ(١) تَسَرَاغَى َ قُرُ وَمُنُهُ وَسِتَابِهُ ۚ (٢)

## منها:

بان مني من كان يكث ر عنى في الخطوب التي تنوب مكنابه " إِن قضَى نحبُه فإني من لا كينكقضي أو إليه يفضي انتحابه وقليل "لذي الكآبة والوج د عليه بتكافئه واكتئابه فو شمى كَبْ مُن و السريسع ولازا ل مير با على تسراه ربابه (؟)

## أحمد بن خليد بن يزيد بن عبد الله الحلبي :

أبو عبد الله الكِنتْدي ، سمع بحلب ز هير بن عتباد الرواسي ، وأبا نُعـَيــم عُبُيُّد بن هشام الحلبي ، ومحمد بن أبي أسامة الحلبي ، وعبيد بن جناد الحلبي القاضي ، وأبا توبة الربيع بن نافع الحلبي ، وبالثغور محمد بن عيسى الطُّباع ، وإبراهيم بن مهدي المصيّصي ، ( ٧٧ \_ ظ ) وإسحق بن عبد الله الأذني التميمي ، وعبد الله بن السري الأنطاكي ، وسعيد بن رحمة ، وعبد الرحيم بن مطرف السروجي ، وبدمشق عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي ، وبحمص أبا اليمان

١ - الحوم: القطيع الضخم من الإبل الى الالف ، وحام على الشيء: رامه ..

٢ \_ القرم : شدة شهوة اللحم ، والفحل ، والقروم السيد . السقب : ولد الناقبة ساعبة يولد . القاموس .

٣ \_ رب: جمع وزاد ، والمرب: الارض الكثيرة النبات ، والرباب: السحاب الابيض: القاموس.

الحكم بن نافع ، وعبد الله بن جعفر الرُّقي ، وبالحجاز عبد الله بن الزبير الحميدي، واسماعيل بن أبي أويس ، وبالعراق أبا منعيم الفضل بن دكين ، وحدّث بحلب عنهم ، وعن محمد بن معاوية النيسابوري ، وأبي الحسين يوسف بن يونس الأفطس •

روى عنه أبو جعفر أحمد بن اسحق بن يزيد قاضي حلب ، وأبو بكر محمد ابن الحسين بن صالح السبيعي الحلبيان ، وأبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف بسن بريد الكوفي ، وأبو الحسن علي بن أحمد بن علي المصيصي ، وأبو بكر أحمد ابن مروان المالكي ، وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، وأبو عبد الله عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله ، وعمر بن محمد بن سليمان العطار نزيل مصر ، وأبو زرعة أحمد بن شبيب الصوري ، وأبو عبد الله أحمد بن جعفر بن أحمد الحاضري الحلبي وأبو بكر محمد بن بركة برداعس القينسري ، وأحمد بن سعيد بن أم سعيد بن أسبيب الصوري ، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن أم سعيد بن

حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن هلالة الأندلسي قال : أخبرنا أسعد بن أبي سعيد الأصبهاني قال : أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن القاسم بن عقيل الجوزدانية ، ح •

وأخبرنا يوسف بن خليل بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن معمر بن عبد الواحد ابن الفاخر الأصبهاني (٧٨ ــو) بها قال: أخبرتنا خُحُسَته بنت علي بن أبي ذر الصالحانية ، وفاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن القاسم بن عقيل الجوزدانية ، قالتا: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريذة الضبي قال: أخبرنا الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أحمد بن خليد الحلبي أبو عبد الله بحلب سنة ثمان وسبعين ومائتين ، ح ٠

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمود بن عبد الله بن محمد بن يوسيف

المُثلَّثُمَّ بالقاهرة قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن علي بـن سعود البوصيري قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن عمر الموصلي الفراء ، ح •

قال لنا أبو عبد الله: وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي قال: أخبرنا أبو الحسن الفراء إجازة قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن الحسن بسن اسماعيل الضراب قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن مروان المالكي قال: حدثنا أحمد بن خليد الكندي قال: حدثنا يوسف بن الا فنطس أخو أبي مسلم المستلمي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا كان يوم القيامة دعا الله عز وجل عبداً من عبيده فيتوقف بين يديه فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ماله » •(١)

قال أبو القاسم الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن دينار إلا سليمان بن بلال تفرد به يوسف بين يونس •

أنبأنا تاج الأمناء أبو المفتضيّل أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو القاسم (٧٨ لله محمد بن علي القاسم (٧٨ لله علي بن الحسن الدمشقي قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي ابن أبي العلاء قال: حدثنا أبو بكر الخطيب قال: حدثني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي أن أبا الحسن الدارقطني ذكر هذا الحديث، يعني حديث الجاه فقال: يوسف بن يونس الأفطس ثقة ، وهو أخو أبي مسلم المستملي، وأحمد بن خاليد ثقة أيضاً •

قال أبو الحسن الدارقط أني ، وحدثني الحسن بن أحمد بن صالح الحافظ الحلبي أن هذا الحديث كان في كتاب أحمد بن خليك عن يوسف بن يونس عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد درس متنه ودرس اسناد الحديث الذي بعده ، وبعده هذا الكلام فكتبه بعض الوراقين عنه ، وأكثرق اسناد حديث سليمان بن بلال إلى هذا المتن ،

١ \_ انظره في كنز العمال : ٣ / ٢٠٧٥ / ١٦٠٨٥ .

حدثنا يحيى بن عقيل بن شريف بن رفاعة بن غدير السعدي قال: أخبرني جدي لأمي وهو عم أبي أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن غدير السعدي قال: أخبرنا أبو العباس الاشبيلي ، قال: أخبرنا أبو جعفر أبو الحسن الخلعي قال: أخبرنا أبو العباس الاشبيلي ، قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن اسحق قال: حدثنا أحمد بن خليد بن يزيد الحلبي قال: حدثنا محمد بن معاوية النيسابوري قال: حدثنا الوليد بن بكير عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « أيها الناس توبوا الى الله قبل أن تموتوا ، وصلوا الذي بينكموبين ربكم بكثرة الصوم والصلاة تؤجروا (٢٩سو) وتجبروا وترزقوا وتنصروا » (١٠٠٠)

وذكر أبو حاتم محمد بن حيان البستي في تاريخ الثقات في الطبقة الرابعة قال: أحمد بن خليد أبو عبد الله الحلبي ، يروي عن أبي اليمان ، وقد سمع أبو اليمان صفوان بن عمرو وحريز بن عثمان وقدرويا جميعا عن عبد الله بن بسر ، مات بعدد الثمانين •

أنبأنا عبد الجليل بن أبي غالب الاصبهاني قال: أخبرنا أبو المحاسن نصر بسن المظفر قال: أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن مندة قال: أخبرنا أبي أبو عبد الله بن مندة قال: أحمد بن خليد الحلبي حدث عن أبي نعيم مات بعد الثمانين •

أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي في كتابه الينا قال: أخبرنا رجاء بن حامد بن رجاء البعداني عن أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد العميري قال: أخبرنا أبو يعقوب اسحق ابن ابراهيم القراب قال: سمعت منصور ابن عبد الله يقول: سمعت علي بن محمود بن داود بن أبي الفهم القاضي التنوخي يقول: توفي أحمد بن خليد بن يزيد الكندي سنة تسع وثمانية ومائتين •

١ - لم أجده بهذا اللفظ في كتب ومجاميع الحديث المعتمدة .

## من اسم ابيسه خليفة من الاحمدين

### أحمد بن خليفة الحلبي:

حدث ٠٠٠٠ (١) روى عنه أبو العباس أحمد بن جعفر بن نصر الجمال الرازي احمد بن خليفة الهراس المقرىء:

امام جامع معرة النعمان ، كان مقرئا صالحا مرضي الطريقة محمود السيرة .

قرأت في تاريخ أبي غالب همام بن المهذب (٢٩ ظ) وفيها \_ يعني سنة ست وعشرين وأربعمائة \_ توفي أبو القاسم علي بن عبد الله بن الحسن بن عبد الملك الطبيب المعروف بالمنجم إمام المسجد الجامع بالمعرة ، وقدم بعده أحمد بن خليفة الهراس ، وكان صالحا محمودا يقرأ للسبعة روايات ، قال : وفيها \_ يعني سنة ثلاثين \_ توفي أحمد بن خليفة امام الجامع بمعرة النعمان ، وقدم ولده خليفة •

## أحمد بن الخليل بن سمادة بن جعفر بن عيسى الشافعي أبو العباس الخُويتي:

القاضي ، فقيه فاضل حسن الصورة كامل الاوصاف ، قدم علينا حلب ، وتولى بها الاعادة بالمدرسة السيفية ومدرسها اذ ذاك القاضي زين الدين أبو ذر عبد الله ابن شيخنا عبد الرحمن بن علوان ، وسمع بحلب جماعة من شيوخنا مشل قاضي القضاة أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ، وأبي محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الاسدي وغيرهما •

وأقام بها مدة ثم سار منها الى دمشق ، وحضر مجلس الملك المعظم عيسسى بن الملك العادل صاحبها فأعجبه كلامه ، ونفق عليه وارتفعت حاله عنده الى أن ولاه القضاء بدمشق والتدريس بالمدرسة العادلية ، فسلك أحسن المسالك والطرق في القضاء ، ولازم العفة والصلاح ، وحمدت طريقته ، وشكرت سيرته ، ولم ترل

١ - فراغ بالاصل .

منزلته تزداد ومرتبته ترتفع الى أن مات الملك المعظم عيسى ، وولي ابنه صلاح الدين داود ( ٨٠ ـ و ) دمشق فاستمر في القضاء على حاله ، إلا أن داود بن عيسى ولى " القضاء أيضا معه القاضي محي الدين يحيى بن محي الدين محمد بن الزكي ، ونزل الملك الكامل محمد والملك الاشرف موسى على دمشق وحصراها وفتحاها وسلمت الى الملك الاشرف موسى ، فعزل ابن الزكي عن القضاء واستمر شمس الدين أحمد الخو "بي على قضاء القضاة في سنة سبع وعشرين وستمائة ،

وسمت نفسه الى حفظ القرآن العزيز ولم يكن يحفظه ، فحدثني جماعة بدمشق أنه ألزم نفسه بحفظه حتى حفظه جميعه ، وكان يقرأه وهو قاضي القضاة على بعض القراء بدمشق ، فكان يجلس بين يديه وهو قاضي القضاة بجامع دمشق كما يجلس التلميذ بين يدي الاستاذ ، ثم انه رغب عن القضاء ومال الى الزهد والانقطاع ، وطلب من الملك الاشرف الا قالة من القضاء ، وأن يأذن له في الحج ، فأجابه الى ذلك ، وحج الى بيت الله الحرام ، وأرسله الملك الاشرف في رسالة الى سلطان الروم كيقباذ بن كيخسرو ، فتوجه اليه ، واجتاز علينا بحلب في سنة أربع وثلاثين وستمائة ، ثم انه ولي القضاء بعد ذلك مرة ثانية ، فبقي قاضيا بها ، ومرض مرضة بحمى السل ، وتوفي بدمشق في سنة سبع وثلاثين وستمائة ،

وكنت اذ ذاك رسولا بمصر فبلغتني وفاته وأنا بها ، وكان بيني وبينه اجتماع ومخالطة بحلب ودمشق ، وسمع معي بحلب الحديث وكان حسن العشرة حلو العبارة في بحثه ، موفقا في أحكامه ، لا (٨٠ـظ) تأخذه في الله لومة لائم ، ولا يراعي في أحكامه ذا سلطان لسلطانه ولا ذا جاه لجاهه ، بل يجري على سنن الحق وطريق العدل .

 بدمشق بشيء يسير ، وصنف عده تصانيف منها كتاب في تفسير سورة الاخلاص ، وكتاب في الفرائض وتعليلها وبيان الحكمة في مقاديرها ، وكتاب في النفس •

وأخبرني ولده أنه توفي في السابع من شعبان سنة سبع وثلاثين وستمائة ٠

وأخبرني جمال الدين أبو عبد الله مجمد بن علي بن الصابوني قال: سألت القاضي شمس الدين الخويي عن مولده ، فقال: في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائه بخوي (١) ، وذكر غيره في شوال •

وقرأت بخط عبد العزيز بن عثمان الاربلي: توفي قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى الخويي يـوم السبـت سابع شعبان سنة سبع وثلاثين وستمائة ، ودفن من العد بسفح جبل قاسيون ، وولي قضاء دمشق يوم الاثنين سابع شهر ذي القعدة من سنة خمس وثلاثين وستمائه ، يعني الولاية الثانية ،

\* \* \*

١ - بلد مشهور من أعمال أذربيجان حصن كثير الخير . معجم البلدان .

# ذكر حرف الدال في آباء الأحمدين

# ذكر من اسم أبيه داود

#### أحمد بن دأود بن هلال :

أبو طالب القاضي ، قاضي أذنة ، حدث بالمصيصة وغيرها عن محمد بن حرب المديني ، وأسد بن محمد (٨١ـو) الخشاب ، روى عنه أبو حاتم محمد بن حبان البستى ، وأبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش .

أخبرنا أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل الصوفي في كتابه الينا من هراة قال : أخبرنا أبو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس الجرجاني قال : أخبرنا أبو القاسم تميم الزو و زني قال قال : أخبرنا أبوحاتم بن حبان قال : أخبرنا أبو طالب أحمد بن داود بن هلال بالمصيصة قال : حدثنا محمد بسن حرب المديني قال : حدثنا اسحق الفروي عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة » • (١) قال أبو حاتم : مارواه عن مالك إلا اسحق •

قرأت في كتاب القضاة تأليف الحافظ أبي محمد عبد الغني بن سعيد المصري، من نسخة منقولة من خطه ، قال : أحمد بن داود بن هلال ، أبو طالب ، قاضي أذنة ، روى عن أسد بن محمد الخشاب حديثا غريبا حدثناه أبو بكر النقاش قال : حدثنا أبو طالب ، وسماه أحمد بن داود بن هلال ، قال : حدثنا أسد بن محمد

١ ـ انظره في كنز العمال: ١/٩٦٧٩.

الخشاب قال: حدثنا أبو عثمان الصياد قال: حدثنا أبو اسحق الفزاري عن الاوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (٨١-ظ) « مامن أيام أحب لى الله عز وجل العمل فيهن من أيام العشر ، قيل: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل ؟ » قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل (١) •

### أحمد بن داود الكي :

سمع بحلب محمد بن أبي أسامة الحلبي ، روى عنه أبو القاسم الطبراني • أخبرنا يوسف بن خليل قال: أخبرنا أبو سعيد خليل بن بدر بن ثابت الصوفي قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن داود المكي قال: حدثنا محمد بن أبي أسامة الحلبي ، ح •

وحدثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أبي أسامة قال: حدثني أبي قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن ابن الشخير عن أبيه قال: « كنت أسمع للنبي صلى الله عليه وسلم أزيزا بالدعاء وهو ساجد كأزيز المرجل »(۲) •

## أحمد بن دبيس الاحصي:

أبو العباس المعروف بابن عادب ، شاعر من أهل الأحص ، كاذ بحلب في أيام أتابك زنكي بن أقسنقر ، قرأت له أشعارا بخط الاستاذ أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي الحلبي وأنبأنا بها المؤيد بن محمد بن علي الطوسي عنه • منها:

١ ــ انظر كنز العمال : ١٢/ ٣٥١٩٠٠ .

٢ \_ لم أجده بهذا اللفظ .

خاطر فسا المُجدُ إلا "بين أخطار وادليْج فإن العثلى للمُدلج الساري واضربُ غوارَبها في كل مهلكة تهُمُن و بعز مقيم غيير سيسار ولا ترحها فمن بعد الكلائل لها بالنجع داحة نقاع و ضراد وارخ الرواسم أو تدمى المناسم في طلاب شار العثلى إن كنت ذا ثار العجز يفرس أهليه الهوان كما أن العشلى في قرابيسس وأكثوار وإن تطاول حرمان كما اغترضت عوائق دون اغراض وايشان المجد لاكثة تضيه الماجدون إذا ما اعتاص إلا بماضي الحكد بتار وارم الخطار إلى العكلياء منقتكما وناجها بعوالي كل خطسار واصدع جكلاكيب هذا اللئيل مقتدما ولاتعسر عملى ركب على ركب ولاكدار ولا ترق لحب ولاكدار ولا ترق لحب ولاكدار ولا تحرق المحدوث ولا تعارق المحدول ولا

### أحمد بن دهقان :

أبو بكر الحافظ ، كان يسكن الحكد ث ، مدينة من الثغور قد ذكرناها • في صدر كتابنا هذا ، ودهقان لقب ، واسمه الفضل ، وإنما ذكرناه هاهنا لأنه جاء في بعض الأسانيد هكذا ، وسنذكر ترجمته في حرف الفاء من آباء الأحمدين إن شاء الله تعالى •

\* \* \*

١ - كتب ابن العديم في الحاشية: أظنه « ضللت » .

# ذكر حرف الذال في آباء الأحمدين

## احمد بن ذكر بن هارون بن اسحق بن ابراهيم البجلي:

أبو العباس ، سمع بمعرة النعمان أبا الفتح محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد ابن روح المعري ، وكيل أبي الطيب المتنبي ، وحدث عنه بعكا ، روى عنه أبو زكريا عبد الرحيم بن نصر بن الحافظ البخاري •

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحيم بن يوسف بن الطفيل إذنا قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن المشرّف المصري قال: أخبرنا أبو زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر الحافظ البخاري قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن ذكر بن هرون بن إسحق بن إبراهيم البجكي بعكا قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن روح المعري قال: حدثنا عم أبي البهيء ميمون بن أحمد بن روح قال: حدثنا مالك بن يحيى القلانسي عن يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ( ٢٨ – ظ) النابغة ، فأنشده شعراً ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: « لايفضض الله فاك » ، قال: فعاش النابغة عشرين ومائة سنة لم تسقط له سن (١)

#### أحمد بن ذوالة الصيصي .

أنبأنا عبد الجليل بن أبي غالب قال: أخبرنا أبو المحاسن نصر بن المظفر قال:

١ - النابغة الجعدي . انظر مقدمة الناشر لديوانه ط . دمشق ١٩٦١ ص م ٠

انظر ترجمة النابغة في الأصابة لابن حجر : ٥٠٩/٣ حيث الحديث وطرق روايته .

أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن مندة قال : أخبرنا أبي أبو عبد الله بن مندة قال : أحمد بن ذوالة المصيصي حدث عن أحمد بن خالد التوهمبي ، روى عنه أحمد بن رشدين •

### أحمد ذو غباش القائد:

كان من قواد مخمارويه بن أحمد بن طولون ، وولاه حلب بعد السبعين والمائتين بعد ولاية محمد بن العباس بن سعيد الكلابي •

وقع إلي جزء بخط أبي منصور هبة الله بن سعد الله بن سعيد بن الجبراني والد شيخنا تاج الدين أحمد بن هبة الله ، يتضمن ذكر ولاة حلب ، وكان أديباً وله عناية بالتاريخ •

قال في هذا الكتاب و نقلته من خطه ب : ثم تنقلت الحال بمحمد بن عباس إلى أن ولي حلب من ابن طولون ، ثم ولي حلب بعده ابن ذو غباش ، وكان من قواد الطولونية ، ثم وليها بعده محمد بن ديوداد بن أبي الساج ٠

ويقال فيه أحمد بن يد غباش ، وسنذكره إن شاء الله ٠



# ذكر حرف الراء في آباء الأحمدين

### أحمد بن راشد بن أبي الحسن:

أبو العباس الديار بكري ثم الحلبي ، سكن ( ١٨٣ ـ و ) حلب وأقام بها ، وسمع بها جماعة منهم : يوسف بن محمد بن مقلد الدمشقي ، وأبو الفضل محمد ابن يوسف الغيز نوي وغيرهما .

وكان رجلاً كيساً ، عنده محاضرة ومجالسة ، كتب عنه الشريف ادريس بن الحسن الادريسي فوائد ، وأجاز لشيخنا أبي محمد عبد الله بن عمر بن حموية ، وحدثنا عنه بتلك الإجازة •

أخبرنا شيخ الشيوخ أبو محمد عبد الله بن عمر بن حكم وية بدمشق قراءة عليه ، قال : أخبرنا أبو العباس أحمد بن راشد بن أبي الحسن في كتابه إلينا من حلب قال : أخبرنا يوسف بن محمد بن متقلد "الدمشقي بحلب في ذي الحجة من سنة سبع وخمسين وخمسمائة قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري ، ح •

وأخبرناه عاليا تاج الدين أبو اليثمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عيسى الباقلاني قال : حدثنا أبو بكر أحمد جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال : حدثنا ادريس بن عبد الكريم المقريء قال : حدثنا خلف بن هشام قال : حدثنا اسماعيل بن عياش عن تحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عقبة بن عامر أنه

سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة ، والمشر بالقرآن كالمبر بالصدقة »(١) .

### أحمد بن رستم بن كيلان شاه:

الديلمي الأصل ، الدمشقي المولد ( ٨٣ ـ ظ ) أبو العباس الشافعي ، وكان أبوه يعرف باسباسلار ، شيخ حسن فقيه ، أديب ، شاعر ، ناثر ، أمين ، ثقة .

قدم حلب ، وأقام بها مُدَّة في صحبة أبي محمد طاهر بن جهبل الحلبي المعروف بالمجد ، وتفقه عليه بها ، وولاه ابن جهبل وقف المدرسة النورية المعروفة بالنفري<sup>(۲)</sup> ، واتتقل ابن جهبل إلى البيت المقدس ، فانتقل في صحبته ولم يفارقه ، وأقام بالبيت المقدّس بعد وفاته ، وصار من المُعدّلين بها •

ولما هدم الملك المعظم أسوار البيت المقدس في سنة خمس عشرة وستمائة خرج من البيت المقدس، وانتقل إلى دمشق وسكنها إلى أن مات •

وكان قد سمع بدمشق من أبي الفهم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبي العجائز الأزدي ، ومن أبي علي الحسن بن هبة الله بن يحيى المعروف بابن البُوقي الواسطي ، ومن أبي محمد القاسم بن علي بن الحسن الحافظ ، وسمع بمصر من أبي الطاهر اسماعيل بن ياسين المقريء ، وأبي القاسم البوصيري وأبي عبد الله بن حمد الأرتاحي ، وفاطمة بنت سعد الخير ، وغيرهم •

إجتمعت به بالبيت المقدس وكتبت عنه الجزء الأول من حديث ابن سختام بروايته عن أبي الفهم بن أبي العجائز ، وجزاً من روايته عن أبي علي بن البثوقي ، وجزءاً يتضمن عدة قصائد ومقاطيع من شعره ، وخطبة من انشائه .

وأخبرني رفيقنا الحافظ إبراهيم بن الأزهر الصريفيني أن مولد شيخنا أحمد ابن اسباسلار رستم في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة بدمشق • ( ٨٤ ـ و ) •

<sup>1 -</sup> انظره في كنز العمال: ١/٥٨/١٠

٢ ـ انظر حولها الاعلاق الخطيرة لابن شداد ـ قسم حلب: ١٠٠ ـ ١٠١ .

أخبرنا أبو العباس أحمد بن اسباسلار رستم بن كيلان شاه الديلمي الدمشقي قال: أخبرنا أبو الفكهم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبي العجائز الأزدي بجامع دمشق قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد بن ابراهيم الحنائي قال: قرىء على أبي الحسسن علي بن ابراهيم بن نكثرويه بن ستخام الفقيه السمرقندي ، قدم علينا دمشق طالباً للحج فأقر به ، قيل له: حدثكم الشيخ والدك أبو اسحق إبراهيم بن نصرويه بن سختام بن هرثمة بن اسحق بن عبد الله قال: حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الحارث الحافظ عن علي علي اسماعيل النججندي ، وفتح بن عبيد قالا: حدثنا علي بن اسحق عن محمد بن مروان عن النبي عن عامر بن خليفة الأنصاري عن الحسن عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن في القيامة لثلاث ساعات يشتغل فيها المرء عن ولده وعن والده وعن من في الأرض جميعاً حتى يعلم في أي الفريقين يكون »(۱)

أخبرنا الفقيه أبو العباس أحمد بن رستم قراءة عليه بابيت المقدس قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن هبة الله بن يحيى المعروف بابن البوقي الواسطي ، قال: حدثنا والدي شيخ الاسلام أبو جعفر هبة الله قال: قرىء على الشيخ أبي نعيه محمد بن ابراهيم بن محمد بن خلف الجماري ، فأقربه وأنا حاضر أسمع قيل له: أخبركم أبو الحسن أحمد بن المظفر بن أحمد العطار قال: أخبرنا أبو محمد (٨٤ ظ.) عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ الواسطي ، الملقب بابن السقا ، قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني حتى حدثني أبو بكر وكان اذا حدثني بعض أصحابنا حديثا الصديق رضي الله عنه ، وصدق أبو بكر ، وكان اذا حدثني بعض أصحابنا حديثا

١ \_ لم أجده بهذا اللفظ .

استحلفته فان حلف لي صدقته ، وانه حدثني أبو بكر ، وصدق أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أأنه قال: « ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ، ثم يستغفر الله عز وجل لذلك الذنب الاغفر له » • (١) •

أنشدني أبو العباس أحمد بن رستم بن كيلان شاه الديلمي لنفسه في الغزل:

يـوم زمَّت عيستُهـا بالماز مـين(٢) بشعار النسك نحو المشعرين (٣) حاتـــة الأعمال بين العلمــين جسرة اذكت بقلسى جمرتسين إذ ألبت سحراً باللابتين (٤) سمحت مالكتسبي بالأعذبين السلبور فتسرت بالفاتريسن أودعتني عــارضاً مــن عــارضين حجب النوم قسى الحاجبين طب بنق راط ولا رأى حنين بل شفائي من بكرود الشفتين بحقاق حملت عنبرتسين بنت تسمع وثلاث واثنتين

شهرت منن لحظها لي مرهفين عرفت في عرفات وانتنت وأفاضت فأفاضت عبرتبي لمنسى تم رمست خاذفسسة ثنه طابت نفستها في طيبسة حرمت عيني الكرى وادعية حين ولت من وداع الحرمين (٨٥ـو) ليتهما إذ عذبتني بالقمسلا كلما استنجدت فيها عزمة كيف أسلو والهوى لمحــة عــين من مجیری مــن هــواهــا فلقــد أعسرضسا عني فمسا ينفعني ليس يسرجي لي شفساء عنده قد رآني قاضيا حق الصبي واعجبا مني ومن معجبة

١ ــ انظره في كنز العمال : ١٠١٦٨/٤ ، ١٠٢٧٨ .

٢ ـ موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة ، وهو شاعب بين جبلين يغضى آخره الى بطن عرفة . معجم البلدان .

٣ - المشعر الحرام: مزدلفة . معجم البلدان .

٤ - اللابة هي الحرة ، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مابين لابتيها ، يعنى المدينة لانها بين حرتين . معجم البلدان .

وأنشدني أحمد بن رستم الشافعي لنفسه:

رثب كاس عدار من الآداب همه ما يشده للخدراب يتباهى بثوبه وثرى المد ومدود حال وجسم يبلى وعيش لباب مهملا أمر دينه ليس يدري أن هدا جميعه للذهاب

## وأنشدني لنفسه:

اشتدي أزمة تنفرجي والعسر يؤول الى يسر منذ لاح بياض في لمم فاسمع يا صاح وصية من اعلم واعمل بالعلم لكي لا ترض أخاك وتوسعه لا ترم النال أخال وتوسعه إياك فلا تاك معتذرا إياك في سواك وكن والخال في والخال في في وال منا ملكت والخال في والخال في في وال منا ملكت

فالضيق منسوط بالفسرج والسروح تسراح من الحسرج من الحسرج من بعسد سسواد كالسبج في زُور الباطل لم يلج ( ٨٥ ـ ظ) تسمو في الخلد ذرى الدرج مكراً فالبهسرج لم يسرج يرج يرموك بقساصمة الثبج (١) للا تحم من أمسر مسرج ما عشت بعيبك ذا لهسج كفاك بالا خلسق سسمج

أخبرني محب الدين أبو عبد الله محمد بن النجار أن شيخنا أبا العباس أحمد بن رستم الدمشقي توفي بها يوم الجمعة الرابع عشر من ذي الحجة من سنة إحدى وعشرين وستمائة ، ودفن بجبل قاسيون .

### أحمد بن رضوان:

أبو الفضل البرمكي ، سمع بحلب أبا الحسن علي بن أحمد الجرجاني نزيل حلب ، روى عنه أبو محمد الحسن بن محمد الأنطاكي الوراق .

١ ــ الشبج: ما بين الكاهل الى الظهر . القاموس .

أنبأنا أبو القاسم بن يوسف المعري عن أبي طاهر السلفي ، ونقلته من خطه ، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم يوسف بن ابراهيم بن يوسف بن بكران النشوي ، بالنشوى (١) ، قال: أخبرنا القاضي أبو الحسين ابراهيم بن حمكان بن محمد النشوي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أبو محمد الحسن بن محمد الأنطاكي الوراق قال: حدثني أبو الفضل أحمد بن رضوان البرمكي قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الجرجاني قال: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي يقول: سمعت معاذ بن معاذ يقول: كنا عند هشام بن حسان ذات يوم فذكر ابن عون فقال: لأحدثنكم عن رجل والله ما رأت عيناي مثله قط، فقات: من تقول القاسم بن محمد أو محمد بن سيرين ؟ قال: ذاك القائم يصلي ، قال: فإذا هو ابن عون قائم يصلي الى سارية ،

### أحمد بن رمضان المصري:

أبو العباس ، حدث بطرسوس عن أحمد بن محمد بن سلام البغدادي ، وأحمد بن شعيب ، والعباس بن محمد بن العباس المصري ، ومحمد بن مخلد العطار ، روى عنه أبو عمرو عثمان بن عبد الله الطرسوسي قاضي معرة النعمان .

قرأت بخط أبي عمرو الطرسوسي القاضي ، حدثنا أبو العباس أحمد بن رمضان المصري قراءة عليه ونحن ماشيان في صحن المسجد الجامع بطرسوس ، فذكر حديثا .

### أحمد بن روح بن زياد بن أيوب :

أبو الطيب البغدادي الشعراني ( ٨٦ - و ) سمع بأنطاكية عبد الله بن مخبيق ابن سابق الأنطاكي ، وحدث عنه ، وعن العباس بن الوليد بن مرّيد البيروتي ،

١ - مدينة بأذربيجان ، ويقال هي من أران تلاصق أرمينية . معجم البلدان .

ومحمد بن حرب النشائي ، والربيع بن سليمان ، والحسن بن محمد الزعفراني ، ومحمد بن يزيد بن ماجة القزويني ، والحسن بن عرفة .

روى عنه القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن ابراهيم العسال ، وحبيب بن الحسن القزاز ، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، وأحمد بن بُنْدار بن السحق الشعار ، وعبد الرحمن بن منصور بن سهل بن أبي طالب .

أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن الحسين بن هلالة الأندلسي قال: أخبرنا أسعد بن أبي سعيد الاصبهاني قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية قالت: أخبرنا أبو القاسم الطبراني قال: حدثنا أحمد بن روح الشعراني ببغداد قال: حدثنا عبد الله بن خبيّ الأنطاكي قال: حدثنا الأنطاكي قال: حدثنا يوسف بن أسباط قال: حدثنا سفيان عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غيس واحد (١) .

أنبأنا أبو اليه ثن زيد بن الحسن بن زيد الكندي قال : أخبرنا أبو منصور القزاز قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال : أحمد بن روح ابن زياد بن أيوب ، أبو الطيب الشعراني ، حدث عبد الله بن خبيق الأنطاكي ، ومحمد بن حرب النشائي ، والحسن بن محمد الصباح الزعفراني •

روى عنه القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن ابراهيم العسال ، وأحمد بن بن دار (٨٦ ـ ظ) بن اسحق الشعار الأصبهانيان ، وأبو القاسم الطبراني •

أنبأنا أبو اليئمن قال: أخبرنا أبو منصور قال: أخبرنا أبو بكر قال: قال النا أبو نعيم أحمد بن روح بغدادي ، قدم أصبهان قبل سنة تسعين ومائتين ، كم مصنفات في الزهد والأخبار (٢) •

١ - انظره في الجامع الصغير للسيوطي: ٢/٢٨١ ( ٧٠٨٥) .

۲ \_ تاریخ بفداد : ۱۵۹/۶ .

# ذكر حرف الزاي في آباء الأحمدين

## احمد بن زرقان :

أبو بكر المصيصي ، حدث عن حسين بن الفرج الخياط ، روى عنه أبو علي الحسن بن حبيب ٠

# أحمد بن زكريا بن يحيى بن يعقوب القدسي:

أبو الحسن ، حدث عن أحمد بن شيبان الرملي ، ومحمد بن سليمان بن هشام البصري ، واسماعيل بن حمدويه البيكبدني ، وابراهيم بن محمد بن بزة الصنعاني ، ومحمد بن حماد الطهراني ، وابراهيم بن عبد الله بن أخي عبد الرزاق •

روى عنه أبو الحسين أحمد بن جميع الغساني ، وأبو عبد الله محمد بن مندة الأصبهاني ، ومحمد بن يوسف بن يعقوب الرقي ، وأبو أحمد عبد الله بن بكر الطبراني ، وأبو الحسين محمد بن أحمد بن الحسن الكرخي ، وأبو الحسن علي بن محمد بن اسحق الحساني ، وتمام بن محمد بن أحمد الرازي .

وروى عنه تسَمَّام أيضا مناولة فقال: أخبرني أحمد بن زكريا بن يحيى بن يعقوب المقدسي مناولة وهو مار الى الرقة ، ففي مروره من دمشق الى الرقة اجتاز محلب أو ببعض عملها •

أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن الحرستاني قال: أخبرنا أبو الحسن بن المسكم قال: أخبرنا أبو الحسين بن المسكم قال: أخبرنا أبو الحسين بن جُميّع قال: ( ٨٧ - و ) أحمد بن زكريا بن يحيى بن يعقوب أبو الحسن

المقدسي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شيبان قال: حدثنا متُومثُل بن اسماعيل قال: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم عن أبي عثم ن عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة »(١).

روى الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن هذا الحديث من طريق ابن جُميَ عُو وقال عقيبه: كذا قال ، والمحفوظ أن كنية أحمد بن شيبان أبو عبد المؤمن (٢) • أحمد بن زياد بن يوسف:

أبو بكر الحلبي ، حدث بها عن سهل بن صالح الأنطاكي ، روى عنه أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى الحافظ .

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله قال : أخبرنا أبو القاسم ذاكر بن كامل بن أبي غالب قال : أنبأنا أبو الوفاء عقيل بن محمد بن عقيل قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشران قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى الحافظ قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن زياد بن يوسف الحلبي بحلب قال : حدثنا سهل بن صالح قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة ، أراه رفعه ، أن رجلا مر بكلب على رأس قليب يلهث فنزع خفه فسقاه فعتفر له • (٧٨ ل ط) (٣) •

السَّري قال : كان بالبصرة شاب متعبد ، وكانت عمة له تقوم بأمره ، فأبطأت عليه مرة ، فمكث ثلاثة أيام يصوم ولا يفطر على شيء ، فلما كان بعد ثلاث قال : يا رب رفعت رزقي ، فألقي إليه من زاوية البيت مزود مثلىء سويق ، فقيل له : هاك يا قليل الصبر .

١ \_ انظره في كنز العمال: ٦/١٩٩٨ ، ١٦٩٩٨ .

۲ \_ مختصر ابن عساکر : ۸۲/۳ .

٣ ـ أعقب هذا بياض بالاصل شمل كما يبدو عدة صفحات شملت بقية حرف الزاي وبداية حرف السين .

### أحمد بن سطحان اليماني :

حدّث بطرسوس عن علي بن إبراهيم الناقد ، وأبي حامد أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، وعبيد الله بن محمد بن العباس بن الفضل اللحام .

روى عنه أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن ابراهيم الطرسوسي قاضي معرة النعمـــان •

## أحمد بن سعد بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف:

أبو ابر اهيم الزهري ، خرج الى جبل اللكام والثغور ، وتردد في نواحيها ، ودخل المصيصة ، وكان من العباد المذكورين ويقال إنه كان من الأبدال .

حدث عن علي بن الجعد ، وأبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن ، ومحمد ابن سلام الجمحي ، وهشام بن عمار ، وعفان بن مسلم ، وابراهيم بن يحيى بن أبي المهاجر ، وسعيد بن حفص الحراني ، وابراهيم بن الحجاج ، ودحيم ، وإسحق بن موسى الأنصاري ، ويحيى بن عبد الله بن بتكير ويحيى بن سليمان الجعفي ، وعبيد بن إسحق العطار ، وعبد العزيز بن عمران ، وعلي بن بحر بن بري ،

روى عنه أبو العباس الأصم ، وأبو القاسم البغوي ، وأبو محوانه يعقوب ( ٨٨ ـ ظ ) بن إسحق الإسفرائيني ، والحسين بن اسماعيل المحاملي ، وأبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ، وأبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ، وأبو عبد الله محمد بن أحمد الحكيمي ،

واسماعيل بن محمد الصفار ، وأبو القاسم الحذَّاء الحربي ، والقاسم بن زكريا المطرز ، ومحمد بن مخلد الدوري .

أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد السمعاني في كتابه إلينا من مرو غير مرة قال: أخبرنا أبو البركات عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي قراءة عليه ، ح •

وأخبرنا أبو بكر القاسم بن أبي سعد عبد الله بن عمر بن الصفار في كتابه إلينا من نيسابور قال: أخبرنا الشيخان أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد ابن أبي القاسم القشيري قراءة عليه وأنا أسمع ، وأبو البركات الفراوي إجازة ، قال أبو البركات: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن عبد الله المحمي ، وقال أبو الأسعد: أخبرنا أبو محمد عبد الحميد بن عبد الرحمن البحيري قالا: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الاسفرائيني قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن اسحق بن ابراهيم قال: حدثنا أبو أبوب سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا شعيب بن اسحق قال: حدثنا الأوزاعي قال: أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى أخبره عن حدثنا الأوزاعي قال: أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة أنه سمع أبا سعيد الخدري يقال: قال ( ٨٩ – و ) رسول أبيه يحيى بن عمارة أنه سمع أبا سعيد الخدري يقال: قال ( ٨٩ – و ) رسول خمس ذود (١) صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » وليس فيما دون خمس ذود (١) صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » (١) •

وقال أبو عُوانة في حديث ذكره: قلت لابن خراش ــ يعني عبد الرحمن بسن خراش ــ : أخاف أن يكون أبو إبراهيم غلط على على بن الجَعُد، فقال: أبــو إبراهيم كان أفضل من علي بن الجَعُد كذا وكذا مرة، أحسبه قال: مائة مرة .

١ \_ ثلاثة أبعرة إلى العشرة ، القاموس ،

٢ ـ انظره في كنز العمال: ١٥٨٨١/٦ ـ ١٥٨٨٠ ٠

أنبأنا أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الر هاوي قال: أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب قال: أخبرنا أحمد بن عبد القادر بسن محمد بسن يوسف قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي الآزجي قال: حدثنا علي بسن عبد الله بسن الحسن بن جكه ضم قال: حدثنا عثمان بن الحسين قال: حدثنا أبو القاسم الحربي الحداثة قال: حدثني أبو إبراهيم الزهري قال: كنت جائياً من المصيصة فمررت الحداثة قال: حدثني أبو إبراهيم (١) ، فقصدتهم ، ووافيت صلاة الظهو ، قال: وأحسبه باللهكام ، فأحببت أن أراهم (١) ، فقصدتهم ، ووافيت صلاة الظهو ، قال: وأحسبه الذي يصلي بنا ، فحضرت معهم صلاة الظهو والعصر ، فقال له ذلك الرجل: هذا الشيخ ولد عبد الرحمن بن عوف ، وجد ، أبو أمه سعد بن متعاذ ، قال: فبش بسي وسلم علي كأنه كان يعرفني ، فقلت له: من أبن تأكل ؟ فقال: أنت مقيم عندنا ؟ قلت: الليلة ، ثم جعل يحدثني ويؤانسني ، ثم جاء الى كهف فدخل ، وقعدت وأخرج واليه ظباء ، فاعتقل منها واحدة ، فحلها حتى ملأ ذلك القدح ، ثم أرسلها ، فلما سقط القرص جئناه ، ثم قال: ماهو غير ماترى ،

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن فيما أذن لنا أن نرويه عنه قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا أحمد بسن عمر بن روح النهرواني قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الزهري قال: سمعت أبي يقول: مضى عمي أبو إبراهيم الزهري الى أحمد بن حكثبل فسلم عليه ، فلما رآه وثب إليه ، وقام إليه قائماً وأكرمه ، فلما أن مضى قال ابنه عبد الله: ياأبة ، أبو إبراهيم شاب ، وتعمل به هذا العمل ، وتقوم إليه ؟! فقال له: يابني لا تعارضني في مثل هذا ، ألا أقوم الى ابن عبد الرحمن بن عوف!

ا ــ يعني المنقطعين هناك للعبادة . انظر تاريخ بغداد : ٤ / ١٨٢ . حيث الرواية اكشــر تفصيـــلا .

\_ ٧٥٣ \_ بغية الطلب في تاريخ حلب م (٨٤)

قال أبو بكر الخطيب: وكان \_ يعني أحمد بن سعد \_ مذكوراً بالعلم والفضل موصوفاً بالصلاح والزّهد، ومن أهل بيت كلهم محدثون •

وقال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أنبأنا محمد بن أحمد رزق قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المُن كى قال: أخبرنا محمد بن اسحق السراج قال: حدثنا أبو إبراهيم أحمد بن سعد الرضا •

وقال أبو بكر: أخبرني الأزهري قال: حدثنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزمهري قال: حدثنا أحمد بن سعد الزهري، وكان ثقة (١) •

أنبأنا تاج الأمناء أبو المفضل أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا عمسي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ( • • – و ) بن هبة الله الحافظ قال: أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، أبو إبراهيم الز هري ، سمع بدمشق سليمان بن عبد الرحمن ، وهشام بن عمار ، وعبد الرحمن ابن إبراهيم د حينا ، وإبراهيم بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ، وبمصر يحيى بن عبد الله بن بكر ، وعبد العزيز بن عيمران بن مقالاص ، ويحيى ابن سليمان الجعفي ، وبالعراق علي بن الجعثد ، وعلي بن بحر بن بكر » ومحمد ابن سكلام الجمعي ، وعبد بن اسحق العكار واسحق بن موسى الأنصاري ، وإبراهيم بن الحجاج السامي ، وعفان بن مسلم ، وسعيد بن حقيص الحرّاني خال النثقية السامي ، وعفان بن مسلم ، وسعيد بن حقيص الحرّاني

روى عنه البغوي ، وابن صاعد ، والحسين المحاملي ، وابن مكثلد ، وأبو عكوانه الإسفرائيني وأبو الحسين بن المثنادي ، واسماعيل بن محمد الصكفار ، وأبو العسين بن المثنادي ، واسماعيل بن محمد الصكفار ، وأبو العسين بن المثنادي ، واسماعيل بن محمد الصكفار ، وأبو عكوانه الإسفرائيني وأبو العسين بن المثنادي ، والمثنادي ، والمثنانيني وأبو العسين بن المثنادي ، والمثنانيني وأبو العسين بن المثنادي ، والمثنانيني وأبو العسين بن المثنادي ، والمثنانيني وأبو العسين بن المثنانيني وأبو العسين بن المثنانيني وأبو العسين بن المثنانيني والمثنانينينين وأبو العسين بن المثنادي ، والمثنانينيني وأبو العسين بن المثنادي ، والمثنانينينين وأبو العسين بن المثنانينينين وأبو العسين بن المثنانينينين وأبو العسين بن المثنانينين وأبو العسين بن المثنانينين وأبو العسين بن المثنانينينين وأبو العسين بن المثنانينين وأبو العسين بن المثنانين بن الم

عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي ، والقاسم بن زكريا المنظر "ز ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري وغيرهم ، وكان يعد من الأبدال ، وسكن بغداد ، وخرج الى الثغر (١) •

أنبأنا أبو اليُّمن الكِنُّدي قال : أخبرنا الفَّزاز قال : أخبرنا أبو بكر الحافظ قال : أخبرنا الحسن بن على الجوهري قال : أخبرنا محمد بن العباس قال : أخبرنا أبو الحسين بن المنادي قال : وأبو إبراهيم أحمد بن سعد بن إبراهيم القرشي تــم الزُّهـْري ، كان معروفاً بالخير والصلاح والعفاف الى أن مـــات •

أنبأنا الكيندي قال: أخبرنا القنز"از قال: أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أحمد ابن جعفر ( ٩٠ - ظ ) قال : أخبرنا محمد بن المنظرة قال : قال عبد الله بن محمد البَعْنُوي : سنة ثلاث وسبعين ـ يعني ـ ومائتين فيها مات أبو إبراهيم الزُّهـّري •

وقال أبو بكر : أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال : حدثنا محمد بـن العباس قال : قرىء على ابن المنادي وأنا أسمع قال : أبو إبراهيم أحمد بن سعد بن إبراهيم الزمهري توفي يوم السبت ودفن يوم الأحد لخمس خلون من المحرم سنة ثــــلاث وسبعين ، وقد بلغ خمساً وسبعين سنة ، كان ميلاده سنة ثماني وتسعين ومائة ،ودفن في مقبرة التشانييين(٢) .

# من اسم أبيه سعيد بن الأحمدين

أحمد بن سعيد بن الحسن بن النضر الشيحي:

أبو العباس الشامي ، وهو جد عبد المحسن بن محمد بن علي الشِّيحي التاجر لأميه ،

وهو من أهل شريح بني حَيَّة بالقرب من بنز اعاً ، أو من شريح الحديد بالقرب من الدَّربسكاك وكلتاهما من أعمال حلب •

۱ - مختصر تاریخ ابن عساکر لابن منظور: ۳ / ۸۵ . ۲ - تاریخ بفداد: ۶ / ۱۸۳ .

وأخبرنا أبو المظفر السمعاني كتابة عن أبيه أبي سعد الإمام ، قال في كتاب الأنساب: الشيحي بكسر الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنت ين وفي آخرها حاء مهملة مكسورة ، هذه النسبة الى شيحة (١) وهي قرية من قرى حلب ، وذكر منها جماعة منهم : أحمد بن سعيد الشيّحي (٢) •

قلت: ولا أعرف في قرى حلب قريه يقال لها شيحه ، اللهم إلا" أن يكون في بلد منهج فإن بها قرية يقال لها شيحه ، والذي يغلب ( ٩١ – و ) على ظني أن أحمد ابن سعيد من شيح بني حكيّة من وادي بـُطنان بالقرب من بـُزاعا ٠

حدث أحمد الشيّحي عن أبي الطيب عبد المنعم بن غلبتُون الحلبي المقرىء ، وأبي علي الحسن بن موسى الثغري ، وأبي القاسم شهاب بن محمد بن شهاب الصيّوري ، وأبي أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم الزاهد .

روى عنه الإِمام القادر أبو العباس أحمد بن اسحق أمير المؤمنين ، وأبو طالب محمد بن علي العشاري ، وأبو محمد إبراهيم بن الخضر الصائغ ، وأبو أحمد عامر ابن أحمد بن محمد السئلتمي ، وأبو الفضل محمدبن عبد العزيزبن العباس الهاشمي،

أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن محمود بن الحسين الساوي الصوفي بالقاهرة قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلمي ـ قلت: وقرأته بخطه ـ قال: أخبرني أبو المجد صمصام بن عساكر بن يعقوب الكاتب بالاسكندرية ، قال: أخبرنا يحيى بن أبي منعيث اللكثمي قال: كتب إلي عبد السلام بن عبد العزيز ابن محمد الهاشمي من البصرة: حدثنا أبو الحسن بقية بن عبد الله بن محمد الزاهد

ا \_ في حاشية الاصل بخط ابن السابق الحموي « قلت : والشيحة قرية كبيرة مشهورة غربي حماه ، ومن عملها أيضا » . وتبعد قرية الشيحة الآن عن مدينة حماه  $/ \Lambda$  كم / - التقسيمات الادارية : . . . .

٢ \_ الانساب للسمعاني \_ ط . لندن: ٣٤٣ .

إملاء في مسجده بقسامل (١) ، وهو مجلس أملاه ، قال : أخبرنا الإمام أبو العباس أحمد بن اسحق القادر بالله أمير المؤمنين إجازة قال : أخبرنا أحسد بسن سعيد الشيحي قال : أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم الزاهد قرأت عليه ، قلت له : حدثك أبو الحسن علي بن سعيد صاحب أبي بكر بن دانيار قال : حدثني أبو المئؤمثل العباس بن الفضل قال : حدثنا أبو عنشب قال حدثنا بقيئة ( ٩١ – ظ ) قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ينزل علي "القرآن كلام الله غير مخلوق » (٢) .

أنبأنا أبو البركات بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد قال: أنبأنا أبو علي محمد بن محمد بن المهدي قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سعيد الشيّيجي المتُعكث قال: حدثنا أبو الطيب عبد المنعم بسن غلبون المقرىء قال: قال الحسين بن خالئويه: كنت عند سيف الدولة وعنده ابسن بنت حامد فناظرني على خلق القرآن، فلما كان تلك الليلة نمت، فأتاني آت فقال: ليم لم "كم" تحتج عليه بأول القصص «طسم تلك آيات الكتاب المبين تتلو عليك »(٢)، والتلاوة لا تكون إلا "بالكلام،

قرأت بخط أبي طاهر السلّفي ، وأخبرنا عنه جماعة من شيوخنا إجازة قال : أبو العباس أحمد بن سعيد الشلّيحي ، كتب عن أبي الطيب عبد المنعم بن عبيد الله ابن غلبون المقرىء الحلبي بمصر ، وأبي أحمد محمد بن عبد الرحيم الزاهد القيسراني المعروف بابن أبي ربيعة بقيسارية ، وعن غيرهما ، روى عنه أبو

١ - خطة من خطط البصرة على شاطىء دجلة . معجم البلدان .

٢ ــ لم اجده بهذا اللفظ حتى في كتب الاحاديث الموضوعه ، وهو لا شك نتاج
 معركة خلق القرآن في العصر العباسي .

٣ \_ سـورة القصص \_ الآسات: ١ - ٣ .

طالب محمد بن علي بن الفتح العشاوي ، وآخرون من أهل بعداد ، وكان استوطنها •

وهو من أهل الشام ، وقد روى عنه الإمام القادر بالله أبو العباس أحمد بن السحق أمير المؤمنين •

أنبأنا أبو اليئمن زيد بن الحسن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور بن زريق قال: قال لنا أبو بكر الخطيب: أحمد بن سعيد ، أبو العباس الشامي يعرف بالشيّحي ، سكن بغداد وحدث بها عن عبد المنعم بن غلبون المقرىء وغيره ، وله كتاب مصنف في الزوال وعلم مواقيت الصلاة ، حدثناه عنه محمد بن علي بن الفتح الحربسي .

وكان ثقة ، صالحاً ديناً ، حسن المذهب ، وشهد عند القضاة وعُدِّل ، ثم ترك الشهادة تزهداً .

وذكر لي أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن المهدي الخطيب أنه مات في ذي القعدة من سنة ست وأربعمائة ، قال : ودفن بباب حرّ ( ١ ٠ ( ١ ٠ - و ) ٠

### أحمله بين سعيد بن سلم بين قتيبة:

ابن مسلم بن عمرو بن الحُصين بن ربيعة بن خالد بن أسيد الخير بن قَصْصَاعى ابن هلال بن سلامة بن ثعلبة بن وائل بن معن بن مالك بن أعَصْر بن سعد بن قيس ابن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، الباهلي •

ولاه الواثق على الثغور والعواصم في سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، وأمسره بحضور الفداء مع خاقان الخادم ، وصاحب الروم ميخائيل بن توفيل ، فخرج على سبعة عشر من البريد على قدم ، وأمضى الفداء ، وبلغ عداة المسلمين أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستين إنساناً .

١ - تاريخ بغداد : ٤ / ١٧٣ .

فلما انقضت المدة بين خاقان والروم ، أربعون يوماً ، غزا أحمد بن سعيد بسن سكتم شاتياً ، فأصاب الناس الثلج والمطر ، فمات منهم قدر مائتي إنسان ، وغرق منهم في البذبذون (١) قوم كثير وأسر منهم نحواً من مائتين ، فوجد الواثق عليه لذلك ، وعزله وعقد لنصر بن حمزة الخراعي في جمادي الآخرة من سنة إحدى وثلاثين .

وكان أبوه سعيد بن سلم من صحاب المأمون وقواده ، ووكي مرو • وروى أحمد بن سعيد عن أبيه ، روى عنه القاسم بن اسماعيل ، وأبو العباس أحسد بن يحيى ثعلب •

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل قال: أخبرنا ابن توش قال: أخبرنا ابسن كادش قال: أخبرنا أبو علي الجازري قال: أخبرنا المعافى بن زكريا قال: حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب قال: حدثنا أحمد بسن سعيد بن سكم الباهلي عن أبيه قال: دخلنا الى الرشيد يوماً فقال: أنشدني في شدة البرد فأنشدت لأبي محككان السّعيدي .

في ليلة من جمادى ذات أكثدية لا يُبتُصر الكلب في ظلماتها الطئنبا مايئشج الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطوميه الذئبا فقال: هات غير هذا ، فأنشدته:

وليلة قرر يكص طكى القنوس رَبِعُها وأقد حسه اللاتني بها ينتنبكل ،

# فقال لي : مابعد هذا شيء (٢) ه

ا ـ ضبط ياقوت هذا الاسم « بذندون » وهو ماء قرب طرسوس وهناك تعوفي الخليفة المأمون العباسي .

٢ ـ هذا الخبر ليس في الجزء المطبوع من كتاب « المجليس الصالح » للمعافى بن زكريا النهرواني الجريسري .

أنبأنا عمر بن طبرز وعن أبي غالب بن البناء قال: أخبرنا أبو غالب بن بشران وإجازة \_ قال: أخبرنا أبو الحسين المراعيشي ، وأبو العلاء الواسطي قالا: أخبرنا أبو عبد الله تفطويه قال: وولى الواثق في هذه السنة \_ يعني سنة إحدى وثلاثين ومائتين \_ الفداء ومعه خاقان خادم الرشيد ، ومعهما أبو ر مثلة ، وجعفر الحدّاء، وأمر بامتحان أسرى المسلمين ومن قال بخلق القرآن فودي به ، ومن امتنع ترك في أيدي الروم ، فأجابوا كلهم الى خلق القرآن وكانوا ألفين وتسعمائة وخمسين رجلاً، أو نحوا من مائية مراهيق (١) .

## أحمد بن سعيد بن عباس بن الوليد ، أبو العباس الكلابي:

ولي مدينة حلب في سنة خسس وعشرين وثلاثمائة ، ومدحه أبو بكر الصنوبري وقرأت في بعض التواريخ أنه كان واليا حلب سنة أربع وعشرين وثلاثمائة ، وكانت ولايته حلب بعد طريف التسبكري •

وقرأت في مختصر تاريخ (٩٢هـظ) السليل بن أحمد بن عيسى ، اختصار الشمشماطي قال: وفيها يعني سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة دخل سيف الدولة حلب ، وصرف عنها صاحب الاخشيذ محمد بن طغج ، وكان أحمد بن سعيد الكلابي •

وهذا يدل على أنه وليها خلافة عن الاخشيذ مرة ثانية ، فأن الحسين بن حمدان وليها سنة اثنتين وثلاثين ، وسار محمد بن طغج الاخشيد نحوه ، فهزمه عن حلب ، واستولى عليها ، فقد استناب الاخشيذ عند استيلائه عليها هذه المرة أحمد بسن سعيد الكلابي على حلب ، وبقي واليا بها الى أن قدم اليها سيف الدولة وافتتحها من يده • (٩٣-و) •

الذي ذكره المسعودي في كتابه التنبيه والاشتراف ط ، القاهرة ١٩٣٨ :
 ١٦١ « وعدة من فودي به من المسلمين في عشرة أيام أربعة آلاف وثلاثمائة وأثنين وستين من ذكر وأنثى ، وقيل أربعة آلاف وسبعة وأربعين » .

وقرأت بخط أبي الحسين بن المهذب المعري في تاريخ جمعه قال: في سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وفيها أغارت بنو كلاب على البلد ، فخرج اليهم والي المعرة معاذ بن سعيد وجنده ، واتبعهم الى مكان يعرف بمرج البراغيث (١) فعطفوا عليه فأسروه ومن كان معه ، وعذبوهم بالماء والجليد ، وأقام معاذ بن سعيد عند بني كلاب وأصحابه حتى خرج اليهم أبو العباس أحمد بن سعيد الكلابي فخلصهم •

### أحمد بن سعيد بن نجدة الازدي الوصلي :

نزيل طركسوس ، وقيل هو بغدادي ذكره أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد بما أنبأنا به أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال : أخبرنا أبو منصور القراز قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال : أحمد بن سعيد بن نجدة الازدي البغدادي ، حدث عن : أبي بدر شجاع بن الوليد ، وعلي بن عاصم، ويزيد بن هارون ، وروح بن عبادة ، وأبي النضر هاشم بن القاسم ، وداود بن المحبر ، والحسين بن علوان ، واسحق بن سليمان الرازي .

روى عنه : محمد بن علي الرقي المعروف بالمري ، وزيد بن عبد العزيز الموصلي والوليد بن مضاء الخشاب ، وغيرهم .

وذكر بعض الناس أن ابن نجدة هذا موصلي ، وقال : مات في سنة ستوسبعين ومائتين .

أخبرنا عبد الجليل بن أبي غالب الاصبهاني اذنا قال: أخبرنا أبو المحاسس نصر بن المظفر البرمكي قال: أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن مندة (٩٣هـظ) قال: أخبرنا والدي أبو عبد الله قال: أحمد بن سعيد بن نجدة الازدي الموصلي ، حدث عن أبي بدر شجاع بن الوليد ، سكن طرسوس ومات بها ٥٠٠٠ الموصلي ، حدث عن أبي بدر شجاع بن الوليد ، سكن طرسوس ومات بها ٥٠٠٠ الم يذكره ياقوت في معجمه ولم اقف على ذكره في الكتب الجغرافية ، وواضح

١ ـــ لم يدكره يافوت في معجمه ولم أقف على ذكره في الكتب الجفراقية ،وواضع أنه على مقربة من معرة النعمان .

۲ - تاریخ بفداد: ۱۲۹ / ۱۲۹ ۰

### أحمد بن سعيد بن أم سعيد:

أبو الحارث ، سمع بحلب أبا عبد الله أحمد بن خليد بن يزيد الحلبي الكندي، وروى عنه وعن يونس بن عبد الأعلى •

روى عنه: محمد بن المظفر البزاز، وأبو بكر بن المقرىء •

## أحمد ن سعيد المالكي:

أبو الحسين الصوفي ، نزل طر ستوس غازيا ، وكان من أصحاب الجنيد بن محمد .

أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد السمعاني في كتاب الينا من مرو قال: أخبرنا أبو سعد محمد بن منصور بن عبد الرحيم الحرضي قال: أخبرنا أبو بكر المزكي اجازة قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال: أحمد بن سعيد المالكي ، أبو الحسين بغدادي الاصل ، صحب الجنيد ، ونزل طر سعوس للغزو ومات بها .

سمعت الشيخ أبا سهل محمد بن سليمان يقول: لم أر فيمن رأيت أفصح من أبى الحسين المالكي •

### أحمد ن سعيد الشيزري:

حدث بدمشق ، وكان من طبقة ابن جوصاء .

أنبأنا أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا أبو القاسم علي ابن الحسن بن هبة الله الحافظ قال : وجدت بخط أبي محمد بن الاكفاني - ذكر أنه نقله من خط بعض أصحاب الحديث - في تسمية من سمع منه بدمشق : أحمد ابن سعيد الشيزري ، وفوقه غريب ، وذكر طبقة فيها ابن جوصاء وأبو الدحداح (عه-و) في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة •

### احمد بن سلم الحلبي السقاء:

حدث عن سفيان بن عثينية ، وعثبيد الله بن موسى ، وعبد الله بــن السري المدائني ، وعبد الرزاق ، ومعن بن عيسى ، وشبابة •

روى عنه: محمد بن الحسن بن قتيبة أبو العباس العسقلاني ، ومحمد بن عوف الحمصي وصالح بن بشر •

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قال : أخبرنا أبو عبد الله محمود بن أجبر الثقفي قال : أخبرنا أبو الفرج بن أبي الرجاء ، ح •

وأخبرنا أبو الغنائم بن شهريار في كتابه الينا قال: أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت أبي الفضل البغدادي (قالت): أخبرنا أبو طاهر بن محمود الثقفي قال: أخبرنا أبو بكر بن المقرىء قال: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا أحمد بن سلم الحلبي قال: حدثنا سفيان بن عينية عن مسعر عن سعد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت: مازال النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر مسن شهر رمضان حتى فارق الدنيا •

قال أبو الفرج: قال ابن المقرىء: يقال ان أحمد بن سلم حدث عنه ابن عوف الحمصي • ذكر أبو حاتم بن حبان البستي في تاريخ الثقات في الطبقة الرابعة فقال: أحمد بن سلم السقاء من أهل حلب ، يروي عن عبيد الله بن موسى وعبد الرزاق ، حدثنا عنه ابن قتيبة وغيره •

وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل قال: أحمد بن سلم المقرىء شامي ، المعروف بالسقاء ، روى عن معن بن عيسى ، وسفيان بن عيينة ، وشبابة .

روى عنه: صالح بن بشر بن سلمة الطبري ، وأبو عامر الامام الحمصي • (١)

أحمد بن سلمان بن أحمد بن سلمان بن أبي شريك :

أبو العباس الحربي (٩٤ ـ ظ) الملقب بالسكر ، لقبه أبوه بذلك في حال صغره، فاستمر اللقب عليه •

كان عالما بعلوم القرآن من التفسير والقراءاتوغيره ، وكان رجلا صالحا ، سافر الى البلاد في طلب الحديث ، وقدم حلب في رحلته .

وذكر لي الفقيه عز الدين عمر بن دهجان البصري المالكي أن أحمد بن سلمان الحربي ولد سنة أربعين وخمسمائة ، قال لي : وقرأ القرآن بالروايات وسافر الى واسط ، فقرأ بها بالقراءات العشر حتى مهر في ذلك وصنف وأقرأ ، وكان عالما بتفسير القرآن وأسباب نزوله وتأويله وكان كل يوم اذا صلى الفرض بآيمات يقعد في المسجد ويفسر لهم تلك الآيات ، وكان يقول : والله اني لأعلم تفسير الآية وتأويلها وسبب نزولها ووقته فيمن نزلت ، فايش يذهب على بعد ذلك من القرآن أو ما هذا معناه .

قال: وكان كثير التلاوة للقرآن ، طويل القنوت ، كان يصلي التراويح كل ليلة بعشرة أجزاء من القرآن ، فاذا كان النصف من رمضان صلى كل ليلة بنصف المختمة ، وكان ينصرف من صلاة التراويح وقد صعد المسحرون المنارات ، وكان خشن العيش يأكل من كسب يديه ، وانقطع الى العلم •

قال : وكان عفيفا لطيف الاخلاق ، كتب الكثير بخطه ، وكان خطه ردينًا ،وكان مفيد الناس في زمانه يقرأ لهم ، وينقل السماعات ، ويدلهم على الشيوخ ، وسافر

١ - الجرح والتعديل: ٢/١٥ .

في طلب العلم والحديث الى البلاد ، ودخل حلب ودمشق وغيرهما ، وعاد الى بغداد فتوفي بالحربية في جمادي من سنة ستمائة (٥٥-و) ودفن بمقبرة أحمد رضي الله عنهما •

أنبأنا الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي قال في كتاب التكلمة لوفيات النقلة ، في ذكر من مات في سنة احدى وستمائة : وفي ليلة العاشر من صفر توفي الشيخ المفيد أبو العباس أحمد بن سلمان بن أبي شريك البغدادي الحربي المقرىء المعروف بالسكر ببغداد ، ودفن من الغد بباب حرب ، ومولده سنة تسع وثلاثين أو سنة أربعين وخمسمائة .

قرأ القرآن الكريم ببغداد بالقراءات الكثيرة على أبي الفضل أحمد بسن محمد شنيف ، وأبي محمد يعقوب بن يوسف المقرىء ، وبواسط على القاضي أبي الفتح نصر الله بن علي بن الكيال وأبي بكر عبد الله بن منصور بن الباقلاني ، وسمع الكثير من أبي القاسم سعيد بن أحمد بن البناء وأبي الفتح محمد بن عبد الباقي ابن أحمد ، وأبي السعادات ظافر بن معاوية الحراني ، وخلق كثير ، وسمع بمكة شرفها الله تعالى ، وبدمشق والقدس وغيرها •

وأقرأ وحدث ببغداد والشام ، وكان مفيدا لاصحاب الحديث ، كثير الخير ، كثير التلاوة للقرآن الكريم ، كثير القيام به ، ويكرر قيامه به في ركعة أو ركعتين .

وعرف بالسكر لان أباه كان وهو صغير يحبه محبة كبيرة ، واذا أقبل عليه وهو بين جملته أخذه وضمه اليه وقبله ، وكان قوم يلومونه على افراط محبته له ، فيقول : انه أحلى في قلبي من السكر ، وتكرر ذلك منه ، فلقب بالسكر وغلب عليه حتى كان لا يعرف إلا به • (١) •

١ \_ التكملة لوفيات النقلة ط . بفداد ١٩٧١: ٣٠٨٠/٣ .

## احمد بن سلمان بن الحسن بن اسرائيل بن يونسس:

المعروف بالنجاد ، الفقيه الحنبلي كان فقيها مفتيا ومحدثا متقنا ، واسع الرواية، مشهور الدراية ، قدم حلب ، وسمع بها محمد بن معاذ المعروف بدران الحلبي ، وأبا على الحسن بن أبي جعفر الحلبي ، وبطَّرَ سُوس أبا الليث يزيد بــن جهور الطرسوسي ، وعبد الله بن جناب الطرسوسي ، وسعيد بن مسلم بن أحمد بن مسلم ، وبأنطاكية أحمد بن يحيى بن صفوان الانطاكي ، وببالس جعفر بن محمـــد بكر البالسي ، وبمنبج عمر بن سعيد بن سنان المنبجي ، وحدث عن هؤلاء ، وعن أبي بكر بن أبي الدنيا ، وهلال بن العلاء ، وأبي العباس أحمد بن أصرم بن خزيمة المزنى ، وأبي محمد عبد الله بن محفوظ وأحمد بن على بن المثنى ، والحارث ابن أبي أسامة التميمي ، وأبي اسماعيل الترمذي ، وعبد الملك بن محمد أبي قلابة الرقاشي ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، والحسن بن مكرم البزاز ، ومحمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ، وعثمان بن أبي شيبة ، وأبي داود سليمان بن ابن الاشعت السجستاني ، ومحمد بن سليمان الباغندي ، واسحق بن الحسن الحربي ، وابراهيم بن اسحق الحربي ، ويعقوب بن يوسف ، والحسين بن الهيشم الكسائي الرازي ، ومحمد بن غالب بن حبيب التمتام ، ومحمد بن عبدوس السراج، ومحمد بن عثمان العبسي ، وأبي أحمد الزبير بن محمد الاسدي وادريس بن عبـــد الكريم المقرىء ، ويحيى بن جعفر بن الزبرقان ، ويحيى بن أبي طالب ، وجعفر بــن محمد بن شاكر الصائغ ، ومحمد بن يونس بن موسى ، ومحمد بن (٥٥\_ظ) الهيثم ابن حماد القاضي ، واسماعيل بن اسحق القاضي ، وبشر بن موسى ، وموسى بن اسحق القاضي ، وأحمد بن أبي خيثمة ، وأحمد بن ملاعب المخرمي ، وأحمد بن محمد البرتي، وأحمد بن علي الأبار، وأبي الاحوص العكبري، وأبي بكر محمد ابن أبي العوام ، ومعاذ بن المثنى وغيرهم •

روى عنه أبو الحسن الدار قطني ، وأبو حفص بن شاهين ، وأبو بكر القطيعي ، وأبو عبد الله الحسين بن محمد الغضائري ، وأبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه ، وأبو علي الحسن بن ابن شاذان ، وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ، وأبو بكر محمد بن عثمان القطان ، وأبو عبد الله أحمد بن عبد الله المحاملي ، وأبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن محمد كثير البيع ، ومحمد بن عبد الله بن أبان الهيتي ، وأبو عقيل أحمد بن عيسى بن زيد السلمي البزاز ، وأبو القاسم الحسن بن الحسن بن المنذر ، وأبو عبد الله محمد بن يوسف بن كراكير الرقي ، ومحمد بن الحسين ابن محمد بن الفضل القطان ، وأبو زكريا بن أبي اسحق المزكي ، وأبو الحسين محمد بن ابراهيم بن مخلد ، وأبو الحسن محمد بن أبرهان الغزال ، وعلى الروزبهان ، ومحمد بن فارس الغوري ، والحسين بن عمر بن برهان الغزال ، وعلى ابن محمد بن بشران ،

أخبرنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن سيكهم بن هبة الله الأنصاري الدمشقي بها قال: أخبرنا الفقيه أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيّصي ( ٩٦ - و ) قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب عال: أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القيطات قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن سلمان بن الحسين النجاد قال: قرأت على محمد بن معاذ وهو المعروف بندر"ان الحلبي: حدثكم القعنبي قال: حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستفتح بعد أن ضرب علينا الحجاب، فأبيت حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمي من الرضاعة جاء يستأذن علي" فأبيت أن آذن له حتى استأذنك فقال لها « ليلج عليك » فقالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، فقال: « إن عميًا فليلج عليك » فقالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، فقال: « إنه عمثك فليلج عليك » (١) •

۱ \_ تاریخ بفداد: ٤ / ۱۸۹ \_ ۱۹۲.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مسكلتم بن سلمان الإربلي قراءة عليه بحلب قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور البزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن المظفر بن الحسن المعروف بابن سوّ سن التمار قال: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي السمسار قال: حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه قال: حدثنا أبو الليث يزيد بن جَهُو ر بطر سوس قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن الحجاج عن قال: حدثنا عثمان بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمسس تفطر الصائم وتنقض الوضوء: الكذب، والغيبة، والنميمة، والنظرة بالشهوة، واليمين ( ٩٦ - ظ ) الفاجرة » ، قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد ها كما يعقد اليسار (١) •

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أحمد بن سلمان بن الحسن ابن إسرائيل بن يونس ، أبو بكر الفقيه الحبلي المعروف بالنجاد ، كان له في جامع المنصور يوم الجمعة حلقتان قبل الصلاة وبعدها ، أحديهما للفتوى في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل ، والأخرى لإملاء الحديث ، وهو ممن اتسعت رواياته ، واتشرت أحاديثه ،

سمع الحسن بن متكرم البزاز ، ويحيى بن أبي طالب ، وأحمد بن ملاعب المخرمي ، وأباداود السجستاني ، وأبا قتلابة الرقاشي ، وأحمد بن محمد البري ، واسماعيل بن اسحق القاضي ، وأبا الأحوض التعكيبري ، ومحمد بن سليمان الباغندي ، وأبا الترمذي ، وجعفر بن محمد بن ساكر الصائغ ، وأحمد بن أبي خيثمة ، والحارث بن أبي أسامة ، ومحمد بن غالب التكميّام ، وأبا بكر

١ \_ انظر كنز العمال : ٨ / ٢٣٨١٣ .

بن أبي الدنيا ، وهلال بن العلاء الرقي" ، وإبراهيم بن اسحق ، واسحق بن الحسن الحسن الحربيين ، وبشر بن موسى ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، ومحمد بن عبدوسس السراج ، وخلقاً سوى هؤلاء من هذه الطبقة .

وكان صدوقاً ، عارفاً ، جمع المسند ، وصنف في السنن كتابا ً كبيراً •

روى عنه : أبو بكر بن مالك القطيعي ، والدارقطني ، وابن شاهين ، وغيرهم من المتقدمين .

وحدثنا عنه: ابن رزقویه ، وابن الفضل ( ٩٧ ــ و ) القطان ، وأبو القاسم ابن المنذر القاضي ، ومحمد بن فارس الغوري ، وعلي وعبد الملك ابنا بـُشران ، والحسين بن عمر بن 'بـُر ُهان الغزال ، وخلق يطول ذكرهم •

وقال أبو بكر الخطيب قال: قال ابن أبي الفوارس: أحمد بن سلمان، يقال مولده سنة ثلاث وخمسين ومائتين (١) ٠

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن عُلوان الأسدي قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن محمد الخطيب الكشميهني قال: أنبأنا أبو بكر محمد ابن منصور السمعاني، ح •

وأخبرنا على بن عبد المنعم بن على بن الحداد الحلبي قال: أخبرنا يوسف بن آدم المراغي الدمشقي قال: أنبأنا أبو بكر السمعاني قال: أبو بكر أحمد بن سلمان ابن الحسن بن إسرائيل بن يونس النجاد الفقيه ، من أئمة بغداد في العلم والورع والزهد ، سمع الحسن بن منكرم ، ويحيى بن أبي طالب ، وأباداود السجستاني ، وأبا قتلابة الرقاشي ، واسماعيل بن اسحق ، وهلال بن العلاء الرقي " ، ومن لا يحصى كثرة ؛ روى عنه الدار قنطنني وابن شاهين وغيرهما من المتقدمين .

١ \_ تاريخ بفداد \_ المصدر السابق .

أخبرنا زيد بن الحسن قال : أخبرنا أبو منصور بن زريق قال : أخبرنا أحمد ابن علي قال : سمعت أبا الحسن ابن علي قال : سمعت أبا الحسن ابن رزقويه غير مرة يقال : أبو بكر النجاد ابن صاعدنا •

قال أحمد بن علي : عنى بذلك أن النجاد في كثــرة حديثه واتساع طرقــه ، وعظم رواياته ، وأصناف فوائده لمن سمع منه ، كيحيى بن صاعد لأصحابه ، إذ كل واحد من الرجلين كان واحد وقته في كثرة الحديث • (٧٧ ــ ظ)•

أنبأنا الكندي قال: أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرىء قال: سمعت أبا علي بن الصواف يقول: كان أبو بكر النجاد يجيء معنا إلى المحدثين إلى بشر بن موسى وغيره ، ونعله في يده ، فقيل له: لم لا تلبس نعلك ؟ قال: أحب أن أمشي في طلب الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حافي •

وقال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: حدثني الحسين بن علي بن محمد الفقيه الحنفي قال: سمعت أبا اسحق الطبري يقول: كان أحمد بن سلمان النجاد يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف، ويترك منه لقمة، فإذا كان ليلة الجمعة تصدق بذلك الرغيف، وأكل تلك الله التي استفضلها (١) •

وقال الخطيب: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الضيّه مري قال: حدثنا الرئيس أبو الحسن علي بن عبد العزيز في مجلسه في دار الخلافة قال: حضرت مجلس أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد وهو يملي فغلط في شيء من العربية ، فرد عليه بعض الحاضرين ، فاشتد عليه ، فلما فرغ من المجلس ، قال: خذوا ، ثم قال: أنشدنا هلال بن العلاء الرقى ":

١ \_ تاريخ بفداد \_ المصدر السابق .

سَيُبُلِي لَسَانَ ۚ كَانَ مُعُرِب لَفَظُهُ فَيالَيْكَه فِي مَـوقف العَرُ فَن يُسْلَم وَمَا يَنْفُكُم الْإِعراب أِن لَم يَكن تُنْقى وما ضر ً ذا تكفُّوى لسَان مُعتجهم

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد البغدادي \_ قراءة عليه وأنا أسمع \_ قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن طراد الزينبي قال : أخبرنا أبو القاسم ابن ( ٩٨ \_ و ) مسعدة الاسماعيلي ، ح ٠

قال شيخنا ابن طبرز د: وأخبرنا اسماعيل بن أحمد السمرقندي وابن مسعود المجلي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً منهما أو من أحدهما \_ قالا : أخبرنا أبو القاسم الإسماعيلي قال : أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال : سأل الشيخ أبو سعد الإسماعيلي أبا الحسن الدارقطني عن أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد ، فقال الشيخ أبو الحسن : قد حد ث أحمد بن سلمان من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله .

أنبأنا الكندي قال: أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: كان النجاد قد كنف بصره في آخر عمره، فلعل بعض طلبة الحديث قرأ عليه ما ذكره الدارقطني، والله أعلم •

وقال أبو بكر الخطيب: سمعت محمد بن أحمد بن رزقويه يقول: مات أبو بكر النجاد في سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ٠

وقال الخطيب : حدثنا ابن الفَصَـٰل القطان إِملاء ٍ قال : توفي أحمد بن سلمان النجاد لعشر بقين من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة .

وقال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف ، وأبو عبد الله أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين المحاملي قالا: توفي أحمد بن سلمان الفقيه النجاد يوم الثلاثاء ، وقال ابن المحاملي: ليلة الثلاثاء لعشر بقين من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ، ودفن في مقبرة باب حرب ، قال ابن المحاملي: صبيحة تلك الليلة ، قال ابن العلاف: وأحسب أنه عاش خمساً وسبعين سنة .

حُدَّثنا عن أبن الحسن بن الفرات أن ( ٩٨ ـ ظ ) النجاد دفن في مقابر

#### أحمد بن سلمان بن أبي بكر بن سلامة بن الاصفر .

الحربية عند قبر بشر الحارث (١) .

أبو العباس الحريمي المُستَعمل البغدادي ، سمع أبا العباس أحمد بن أبي غالب الوراق المعروف بأبن الطلاية ، وأبا القاسم سعيد بن البناء ، وأبا بكر بن الأشقر الدلال ، وهو آخر من روى عنه فيما أثرى .

وحدث عنهم وعن أبي سعد بن البغدادي ، وأبي محمد المقرىء ، وأبي سعد السمعاني بالإجازة •

وأجاز لي رواية جميع مسموعاته ، وجميع ماصحت عنه روايته ، وكتب إلي " يذكر أنه دخل حلب عند عوده من دمشق ، وذكر لي في كتابه إلي " أن مولده في عاشر محرم من سنة خمس وثلاثين وخمسائة ببغداد . ( ٩٩ ــ و ) .

أخبرني رفيقنا كمال الدين عباس بن بزوان الإربلي أن ابن الأصفر هذا توفي بكرة يوم الثلاثاء خامس وعشرين ذي الحجة سنة ست عشرة وستمائة بالموصل، ودفن بصحراء عنتاز (٢)، وكان أوصى أن أغسله وأصلي عليه، فغسلته وصليت عليه، وكان دينا صالحاً، ثقته، صحيح السماع، رحمه الله.

### من اسم أبيه سليمان في آباء الاحمدين

أحمد بن سليمان بن حميد بن ابراهيم بن أحمد بن علي بن ابراهيم المخزومي:

أبو العباس البُلكبيسي المعروف بابن كسا المصري ، من أهل 'بلبيس(") ،

١ - البغدادي - المصدر السابق .

٢ ــ مقبرة تجاه باب العراق في الموصل ، كان أوقفها سنة ١٩٧ هـ عناز بن حماد المدنى . انظر تاريخ الموصل : ٣٢٧/٢ .

٣ ـ مدينة على طريق الشيام تبعد عن الفسيطاط مقدار عشرة فراسخ . معجم البلدان .

شاعر مجيد مشهور ، كثير الشعر ، طاف البلاد ، ومدح الملوك وأخـــد صلاتهم ، وكان له ثروة وتجمل ، وقدم حلب .

ومن شمعره قوله:

وركبت طهد توصُّلي في أو بنتي وحلكفت أني لا أنام عن السرى حتى أريبت الأفَّت أن بُدوره تخنُّض وبدر الدين متَّقداً يرى

أخبرني أبو علي القيلوبي قال: بلغ الحاجب علي الأشرفي، وهو بالشرق أن ابن كسا هجاه، فأحضره وقال: بلغني أنك هجوتني، وها أنا أهجوك لتعلم أينا أهجى، وأي الهجوين أوجع، ثم مكرة ومازال يضر به بالدبابيس حتى أشرف على الموت، ورفع على باب الى السجن فبقي بالسجن مدة، ثم أطلقه •

وبلغني أن ابن كسا توفي في صغر سنة أربع وثلاثين وستمائة بالقاهرة •

أنبأنا أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري قال في ذكر من توفي سنة خمس وثلاثين وستمائة (٢): وفي شهر ربيع الآخر توفي أبو العباس أحمد بن سليمان بن حميد بن إبراهيم بن مهلهل القرشي المخرومي البئلكبيسي الشافعي المعروف بابن كسا بالقاهرة ، ومولده ببلبيس في سنة سبع وستين وخمسمائة ، تفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، وتأدب وقال الشعر ، وسافر الكثير ، وحدث بشيء من شعره ببلبيس وغيرها ، وذكر أنه دخل دمشق واشتغل بها ، وحلث بشيء من شعره ببلبيس وغيرها ، وذكر أنه دخل دمشق واشتغل بها ، وبالموصل وبغداد وخراسان ، أنه اجتمع بفخر الدين الرازي ، المعروف بابن الخطيب ، بخوارزم ، وكان له انس" بالنظريات والخلاف •

### أحمد بن سليمان بن عمر بن شابور الحلبي:

سمع اسحق بن ابراهيم بن الأخيل الحلبي ، وابراهيم بن عبد الله بن مخرّزاد

٢ - الذي عشر من هذا الكتاب يغطي حتى وفيات سنة ٦١٦ فقط .

الأنطاكي ؛ روى عنه أحمد بن محمد الحلال ، ومحمد بن إبراهيم بن أبي شــيخ الرقى الصوفي .

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني قال : أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني عن أبي بكر أحمد بن علي الحافظ قال : أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن حفص الماليني ، ح •

وأخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قال: أخبسرنا أبو مسلم المؤيد بن عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن الأثخوة البغدادي وصاحبته عين الشمس بنت أبي سعيد بن الحسن بن محمد بن مسليم قالا: أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء بن أبي منصور الصيرفي ، قال: سماعاً ، وقالت: إجازه ، قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود بن أحمد الثقفي ، وأبو الفتح الكاتب ، ح •

وقال لنا أبو الحجاج يوسف بن خليل : أخبرنا أبو عبد الله محمود بن ( ٩٩ \_ ظ ) أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمود الثقفي قال : أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي ، ح •

وأخبرنا أبو الغنائم بن شهريار في كتابه قال: أخبرتنا فاطمة بنت البغدادي •

قالا: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود بن أحمد ، قالا: أخبرنا أبو بكن محمد بن إبراهيم بن المقرىء قالا: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي شيخ الصوفي الرقي قال: حدثنا أحمد بن سليمان الحلبي قال: حدثنا أسحق بن الأخيل قال: حدثنا مُمَبشر بن إسماعيل عن الخليل بن مر"ة عن عمرو بن دينار عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا" المكتوبة » (1) •

١ ــ انظره في الجامع الصغير للسيوطي: ٧٤/١ ( ٧٠٠ ) .

#### أحمد بن سليمان بن عمرو:

أبو بكر الأنماطي ، وقيل الأنطاكي ، حدث بحلب عن متخالد بن مالك وأحمد ابن إبراهيم ، ومؤمل بن إهاب ؛ روى عنه عمر بن محمد بن سليمان العطار ، وعبد الله بن سعيد الحلبى .

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة الحموي عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السمّائي قال: أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بسن الله بن أحمد بن الأكفاني بدمشق قال: حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بسن محمد بن علي الكتاني الحافظ قال: أخبرنا عبد الوهاب بسن جعفر الميداني قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل بن نصر النابلسي قال: أخبرنا عمر بسن محمد بن سليمان العطار قال: حدثني أبو بكر أحمد بن سليمان بن عمر الأنماطي بحلب قال: حدثنا محمد بن يزيد عن بحلب قال: حدثنا متحرو عن الزبرقان عن مقاتل بن حيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد مجاشع بن عمرو عن الزبرقان عن مقاتل بن حيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أهل الجنة ليحتاجون الى العلماء في الجنة ، وذلك أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة فيقول لهم: تمنوا علي ماشئتم، في الجنة ، وذلك أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة فيقول لهم: تمنوا علي ماشئتم، في الجنة ، وذلك أنهم في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا » (۱) •

#### أحمد بين سليمان:

أبو الفتح الفخري الحلبي ، شاعر من أهل حلب ، كان في عصر عبد المحسسن الصوري ، ورحل الى مصر فأقام بها الى أن مات .

 ابن سليمان الفخري الحلبي كتب الى عبد المحسن الصوري(١) ، وقد بلغه ما صار عليه عبد المحسن من الفقر والفاقة ، وقرأتها أيضا بخط أبي طاهر السمُّلُّفي :

أعبيد المتحسن الصنوري ليم قد جنتكث جنتوم منهاض كسير فإن قتلت العيالة و (★) أقعدتني على متضض وعاقت عن متسيري فهذا البحر يكمل هكضب ركضوى ويستثنى بتركن من تبسير وإن حاولت سير البير" يوماً فلست بمثقل ظاهر البعين إذا استكلى أخوك قسلاك يوماً فكمثل أخيبك موجود النظير تحسر "لهُ عل أن تكقي كريماً تزول بقربه إحن الصدور (١٠٠هـ) فكما كثبل البريشة من تسراه ولا كثبل البلاد بسلاد صسور

فكتب إليه عبد المحسن الصورى:

جَزَاكَ الله عن ذا النَّصح حَسيراً ولكن جاء في الزمن الأخسير وقد حداث لي السبعون حداً نهي عما أرادت من الأمسور ومشنذ صارك تفوس الناس عنى قصاراً عشدت بالأمل القصير

وذكر صاحب المجموع أنه رحل الى مصر ومات بها •

# ومسن الأفسراد

أحمد بن سنان ، أبو جعفر النبجي:

حدَّث عن عبيد الله بن موسى العبسي ، روى عنه موسى بن العباس ٠

أخبرتنا أم المؤيد زينب بنت الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن في كتابها إلينا من نيسابور ، وأخبرنا بذلك عنهـا إبراهيم بـن محمد بـن الأزهــر

١ - من شعراء يتيمة الدهر ، انظره: ١/٣١٢ - ٣٢٥ .

<sup>\* -</sup> جاء في حاشية الاصل بخط ابن العديم «وبخط أبي طاهر السلفي القبالة».

الصُّر يَّفيني ، قالت : أخبرنا أبو محمد اسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر القارى الواعظ قال : أخبرنا أبو حفص بن مسرور قال : حدثنا أبو سهل محمد بن سليمان ابن محمد بن سليمان الحنفي الصُّعلوكي قال : حدثنا موسى بن العباس سنة ثلاث عشر وثلاثمائة قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن سنان المنشرجي قال : حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم حنين عن لحوم الحثمر الأهلية وعن مُتعة النساء قال : « وماكنا مُسافحين » •

### احمد بن سهل بن محمد بن داود بن ميكائيل بن سليمان بن سلجق:

السلطان ستنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن جغري بك بن ميكائيل ، أبو الحارث ، قدم صحبة أبيه ملكشاه وهو طفل وكان قد ولد له بظاهر سنجار في طريقه الى الشام ، وسنذكره في حرف السين فيما يأتي إن شاء الله تعالى • ( ١٠١ - و ) احمد بن سلامة بن أحمد بن سلمان ، أبو العباس النجاد :

رجل صالح ، عارف الحديث ، قدم حلب غير مرة ، أحديها في سنة سبع وستمائة ، وسمع بها شيخنا أبا هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب ، وقدمها مرة أخرى ، وحدث بها عن أبي الفرج بن كذلكيث •

\* \* \*

# ذكر حرف الشين في آباء الأحمدين

احمد بن شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بسن محمد بسن عبد الله بسن سليمسان :

أبو العلاء بن أبي اليئسر بن أبي محمد بن أبي المجد بن أبي محمد ، القاضي ابن أبي المجد أخى أبي العلاء التنوخي المعري ، من أهل معرَّة النَّعمان •

أخو شيخنا إبراهيم الذي قدمنا ذكره ، وتمام نسبه قد تقدم في ترجمة أخيه .

شيخ حسن من أهل الفضل وبيت العلم والقضاء ، وأبوه أبو اليُسر من الفضلاء المشهورين ، وأجداده الذين نسبناه إليهم ما منهم إلا فاضل مشهور •

وأبو العلاء هذا سمع أباه أبا اليئسر شاكراً ، والحافظ أبا القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي ، وغيرهما ، وقدم علينا حلب مراراً متعددة ، وكان يسكن معرّة النّعمان .

وكنت ظفرت بسماعه في عدة أجزاء من تاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم ، فانتخبت منها جزءاً لطيفاً ، وقرأته عليه بسماعه منه ، وسمعه بقراء بي جماعة كانوا معي بحلب • وسألته عن مولده فقال: في سنة أربع وأربعين أو خمس (١٠١ ـ ظ) وأربعين وخمسمائة •

أخبرنا أبو العلاء أحمد بن شاكر بن عبد الله المعري ، قراءة عليه بحلب ، قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي قراءة عليه وأنا أسسع قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس قال : حدثنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن القرويني إملاء سنة ست وثلاثين وأربعمائه

قال: حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن سعيد المؤدب قال: حدثنا أحمد بن محمد العسكري قال: حدثنا مكالب بن شعيب قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني ابن لهيعة عن عثقيل عن ابن شهاب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « احفظوني في أصحابي ، فمن حفظني في أصحابي رافقني وورد علي حوضي ، ومن لم يحفظني فيهم لم يرد علي حوضي ، ولم يرني إلا مسن بعيد » (۱) .

قدمت معرَّة النعمان في بعض قد ماتي إليها في جمادى الأولى من سنة ثمان وثلاثين وستمائة ، فأخبرني قاضيها أبو العباس أحمد بن مُدر ك بن عبد الله بسن سليمان أن شيخنا أبا العلاء أحمد بن شاكر توفي بها في شهر ربيع الآخر مسن سنة ثمسان وثلاثين المذكوره •

### أحمد بـن شبويــة :

ابن أحمد بن ثابت بن عثمان بن مسعود بن يزيد الأكبر بن كعب بن مالك بــن كعب بن مالك بــن كعب بن الحارث بن قرط بن مازن بن سنان ( ١٠٢ ــ و ) بن ثعلبة بن حارثة بــن عمرو بن عامر ، وهو خزاعة ، أبو الحسن الماخواني الخزاعي •

وقيل هو أحمد بن محمد بن ثابت ، وشبويه لقب أبيه محمد أو جده ، وقيل هو مولى لبندكيل بن ورقاء الخزاعي (٢) ، وهو منسوب الى قرية من قرى مرو يقال لها ماخوان (٢) ، وسكن طرسوس وأقام بها الى أن مات ٠

وذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب « الجرح والتعديل » فقال : أحمد

١ - انظر الجامع مع الصغير: ١/٥٥ ( ٢٦٧ ) . كنز العمال: ٢١٠/١١٣ .

٢ ـ صحابي ، انظره في طبقات خليفة بن خياط : ٣٢٦ ، ٣٠٧ ( ٦٦٦ ، ٩٤٣ ) ٠

٣ ـ منها خرج أبو مسلم الخراساني الى الصحراء أثناء الثورة العباسية . معجم البلدان .

ابن شَبَشُوينة المروزي أبو الحسن الخزاعي ، وهو أحمد بن محمد بـن شَبَشُويكة حدثنا على بـن الهـسـنــُجاني عنـــه •

روى عن وكيع ، وعبد الرزاق ، وأبي أسامـــة •

مات بطرَ سُتُوس سنة ثلاثين ومائتين ، سمعت أبي وأبا ز رعة يقولان ذلك ، سمعت أبا زرعة يقول : جاء نانعيه وأنا بحرَ "ان ، ولم أكتب عنه ، وكذلك سمعت أبي يقول : أدركتــه ولم أكتب عنــه .

روى عنه أيوب بن اسحق بن سافري نزيل الرملة ، وعبد الملك بن أبراهيم الجئدري .

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: هو أحمد بن محمد بن شبَتُويَــة ، حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني عنه هكذا(١) ، وسنذكره في باب المحمدين من أباء الأحمديـن إن شاء الله .

أنبأنا أبو يعقوب يوسف بن محمود الصوفي عن الحافظ أبي طاهر السطّعُفي قال : أخبرنا أبو القاسم قال : أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال : أخبرنا أبو بكر محمد بين عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل الآزجي قال : أخبرنا أبو بكر محمد بين هرون بن أحمد بن محمد المفيد بجرجرائا(٢) قال : أخبرنا أبو عمران موسى بن هرون بن عبد الله البزاز قال : ومات أحمد بن شبويه بطرسوس آخر سنة ثلاثين أو تسمع وعشرين ومائتين و

أنبأنا أبو القاسم بن رَوَاحة عن أبي طاهر الحافظ قال: أخبرنا أبو علي أحمد ابن محمد البرداني قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال: أخبرنا

١ - الجرح والتعديل: ١/٥٥.

٢ ـ بلد بين واسط وبفداد . معجم البلدان .

أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر بسن موسى الحافظ قراءة عليه قال: قال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزين البُغوي ابن بنت منيع: مات أحمد بن شبويه بطرسوس سنة تسع وعشرين ، أو سنة ثلاثين في أولها ، يعني ومائتين • (١٠٢ – ظ)

## من اسمه شعيب في آباء الأحمدين

### أحمد بن شعيب بن عبد الاكرم الانطاكي:

حدث عن الحسن بن عبد الأعلى البياسي ، ومحمد بن أبي يعقوب الدينوري، وعبيد بن محمد الكشوري ، ويعقوب بن يوسف الفروي .

روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء ، وكان من الصالحين العُنباد، والأخيار الزُّهاد.

أخبرنا أبوهاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال : أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن أبي المظفر السمعاني ، ح •

وأخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قال: أخبرنا أبو مسلم المؤيد بن عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن الأخوة البغدادي ، وصاحبته عين الشمس بنت أبي سعيد بن الحسين بن محمد بن سئليم قالوا: أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الدوري قالا: أخبرنا ، وقالت: إجازة ، قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي ، وأبو الفتح منصور بن الحسين الكاتب ، قالا: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء قال: حدثنا أحمد بن شعيب بن عبد الأكرم الأنطاكي ، وكان بقال أنه من الأبدال ، قال: حدثنا الحسن بسن عبد الله البوسي ، وقال أبو مسلم وصاحبته: الحسن بن عبد الأعلى البياس وهو الصحيح ، قال: حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة

رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيث قال : « اللهـم (١٠٣ – و ) ســيباً نافعــاً » (١) •

أخبرنا أبو الغنائم محمد بن محمد بن أبي الرجاء الشهرياري في كتابه إلينا من أصبهان قال: أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد بن أحمد البغدادي قالت: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن على قال: حدثنا أحمد بن شعيب بن عبد الأكرم الأنطاكي قال: حدثنا عبيد بن محمد ابن إبراهيم الكشوري قال: حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم قال: حدثنا محمد ابن أبراهيم الكشوري قال: حدثني القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن عمه عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، فذكر عنده عمه أبو طالب ، فقال: « لعله بشفاعتي يوم القيامة يجعل في ضحضاح من النار ، يبلغ كعبيه، على منه جبهته أو دماغه »(۲) .

### أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر:

أبو عبد الرحمن النسائي ، القاضي الحافظ الإمام ، كان علما من الاعلام ، وإماما من أئمة الإسلام ، واليه في علم الحديث ومعرفة رجاله النقض والابرام ، رحل الرحلة الواسعة ، وسافر في طلب الحديث وجمعه الى البلاد الشاسعة ، قدم حلب ، وسمع بها أبا العباس الفضل بن العباس بن ابراهيم الحلبي ، وسمع بالمصيصة قاضيها أحمد بن عبد الله بن علي بن أبي المضاء المصيصي (١٠٣ ضل) .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بحلب قال : أخبرنا أبو طاهر الشيحي

The manufacture of the same

١ - في الجامع الصفير: ٢ / ٣٣٤ ( ٦٦٩١ ) : « كان اذا رأى المطر قال : اللهم صيبا نافعا » وقد رواه البخاري عن عائشة أم المؤمنين .

٢ - انظر كنز العمال : ٣٤.٩٢/١٢ .

قال: أخبرنا أبو محمد الدوني قال: أخبرنا القاضي أبو نصر الكسار قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحق السني الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس قال: خرجت جارية عليها أوضاح (١) ، فأخذها يهودي فرضخ رأسها ، فأخذ ما عليها من الحلي ، فأدركت وبها رمق ، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( من قتلك أف لان ) ؟ فقالت برأسها: قال: ((فف لان)) حتى سمى اليهودي ، فقالت برأسها: نعم ، فأخذ فاعترف ، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين (٢) ،

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن زريق القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أخبرنا أبو سعد الماليني قراءة ، قال: أخبرنا أبو بكر الوليد بن القاسم بن أحمد الصوفي بمصر قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال: حدثنا الفضل بن العباس بن ابراهيم قال: حدثنا محمد بن حام قال: حدثني بشر ، وهو ابن الحارث ، قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب (٢) .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي بن البناء البغدادي بدمشق وأبو سعد ثابت بن مشرف بن أبي سعد البناء البغدادي بحلب قالا : أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبيد الله (١٠٤ ـ ظ) ابن الزاغوني قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر الانباري قال : أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن عيسى قال :

١ \_ حلى من الفضة أو خلخال . القاموس .

٢ ـ انظر كتاب « أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم » لمحمد بن فرج القرطبي ط . حلب ١٣٩٦ هـ: ١٥ ـ ١٦٠٠

٣ \_ انظره في كنز العمال: ١٨١٩٦/٧ .

حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي عميس ، واسمه عبيد بن عبد الله ، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اذا انتصف شعبان فكفوا عن الصوم »(١).

أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد السمعاني في كتابه قال: أخبرنا أبو البركات عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي ، ح •

وأنبأنا القاسم بن عبد الله بن عمر الصفار قال : أخبرتنا عمة أبي عائشة بنت أحمد بن منصور قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف قال : أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت علي بن عمر الحافظ غير مرة يقول : أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره •

وقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يذكر أربعة من من المسلمين رآهم ، فبدأ بأبي عبد الرحمن •

وقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت جعفر بن محمد بن الحارث يقول: سمعت مأمون المصري الحافظ يقول: خرجت مع أبي عبد الرحمن السي طرسوس سنة للفداء فاجتمع جماعة من مشايخ الاسلام، واجتمع من الحفاظ عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن ابراهيم مربع، وأبو الأذان، وكيلجة، وسنجة ألف، وغيرهم، فتشاوروا (١٠٥-و) من ينتقي لهم على الشيوخ، فأجمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي، وكتبوا كلهم بانتخابه،

قال الحاكم أبو عبد الله: فأما كلام أبي عبد الرحمن على فقه الجديث ، فأكثر المحاكم أبو عبد الله: مثمان » . انظره أيضا في الجامع الصغير: ١/٧٨ (٤٩٤) .

من أن يذكر في هذا الموضع ، ومن نظر في كتاب السُنن اه تحير في حسن كلامه ، وليس هذا الكتاب مسموع عندنا •

ومع ما جمع أبو عبد الرحمن من الفضائل رزق الشهادة في آخر عمره ، فحدثني محمد بن اسحق الاصبهاني قال: سمعت مشايخنا بمصر يذكرون أن أبا عبد الرحمن فارق مصرفي آخر عمره ، وخرج الى دمشق ، فسئل بها عن معاوية بن أبي سفيان وماروى من فضائله فقال: لا يرضى منا معاوية رأسا برأس حتى يفضل فماز الوا يدفعون في حضنيه حتى أخرج من المسجد ، ثم حمل الى الرملة ، فمات بها سنة ثلاث وثلاثمائة وهو مدفون بالرملة \* •

قرأت بخط الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي ، وأخبرنا به اجازة عنه أبوعلي حسن بن أحمد بن يوسف وغيره ، قال : قرأت على أبي عبد الله يعني محمد ابن أحمد بن ابراهيم الرازي بالاسكندرية عن أبيه أبي العباس قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عمر الصيرفي قال : حدثنا أبو اسحق ابراهيم بسن نصر البزاز ، وكتبه لي بخطه ، قال : حدثنا علي بن محمد الكاتب المادرائي قال : حدثني أبو منصور تكين الامير قال : قرأ علي أبو عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص فقلت له : حدثني بفضائل معاوية ، فجاءني بعد جمعة بورقة فيها حديثان ، فقلت : أهذه بس ؟ فقال : وليست بصحاح ، هذه غرم معاوية عليها الدراهم ، فقلت له :

قال علي بن محمد المادرائي: وحدثني أهل بيت المقدس قالوا: قرأ علينا أبو عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص، فقلت (١) له: أين فضائل معاوية ؟ فقال:

<sup>﴿</sup> لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الحاشية «يُؤخر» ثم كتب في مطلع الصفحة التالية (١٠٦ عـ ) يقدم .

<sup>1</sup> \_ كذا بالاصل والاصح أن يقال: « فقلنا » -

وما يرضى معاوية أن يسكت عنه ، قال : فرجمناه وضغطناه ، وجعلنا تضرب جنبه، فمات بعد ثلاث .

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان قال: أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد الاشيرى قال: أنبأنا القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض قال: حدثنا الفقيهان أبو محمد عبد الله بن أبي جعفر الخشني، وعبد الرحمن بن محمد بن عتاب بقراءتي عليهما قالا: حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال: حدثنا أبو الحسن القابسي الفقيه قال: سمعت أبا الحسن بسن هاشم المعري يقول: سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن اللحن (۱) • (١٠٦-و) •

أخبرنا أبو الفرج محمد محمد بن علي بن بن حمزة بن القبيطي في كتابه قال: أخبرنا أبو العسن بن الآبنوسي قال: أخبرنا أبو القاسم الاسماعيلي قال: أخبرنا أبو القاسم السهمي قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: سمعت منصور الفقيه وأحمد بن محمد بن سلمة الطحاوي يقولان: أبو عبد الرحمن النسائي امام مسن أئمة المسلمين •

وقال أبو أحمد بن عدي : أخبرني محمد بن سعيد البارودي قال : ذكرت لقاسم المطرز أبا عبد الرحمن النسائي فقال : هو إمام ، أو يستحق أن يكون اماما (٢) ، أو كما قال : (١٠٥هـ ظ) •

ا ـ تبع هذا بياض صفحة كاملة ، ولدى عودتي الى كتاب المقفى ( مخطوطة برتوباشا ) للمقريزي ، وجدته ينقل باختصار ترجمة النسائي هذه وقد جاء عنده (١٨هـظ) « عن اللحن في الحديث فقال: ان كان شيئًا تقوله العرب وان لم يكن في لفة قريش فلا يغير ، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس بكلامهم ، وان كان مالا يوجد في كلام العرب فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحن » .

٢ \_ انظر الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى ط . بيروت ١٩٨٤ : ١٤٦/١ .

# بستم الله الرحمن الرحيم

وبسه ثقتي

### أحمد بن شكر بن عبد الرحمن بن أبي حامد بن عبد الرحمن :

الملقب بثنان \_ بن علي \_ الملقب ذرويب \_ بن أبي البركات \_ وكان يلقب عصية لطوله ودقته \_ بن هبة الله \_ ويكنى أبا الحمر \_ بن أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن أبي العسن علي بن أحمد بن محمد بن موسى بن يعقوب بن محمد ابن المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة المعروف بابن الاسود الكندي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبو العباس بن أبي حامد بن أبي القاسم بن أبي حامد الكندي المقدادي الحربي الخياط ، المعروف بابن عصية المقرىء ، من أولاد المحدثين من أهل الحربية •

وكان أبو الحمر هبة الله قدم من دمشق ، وسكن الحربية ، وأعقب بها •

سمع أبو العباس أباه أبا حامد ، وجده أبا القاسم عبد الرحمن ، وجده لامه أبا بكر محمد بن المبارك بن مشق ، وأبا منصور عبد الله بن محمد بن علي بن علي بن عبد السلام الكاتب ، وأبا الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب الحراني ، وأبا الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، وخلقا غير هؤلاء يطول ذكرهم ، وحدث ببعض حديثه وسمع منه جماعة من طلبة الحديث .

وقال لي أبو حفص عمر بن دهجان البصري: هذا الشيخ سافر الى البيت المقدس زائرا بعد أن حج الى بيت الله الحرام، فدخل حلب مرتين في ذهابه وعوده،

ومولده في سنة احدى وثمانين وخمسمائة بالحربية ، وهو شيخ صالح خير متدين ، متواضع (١٠٧\_و) كثيرة التلاوة للقرآن ، محب للحديث وأهله ، فقير صبور ، متقنع بالحلال ، يأكل من كسب يده ، حسن الطريقة ، صحيح العقيدة، محمود السيرة على قانون السلف .

### أحمد بن شيبان الاحنف المسيصى:

حدث عن محمد بن كثير المصيصى ، روى عنه أبو سهل أحمد بن محمد بــن يزيد الفارسي نزيل المصيصة .

\* \* \*

# ذكر حرف الصاد في آباء الاحمدين

### أحمد بن صافي:

أبو بكر التنيسي ، مولى الحباب بن رحيم البزاز ، سمع بحلب وغيرها مسن الثغور : أبا بكر محمد بن أحمد بن أبي ادريس الامام ، وأبا أيوب سليمان بسن محمد بن ادريس بن رويط ، وأبا بكر محمد بن بركة بن الفرداح برداعسس الحلبيين ، وعثمان بن محمد بن علي بن علان الذهبي نزيل حلب ، وأبا عمير عدي ابن أحمد بن عبد الباقي الآذي ، وأبا الحسين مسدد بن يعقوب الفلوسي قاضي تنيس ، وأبا عبد الله محمد بن الحكم ، وبكر بن أحمد الشعراني ، وأبا جعفر محمد ابن الحسين بن زيد ، وأبا الحسن جعفر بن محمد الحروي ، وأبا الحسن علي بن عبد الله بن أبي مطر ، وأبا اسحق ابراهيم بن ميمون الصواف ، وأبا أحمد جابر ابن عبد الله بن حاتم الجهازي ، وأبا بكر أحمد بن عمرو بن جابر الرملي ، وأبا الحسين داود بن أحمد بن مصحح ، وأبا الحسين علي بن محمد بن أبي الحديد المصري ، وعبد القدوس بن عيسى بن موسى الحمصي ، وأبا علي الحسين بسن بوسف (١٠٥٧ ظ) بن مليح الطرائفي ، واسماعيل بن يعقوب الحراب ،

روى عنه أبو الحسين الميداني ، وسمع منه بدمشق عبد العزيز وعبد الواحد ابنا محمد بن عبدويه الشيرازي •

أنبأنا أبو المفضل أحمد بن محمد بن الحسن الدمشقي قال: أخبرنا عمي أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الدمشقي قال: أنبأنا أبو القاسم عبد المنعسم

بن علي أحمد الكلابي قال: أخبرنا علي بن الخضر قال: أخبرنا أبو الحسين الميداني قال: حدثنا أحمد بن صافي التنيسي قال: حدثنا عثمان بن محمد الذهبي قال: حدثنا ابراهيم بن زياد قال: حدثنا محمد الاسفاطي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت: يارسول الله: أن عبد الله بن داود حدثنا عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عنك بحديث الصادق المصدوق، فهو عنك يارسول الله ، فذكر الحديث ، ؟ قال: رحم الله كل من حدث به الى يوم القيامة ،

قال الحافظ أبو القاسم: قرأت بخط الميداني: حدثنا أبو بكر أحمد بن صافي مولى الحباب بن رحيم البزاز، قدم علينا من تنيس في سنة ستين وثلاثمائة، بحديث ذكره، فتكون وفاته بعد ذلك، والله أعلم • (١) •

### ذكر من أبوه صالح من الاحمدين

### أحمد بن صالح بن عبد الرحمن:

أبو بكر الصوفي الحافظ الانماطي ، المعروف بكيلجة ، ويسمى أيضا محمدا ، والاكثر على ذلك ، وقد ذكرنا (١٠٨و) في ترجمة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أنه كان مع جماعة من مشايخ الاسلام والحفاظ بطرسوس، واجتمعوا للفداء ، وقد استقصينا ترجمته في المحمدين ، اذ الاكثر على أن اسمه محمد .

أنبأنا أبو اليمن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن زريق قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أحمد بن صالح الصوفي، وهو مخمد بن صالح بن عبد الرحمن، أبو بكر الحافظ الانماطي، المعروف بكيلجة، كان محمد بن مخلد يسميه أحمد في بعض رواياته، ومحمدا في بعضها •

١ - مختصر ابن عساكر لابن منظور : ١٠٥/٣ .

حدث عن أبي حذيفة النهدي ، وسعيد بن أبي مريم البصري ، وموسى بسن أيوب النصيبي ، وغيرهم •

روى عنه أبو بكر بن أبي حامد صاحب بيت المال وسماه أحمد ، كما سماه ابن مخلد هاهنا ، وروى عنه غيرهما فسماه محمدا ، وقد ذكرناه في المحمدين • (١) احمد بن صالح بن عمر بن اسحق :

أبو بكر المقرىء البزاز البغدادي ، صاحب أبي بكر بن مجاهد ، انتقل من بغداد الى الشام ، ونزل أطرابلس وسكنها ، فقد اجتاز بحلب أو بعملها .

ذكره أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد بما أخبرنا به أبو اليمن زيد بن الحسن قال : أخبرنا أبو منصور القزاز قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : أحمد بسن صالح بن عمر ، أبو بكر المقريء انتقل الى الشام ، ونزل أطرابلس ، حدث بها وبالرملة عن جعفر بن عيسى الناقد ، ومحمد بن الحكم العتكي ، وروى عنه (١٠٨ لغرباء ، وذكر ابن الثلاج أنه سمع منه ،

وقال الخطيب: حدثنا يحيى بن علي ، أبو طالب الدسكري لفظا قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن مالك الجرجاني بها قال: حدثني أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرىء البغدادي بأطرابلس قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحكم العتكي قال: حدثنا سليمان \_ يعني ابن سيف \_ قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة قال: كنت جالسا عند عبد الله بن زياد فقال: سمعت رسول الله صلى الله عيله وسلم يقول: « أن غذاب هذه الامة في دنياها » •

قال الخطيب: هكذا حدثناه أبو طالب من أصل كتابه ، وقد سقط منه ألفاظ

۱ \_ تاریخ بفداد : ۲۰۳/۶ .

كثيرة ففسد بذلك ، وصوابه ما أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن احسن بن محمد ابن القاسم المخزومي قال : حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي \_ إملاء " قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن يوسف التركي قال : حدثنا اسحق بن موسى قال : سألت أبا بكر بن عياش ، وعنده هشام بن الكلبي ، فأخبرنا عن أبي محصين عن أبي بردة قال : كنت عند عبيد الله بن زياد فأني برؤوس من رؤوس الخوارج ، فجعلت كلما أتي برأس أقول : الى النار ، الى النار ، فعيرني عبد الله بن يزيد الأنصاري وقال : يابن أخ وما تدري ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «مجعل عذاب هذه الأمة في دنياها »(۱) .

كذا قال الخطيب: « وقد سقط منه ألفاظ كثيرة ففسد بذلك » (٢) •

قلت (٣): ( ١٠٩ ـ و ) والظاهر أنه تصحف يزيد بزياد لا غير، والصواب: كنت جالسا عند غبد الله بن يزيد فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، ولم يذكر أنه كان عند عبيد الله بن زياد، ولا أنه أدي برؤوس الخوارج، فلا يفسد الحديث، والله أعلم.

### أحمد بن صالح المصري:

أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري ، حدث عن عبد الله بن وهب المصري، واسماعيل بن أبي أويس ، وابراهيم بن الحجاج ، وعكسُبسة بن خالد ، وعبد الله بن ابن نافع •

روى عنه محمد بن اسماعيل البخاري ، ومحمد بن يحيى الذهلي ، وأبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ،

١ - انظره في كنز العمال : ١٠٥٢٣/٤ .

۲ ـ تاریخ بفداد: ۲۰۰/۶ .

٣ - أي أبن العديم .

وابنه أبو بكر عبد الله بن أبي داود ، وأبو مزرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، وأبو اسماعيل الترمذي ، وأبو بكر بن زنجويه ، وأبو علي صالح بن محمد جزره ، ومحمود بن غيلان ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وأبو حاتم محمد بن اسحق الرازي ، وسمع منه بأنطاكية ،

أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن يوسف الأوقي بالبيت المقدس قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي قال : أخبرنا أحمد بن علي بن الحسين الطريثيثي ، ومحمد بن عبد الكريم بن محمد ، ح ٠

أنبأنا أبو اليشمن زيد بن الحسن قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أحمد بن صالح، أبو جعفر المصري، طبري الأصل، سمع عبد الله بن وهب، وعنبسة بن خالد، وعبد الله بن نافع، واسماعيل بن أبي أويس، وكان أحد حفاظ الأثر، عالماً بعلل الحديث، بصيراً باختلافه.

وورد بغداد قديماً ، وجالس بها الحفاظ ، وجرى بينه وبين أبي عبد الله أحمد بن حنبل مذاكرات ، وكان أبو عبد الله يذكره ويثني عليه ، وقيل إن كل واحد منهما كتب عن صاحبه في المذاكرة ــ حدثنا ــ •

ثم رجع أحمد الى مصر فأقام بها ، وانتشر عند أهلها علمه ، وحدث عنه الأئمة منهم : محمد بن يحيى الذهلي ، ومحمد بن اسماعيل البخاري ، ويعقوب ابن سفيان ( ١١٠ ـ و ) الفسوي ، وأبو زرعة الدمشقي ، وأبو اسماعيل الترمذي، وأبو داود السجستاني ، وابنه أبو بكر وصالح جزره ، ومن الشيوخ المتقدمين : محمد بن عبد الله بن نمير ، ومحمود بن عيلان وغيرهما(١) .

أنبأنا تاج الأمناء أبو المفضل أحمد بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي قال : أخبرنا أبو عبد الله الحلال قال : أخبرنا أبو طاهر بن سلمة قال : أخبرنا أبو العسن الفأفاء ، ح •

قال الحلال : وأخبرنا ابن مندة قال : أخبرنا حمَد بن عبد الله الأصبهاني \_ إجازة \_ قالا : أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : أحمد بن صالح المصري ، أبو جعفر ، روى عن ابن مُعيكينة ، وابن وهب ، وعبد الرزاق ، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك .

قال: وسمعت أبي يقول: كتبت عنه بمصر، ودمشق، وأنطاكية (٢) .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال : سمعت محمد

۱ \_ تاریخ بغداد : ۱/۱۹۵ \_ ۱۹۹ .

٢ - مختصر تاريخ دمشق لابن منظور : ١٠٦/٣ - ١٠٧٠

ابن عبد الله بن 'نمير يقول: حدثنا أحمد بن صالح: فإذا جاوزت الفرات فليس أحد مثله ؛ سئل أبي عن أحمد بن صالح فقال: ثقة(١) •

أخبرنا أبو الفرج محمد بن علي بن حمزة بن فارس المعروف بابن القبيطي في كتابه قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن علي بن الآبنوسي قال: أخبرنا أبو القاسم الإسماعيلي قال: أخبرنا أبو القاسم حمزة السهمي قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: سمعت محمد بن سعد السعدي يقال: سمعت أبا عبد الرحمن النسائي ( ١١٠ – ظ) أحمد بن شعيب يقول: سمعت معاوية بن صالح يقال: سالت يحيى بن معين عن أحمد بن صالح فقال: رأيته كذاباً يخطب (٢) في جامع مصر ٠

وكان النسَّائي هذا سيء الرأي فيه ، وينكر عليه خسبة أحاديث منها : عن ابن وهب عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الدين النصيحة » •

قال ابن عدي : حدثناه العباس بن محمد بن العباس عن أحمد بن صالح بذلك.

قال ابن عدي: وأحمد بن صالح من محفاظ الحديث، وخاصة حديث الحجاز، ومن المشهورين بمعرفته، وحدث عنه البخاري مع شدة استقصائه، ومحمد بن يحيى، واعتمادهما عليه في كثير من حديث الحجاز، وعلى معرفته، وحدّث عنه من حدث من الثقات فاعتمدوه حفظا وإتقانا، وكلام ابن معين فيه تحامل •

٢ ــ كتب ابن العديم في الحاشية : خ (أي خطأ) « يخطر » . ووافق ما جاء بالمتن ما رواه ابن عدي في كتابه الكامل : ١٨٤/١ .

أحمد بن صالح فطرده من مجلسه ، فحمله ذلك على أن تكلم فيه ، وهذا أحمد ابن حنبل قد أثنى عليه ، والقول فيه : ما قاله أحمد رحمه الله لا ما قاله غيره .

وحديث « الدين النصيحة » الذي أنكره عليه النَّسائي فقد رواه عن ابن وهب يونس بن عبد الأعلى ، وقد رواه عن مالك محمد بن خالد بن عثمة ، وغيره •

وقال ابن عدي: سمعت محمد بن موسى الحضرمي - يعرف بأخي أبي عجيبة - بمصر يقول: سمعت بعض مشايخنا يقول: قال أحمد بن صالح: صنف ابن وهب مائة ألف وعشرين ألف حديث ، فعند بعض الناس منها (١١١ - و) الكل - يعني حرملة - ، وعند بعض الناس منها النصف - يعني نفسه - ،

قال ابن عدي: وأحمد بن صالح من أجلّة الناس ، وذاك أني رأيت جمع أبي موسى الزمن في عامة ما جمع من حديث الزهري يقول: كتب إلي "أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، ولولا أني شرطت في كتابي هذا أن أذكر فيه كل من تكلم فيه متكلم ، لكنت أنجرِل "أحمد بن صالح أن أذكر هذا أن أذكر هذا أن أ

أنبأنا أبو اليئمن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: حدثني أحمد بن محمد العتيقي قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن ابن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى المصري قال: حدثنا أبي قال: كان أحمد بن صالح يتكنى أبا جعفر ؛ كان صالح جندياً من أهل طبرستان من العجم ، وولد أحمد بن صالح بمصر في سنة سبعين ومائة ، وتوفي بمصر يوم الاثنين لثلاث خلون من ذي القعدة سنة ثمان وأربعين ومائتين ، وكان حافظاً للحديث •

ذكر أبو عبد الرحمن النُّسائي أحمد بن صالح فرماه وأساء الثناء عليه وقال:

١ \_ الكامل لابن عدى : ١/١٨١ - ١٨٧ .

حدثنا معاوية بن صالح قال : سمعت يحيى بن معين يقول : أحمد بن صالح كذاب لتفلسف •

وقال أبي: ولم يكن عندنا بحمد الله كما قال ، ولم يكن له آفة غير الكبِر (١).

أنبأنا محمد بن علي الحراني قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبد الله بن علي قال: أخبرنا الإسماعيلي قال: أخبرنا وسف قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: سمعت عبدان الأهوازي يقول: سمعت (٢) ( ١١١ – ظ) أبا داود السجستاني يقول: أحمد بن صالح ليس هو كما يتوهمون الناس ، يعني ليس بذاك في الجلالة .

قلت: والظاهر أن أبا داود إنما أراد أنه ليس كما يتوهمون في سوء الرأي فيه ، فإن أبا داود ذكر عن أحمد بن صالح كلاما "يشعر بتعظيمه وحسن الرأي فيه أخبرناه شيخنا أبو اليمن الكندي \_ إذنا \_ قال : أخبرنا القزاز قال : أخبرنا أحمد بن علي قال : أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال : أخبرنا محمد بن عدي بن زهر البصري في كتابه قال : حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الآجري قال : سمعت أبا داود يقول : كتب أحمد بن صالح عن سلامة بن روح ، وكان لا يحدث عنه ، وكتب عن ابن ز بالة خمسين ألف حديث ، وكان لا يحدث عنه ، وحدث أحمد بن صالح ولم يبلغ الأربعين ، وكتب عباس العنبري عن رجل عنه ،

أخبرنا الكندي \_ إذنا \_ قال: أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الحافظ قال: كتب إلي عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر أن أبا الميمون البجلي أخبرهم •

قال أبو بكر: ثم أخبرنا أبو بكر البرقاني قراءة قال: أخبرنا محمد بن

۱ \_ تاریخ بغداد : ۲۰۱/۶ - ۲۰۲ -

٢ ــ كرر كتابة « سمعت » في مطلع الصفحة التالية .

عثمان القاضي قال: حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله البجلي بدمشق قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري قال: سألني أحمد بن حنبل قديما: من بمصر ؟ قلت: بها أحمد بن صالح فسر بذكره ودعا له (١) •

أنبأنا أبو الفرج بن القبيطي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو القاسم بن مسعدة ( ١١٢ ـ و ) قال: أخبرنا حمزة السهمي قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: سمعت أحمد بن عاصم الأقرع بمصر يقول: سمعت أبا زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو يقول: قدمت العراق فسألني أحمد بن حنبل: من خلفت بمصر ؟ قلت: أحمد بن صالح ، فسر بذكره ، وذكر خيرا ، ودعا الله عز وجل ك .

قال ابن عدي: حدثنا عبد الملك بن محمد قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن ابن المغيرة قال: سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول: سمعت أبا تعيم الفضل ابن دكين يقول: ما قدم علينا أحد أعلم بحديث أهل الحجاز من هذا الفتى ، يريد أحمد بن صالح •

قال أبو أحمد بن عدي : سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول : سمعت أبا بكر زنجويه يقول : قدمت مصر فأتيت أحمد بن صالح ، فسألني : من أين أنت ؟ قلت من بغداد ، قال : فأين منزلك من منزل أحمد بن حنبل ؟ قلت : أنا من أصحابه ، قال : تكتب لي موضع منزلك فإني أريد أوافي العراق حتى تجمع بيني وبين أحمد بن حنبل ، فكتبت له ، فوافى أحمد بن صالح سنة اثنتي عشرة الى عفائن ، فسأل عني فلقيني ، فقال : الموعد الذي بيني وبينك ، فذهبت به الى أحمد بن حنبل ، فاستأذنت له ، فقلت : أحمد بن صالح بالباب ، فقال : ابن أطبري ؟ قلت : نعم ، فأذن له ، فقام اليه ورحب به ، وقربه وقال له : بلغني أنك الطبري ؟ قلت : نعم ، فأذن له ، فقام اليه ورحب به ، وقربه وقال له : بلغني أنك

وقال أحمد بن عدي: حدثنا العباس بن محمد بن العباس قال: حدثنا موسى ابن سهل قال: قدم أحمد بن صالح الرملة فسألوه أن يحدثهم ويجلس للناس ، فأبى وامتنع عن ذلك ، فكلموا ابن أبي السّري العسس قلاني ، فكلمه فجلس للناسس ، فحدثنا حينئا في بألوف من حفظه ،

قال موسى: وسألته منذ ثلاثين سنة عن تفسير حديث أبي الطفيل ، فقال ( ١١٣ ـ و ) نُصكت بهذه الأحاديث على وجوهها ، ولا نسأل عن تأولها ، تسم سألته الآن عن مثل ذلك ، فقال لي : هذه أخت تلك وبينهما نحو من ثلاثين سنة أوا أكثر .

وقال ابن عدي : سمعت عصمة بن كماك يقول : سمعت صالح جرزة يقول : حضرت مجلس أحمد بن صالح فقال أحمد : حرج "على كل مشب تكدع وما جن أن يحضر مجلسي ، فقلت : أما المبتدع فلست ، واما الماجن فأنا هو ، وذلك أنه قيل له : إن صالح الماجن قد حضر مجلسك (١) .

أنبأنا أبو اليثمن الكيندي قال: أخبرنا أبو منصور بن زريق قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عبد الله المعتبر "بأصبهان قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بسن سهل بسن مختلك الغير "ال قال: وأحمد بن صالح، أبو جعفر طبري الأصل، وتوفي يسوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ثمان وأربعين ومائتين ؛ كان مسن حفاظ الحديث، واعياً، رأساً في علم الحديث وعلله، وكان يصلي بالشافعي (٢)، ولسم بكن في أصحاب ابن وهب أحد أعلم منه بالآثار .

أنبأنا أبو اليمن قال: أخبرنا أبو منصور قال: أخبرنا أبو بكر قال: أخبرني الطناجريري قال: حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال: سمعت يحيى بن محمد بن صاعد يقول ، ح٠

قال أبو بكر: وأخبرنا البرقاني قال: قرأت على إسماعيل بن هشام الصَّرصَري حدثكم محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العَتَكِي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رمُشدين (١١٣ – ظ) قال: مات أحمد بن صالح سنة ثمان وأربعين ومائتين، زاد ابن رمُشدين لثلاث بقين من ذي العقدة (٢) ٠

١ \_ ابن عدي \_ المصدر نفسه .

٢ \_ في مدينة الفسطاط ، حيث قبر الأمام الشافعي .

٣ \_ البغدادي \_ المصدر نفسه .

وقد روينا عن ابن يونس (١) أنه توفي بمصر يوم الإِثنين لثلاث خلون من ذي العقدة ، فوقع الاتفاق على الشهر والسنة ووقع الاختلاف في الأيام لا غير ٠

# من اسم أبيه الصقر من الأحمدين

### أحمسه بسن الصقر بسن أحمد بسن ثابت :

أبو الحسن المَنْبِجِي المقرىء العابد ، رجل صالح عارف بوجـوه القراءات وعللها ، وله مصنف في القراءات سماه « الحجّة » ذكر فيه القراءات السبعة ، وبين وجوهها وعللها ، وهو كتاب حسن ، وقفت عليه وطالعته .

قرأ القرآن العظيم على أبي القاسم هبة الله بن جعفر بن محمد بن الهيشم المقرى، وأبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم وأبي عيسى بكار ابن أحمد بن بكار بن بكار بن زياد ، وأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم النحوي ، وأبي الحسن على بن محمد بن البزاز القلانسي ، وأخذ القراءات عنهم دراية ورواية .

وأجاز أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه ، وشاهدت خطه له في الإجازة ، وسماه بأبي الحسن أحمد بن الصقر العابد •

روى عنه: أبو محمد عبدان بن عمر بن الحسن المُنشِجِي ، وأبو الحسن علي ابسن محمد بن معشيتُوف العدين تُرماني •

أخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد فيما أذن لنا فيه قال: أخبرنا عمسي الحافظ ( ١١٤ – و ) أبو القاسم علي بن الحسن قال: بلغني أن أبا الحسن المنبجي الذي كان بدمشق توفي قبل الستين وثلاثمائة (٢) •

١ \_ لم يصلنا تاريخ ابن يونس .

٢ - ليس في المطبوع من مختصري ابن منظور وبدران .

\_ ٨٠١ \_ بفية الطلب في تاريخ حلب م (٥١)

ووقع إلي جزء بخط بعض الفضلاء من أهل دمشق ، كنبه بها ، يتضمن وفاءات جماعة من المحدثين والعلماء قال : سنة ست وستين وثلاثمائة ، توفي أبو الحسن المنبجي ، وهو أحمد بن الصقر بن ثابت صاحب كتاب القراءات ، في ربيع الآخر من السنة .

#### أحمد بين الصقريين ثوييان:

أبو سعيد الطرّسُوسي ، حدث عن أبي سلمة يحيى بن خلف الباهلي ، وأبي كامل الجكمُ دري ، ومحمد بن عبيد بن حساب ، وبشر بن معاذ العقدي ، ومحمد ابن موسى الجرّشي ، وعقبة بن سنان الذارع ، وروح بن قرة المقرىء ، ونصر بن علي الجهضمي ، ومحمد بن عبد الله بن بزيع ، وأحمد بن اسحق البزار ، ومحمد ابن عبد الأعلى الصنعاني ، وعبد الجبار بن العلاء •

روى عنه الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي الحافظ الحلبي ، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، وأبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي ، وأبو بكر بن الجعابي ، وعلي بن محمد بن لؤلؤ الوراق ، وأبو بكر الاسماعيلي، و ( ١١٤ \_ ظ )

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن زريق قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أحمد بن الصقر ابن ثوبان ، أبو سعيد البصري ، وأصله من طر سوس .

ذكر لي أبو نعيم الحافظ أنه كان مستملي بندار ، سكن بغداد وحدث بها عن: أبي كامل الجكع دري ، وبشر بن معاد العقدي ، ومحمد بن عبد الله بن بزيع ،

ومحمد بن موسى الجرَرشي ، ومحمد بن عبيد بن حساب ، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، وعبد الجبار بن العلاء ، ونصر بن علي الجهضمي •

روى عنه: أبو بكر الشافعي ، وأبو بكر بن الجيعابي ، وأبو محمد بن السبيعي ، وعلي بن محمد بن الؤلؤ ، وأبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وغيرهم، وكان ثقة .

وقال الخطيب: أخبرنا البرقاني قال: أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي ، قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن الصقر بن ثوبان ، بصري ، ببغداد (١) •

\* \* \*

١ - تاريخ بفداد : ٤ / ٢٠٦ ٠

# حرف الضاد في الآباء فارغ ذكر حرف الطاء في آباء الأحمدين من اسم أبيه طاهر

### أحمسد بسن طاهسر بسن النجم:

أبو عبد الله المكيانجي ، سمع بحلب قاضيها أبا اسحق إبراهيم بن جعفر بسن جابر ، وروى عنه وعن أحمد بن يحيى ثعلب (١١٥ – و) وأحمد بن علي الأبار ومحمد بن عبدوس ، وأحمد بن يحيى الحلواني ، ومحمد بن أيوب ، ومحمد بسن يوسف الضبي التركي ، وموسى بن حمدون العثكيري ، ومحمد بسن مسوسى الحلواني ، وعلي بنسلم ، وموسى بن هارون ، وأبي بكر بن بنت معاوية بن عمسرو وإبراهيم بن يوسف الرازي ، وحفص بن عمر ، ومكحول البيروتي ، وأبي يعلى الموصلي ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وجعفر الفريابي ، وغيرهم .

روى عنه أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي •

قرأت بخط أبي محمد الحسن بن الحسين بن أحمد الخمكري الأديب ، وكان من أصحاب أبي الحسين بن فارس بن زكريا فيما قرأه على أبي الحسين بن فارس ، وعليه خطه ، قال : أخبرنا أحمد بن طاهر قال : قرأت على أبي اسحق إبراهيم بسن جابر القاضي بحلب ، فأقربه ، قال : حدثنا سكم بن جنادة قال : حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى

الله عليه وسلم قال: « الكَمَّاءُ من المن وماؤها شفاء للعين ، والعجوة من الجنة وهـي شـفاء للسقـم » (١) .

#### أحمسد بسن طاهسر الدمشقسي:

حكى عن عبد الله بن خُبيق بن سابق الأنطاكي ، ولقيه بها ، روى عنه عمر ابن المُؤمل الطرَّسُوسي أبو القاسم •

أنبأنا تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن كتابة ، قال : أخبرنا علي بن الحسن بن هبة الله قال : أنبأنا أبو طاهر بن الحنائي قال : أخبرنا أبو على الأهوازي ( ١١٥ ـ ظ ) المقرىء قال : حدثنا أبو أسامة محمد بن أحمد بن محمد الهروي المقرىء بمكة قال : حدثنا أبو القاسم عمر بن المئومل قال : حدثنا أحمد بن طاهر الدمشقي قال : حدثنا عبد الله بن خبيق قال : سألت يوسف بن أسباط : هل مع حدّنيفة المرعشي علم ؟ فقال : معه العلم الأكبر ، خوف الله عز وجل (٢٠) م

### أحمسد بسن طاهسر الاسسدي:

المعروف بابن المكوصئول الحلبي ، وهو جكد مجكر الوزير أبي الفضل هبة الله بن عبد القاهر بن أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن طاهر ، وزير الملك رضوان ابسن تنتشس (۲) .

قرأت بخط بعض الحلبيين في جزء يتضمن مدائح الوزير أبي الفضل بسن المكوصدُول، وأظنه بخط سكني الدولة أبي العلاء المحسن بن الحسين كاتب الحضرة وذكر في نسب الوزير أبي الفضل: جد جكده أحمد بن طاهر الأسدي المذكور •

وَذَكُرَ أَنْهُ كَانَ مِن الشَّهُودِ المُميزينِ بَحَلِّبُ ، وَكَانَ فَيْهُ مِنْ قُوةَ النَّفُسُ ، وعظم

١ \_ انظره في كنز العمال: ١٠ \_ ٢٨٣٠٨ - ٢٨٣١٠ .

٢ \_ مختصر ابن عساكر لابن منظود: ٣ / ١١١ .

٣ - ســترد ترجمـة رضـوان بـن تتش .

المحل أجمل صفه ، ومن الدين والزهد ، مالم يكن مثله في سواه من أهل زمانه ، فلما اتصل خبره بالحاكم الفاطمي المستولي على مصر ، وماهو عليه من الدين والأدب والعلم ، والسؤدد الثاقب والفهم ، حمله الشوق إليه على إيثار مشاهدته ، فأنف رسولا والسؤد الثاقب والفهم ، حمله الوفادة عليه ، وأصحبه من المال والدواب مايستعين ( ١١٦ – و ) به على طريقه ، رغبة منه في رؤيته ، والتبرك بمؤانسته فلما مثل بين يديه مال بجملته إليه ، وتقدم بأن يخلع عليه ، وأمر بانزاله ، واجمال ضيافته ، فلما كان بعد ثلاث أمر بإحضاره ، فلما حضر أكرم مثواه وقربه وأدناه ، وأمره بمواصلة حضرته ، وتقدم الى الحجاب برفع حجبته ، فأقام عنده المدة الطويلة وأمره بمضي تتضاعف حظوته ، وتتزايد من قلبه مكانته ،

وفي بعض الأيام وهو بين يديه أراد الحاكم من شدة محبته له ، وإعجابه به أن يبالغ في كرامته ونباهة قدره فقال له : أدخل يدك ياأحمد حثك ظهري ، ففعل مارسم له ، وداخل يده من كمه وحك الموضع الذي أشار إليه من ظهره ، فلما أخرج يده قال له الحاكم : ياأحمد ماأردت بذلك إلا إكرامك ، حتى تقول وضعت يدي على ظهر أمير المؤمنين بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأزيدك كرامة وتشريفا ، وخلع عليه طيلسانا كان عليه ، وقلده سيفاً فاخراً كان يتقلد به يوم ركوبه في الأعياد ، وأعطاه دواة كانت تحضر بين يديه للتوقيعات ، وذلك كله عند ولده بتوارثه أب عن جد ، ولم يزل مقيماً عند الحاكم الى حين وفاته في أرفع رتبة وألطف منزلة .

فهذا ما نقلته من الجزء المشار إليه في مدائح الوزير أبي الفضل بن الموصول و وقيل أن أحمد بن الموصول أقام عند الحاكم بمصر الى أن تــوفي في ســنة تسعــين وثلاثمائــة.

# ومن أفراد حرف الطاء في آباء الأحمدين

#### احمسد بسن طفسان:

قائد مذكور من قواد خمارويه بن أحمد بن طولون (١) وولي على طر سئوس وعلى جميع الثغور الشامية في سنة تسع وسبعين ومائتين ، سيره واليا عليها خماروية ابن أحمد بن طولون ، وعزل عنها محمد بن موسى الأعرج ، ودخلها ابن طغان يـوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من شعبان من السنة ، ذكر ذلك ابن أبي الأزهر والقطربلي في تاريخهما الذي إجتمعا على تأليفه وقالافي تاريخهما المذكور: في سنة اثنتين وثمانين ومائتين ، وفي شعبان ، كان الفداء بين المسلمين والروم على يـد أحمد بـن طغان ، وورد كتـاب فيـه:

أعْلمِمْكُ أَنْ أحمد بن طغان نادى في الناس بحضور الفداء (٢) ، وأنه خرج الى اللامش معسكراً بالمسلمين يوم الجمعة لخمس خلون من شعبان وأنه صلى في الجامع وركب منه ، ومعه راغب ومواليه ، ووجوه البلد والقواد ، والموالي ، والمنطوعة بأحسن زي وأكمل عدة ، ووقع الفداء يوم الثلاثاء لتسع خلون منه ، فأقاموا على ذلك إثني عشر يوماً ، فكان جملة من فودي به من المسلمين من رجل وامرأة وصبي: ألفين وخمسائة وأربعة أنفس ، وانصرف الفريقان ، وخرج أحمد بن طغان ، واستخلف على طرسوس د منيانكة ، ولم يعد الى طرسوس •

٢ \_ كان هذا هو الفداء السادس بين المسلمين وبيزنطه وروى المسعودي في التنبيه والاشراف: ١٦٣ « فكان عدة من فودي به من المسلمين في عشرة أيام الفين وأربعمائه وخمسه وتسعين من ذكر وانثى وقيل ثلاثة آلاف رجل » .

قالا: ولما كان في هذا الشهر \_ يعني في صفر سنة أربع وثمانين \_ وافي يوسف بن البغامردي يخلف ابن طغان ، فهوى به دُمْيَانَة ، فوثب براغب ، فنصر ( ١١٧ \_ و ) راغب ، وقبض على دُمْيَانَة وابن البغامردي وابن اليتيم ، فقيدهم وبعث بهم الى بغداد ، وكتب أهل طرَسُوس الى هارون بن خمارويه لاتوجه إلينا واليا من قبلك ، فإن أتانا قاتلناه ، فكف عنهم ، وبعثوا الى المُعتضد ليولي عليهم واليا .

قلت: وكان أحمد بن طغان حسن السيرة في تدبير الثغور ، مشكور السياسة، وله غناء في الجهاد ، وإليه ينسب المدي الطغاني الذي كان أهل طرَ سُوس يتعارفونه وقد ذكرنا مقداره فيما تقدم في ذكر مدينة طر سُوس في مقدمة كتابنا هذا (١) .

## أحمد بن طلحة:

وقيل محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على على بن عبد الله بن عبد الله ابن على بن عبد الله بن العباس المعتضد بالله ابن أبي أحمد الموفق الناصر ابن أبي الفضل المتوكل ابن أبي اسحق المعتصم ابن الرشيد ابن المنصور ابن ذي الثفنات الهاشمي ، أمير المؤمنين •

وإنما وقع الاختلاف في اسم أبيه ، أي الموفق ، لأن المتوكل قال : من غلب كنيته من ولدي على اسمه فاسمه محمد ، وكان الغالب كنية أبي أحمد الموفق على اسمه ، والأكثر على أن اسمه طلحة .

وأم المعتضد أم ولد يقال لها نخلة ، ويقال ضرار ، وكان اسمها قبل أن تصير إلى أبيه خفير فغير اسمها ، وقيل إن اسمها خزر .

ا ـ كان كل مدي منه يبلغ أربعة عشر مكوما بالمكوك الطرسوسي ، ومبلغ المكوك منه زيادة على المكوكين بالبغدادي المعدل ، انظر ص ١٨١ من الجزء الاول من كتابنا هــدا .

وكان مولده سنة اثنتين ، وقيل ثلاث وأربعين ومائتين ، وبويع له بولاية العهد بعد موت أبيه في يوم الإثنين ( ١١٧ ـ ظ ) لثلاث بقين من المحرم من سنة تسع وسبعين ومائتين ثم ولي الخلافة بعد موت عمه المعتمد على الله يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين وهو ابن ست وثلاثين وقيل سبع وثلاثين ، وبويع له ساعة موت المعتمد ، وقعد على السرير وسلم عليه بالخلافة وقت طلوع الشمس من يوم الأحد ، وكانت ولايته عهد المسلمين يوم الاثنين وولايته الخلافة يوم الاثنين ، وموته يوم الاثنين ، وقدم حلب من بين أحديهما في حياة أبيه ، سيره لقتال مخمارويه بن أحمد بن طولون في جيش ،

فقدم حلب في وقت ارتفاع النهار من يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وسبعين ومائتين ، وقدم إليها على طريق بالس على برية خسّاف حتى نزل الناعورة ، ثم دخل حلب ، ثم خرج من حلب إلى قيسرين ثم توجه إلى شيزر ثم إلى حماه إلى أن انتهى إلى الرملة وجرى بينه وبين ابن طولون وقعة الطواحين ، وانهزم ابن طولون إلى مصر ، ثم عادت النصرة لعسكر ابن طولون على أبي العباس فعاد مفلولاً حتى وصل أنطاكية ، ثم خرج منها إلى بغراس ثم نفذ إلى المصيصة ثم إلى أذنه ثم إلى طرسوس ثم عاد إلى المصيصة ثم الى الكنيسة السوداء ، ثم نفذ إلى مرعش ثم إلى كيسوم ، ثم إلى حصن منصور ثم إلى أسميشاط ثم خرج إلى الرها وتوجه إلى بغداد ، ذكر ذلك سنان بن ثابت ( ١١٨ سميشساط ثم خرج إلى الرها وتوجه إلى بغداد ، ذكر ذلك سنان بن ثابت ( ١١٨ المراحل التي نزلها أبو العباس من يوم خرج من بغداد إلى أن عاد إليها من وقعة الطواحين(۱) •

وأما القدمة الثانية فقدمها وهو خليفة خلف وصيف الخادم وقد فارق مولاه الأفشين من برذعة عاصياً ، ومضى إلى الثغور وخلع الطاعة ، فسار خلفه ، وجد في الكافشين من العديم النقل في الجزء الاول مما ذكره ابن الطيب .

السير ، وقدم حلب في طريقه في سنة سبع وثمانين فلحقه بعين زربة وقبض عليه وأحرق السفن ، ونزل المصيصة ، ثم عاد إلى أنطاكية ، ثم إلى حلب ثم توجه إلى بغداد (١) .

وكان المعتضد من أشجع الخلفاء ، وأعظمهم همة ، وأحسنهم سيرة ، وأكملهم رأياً ، وأكرمهم نفساً ، وأكثرهم عدلاً •

وحدث عن يزيد بن سنان ، وأبيه أبي أحمد الموفق ، روى عنه إسماعيل بن اسحق القاضي ، وابن ابنه محمد بن علي المكتفي ، وأظن أن المعتضد سمع كتاب السنن من أبي داود السجستاني

أخبرنا القاضي أبو المعالي محمود بن محمد بن إسماعيل اليعقوبي في كتاب إلينا من بوشنج (٢) •

قال: أخبرنا محمد بن منصور الأديب قال: أخبرنا أحمد بن أبي عاصمه الصيدلاني قال: أخبرنا أبو يعقوب اسحق بن إبراهيم العراب الحافظ قال: أخبرنا أبو اسحق إبراهيم بن الحسين بن علي الجوزقي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن موسى الملحمي الأصبهاني قال: حدثنا محمد بن عبدان الجواليقي قال: حدثنا إسماعيل القاضي قال: حدثنا الإمام أبو العباس أحمد بن طلحة المعتضد بالله أمير المؤمنين قال: حدثنا (( ١١٨ - ظ) يزيد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هرون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مؤمن يدخل قبره إلا وعمله معه ، فإن كان محسنا أضاء له عمله ، وإن كان مسيئا قبح له » (٢) .

١ ـ لزيد من التفاصيل ، انظر زبدة الحلب: ١-٨٠٨-٨٠ .

٢ ــ بليدة نزهة خصيبة في واد مشجر من نواحي هراة بينهما عشرة فراسخ ،
 معجم البلدان .

٣ ـ لم أجده بهذا للفظ في مصدر آخر من كتب الحديث .

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي الحلبي قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن محمد الخطيب الكثشمهني ، ح •

وأخبرنا علي بن عبد المنعم بن علي بن الحداد الحلبي قال: أخبرنا يوسف بن آدم المراغي قالا: أنبأنا أبو بكر محمد بن أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله اسماعيل بن عبد الغافر الفارسي قال: أخبرنا أحمد ابن الحسين الحافظ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ البيع قال: سمعت محمد ابن الفضل النحوي قال: سمعت أبا الطيب عبد الله بن شاذان قال: سمعت يوسف ابن يعقوب يقول:قرأت توقيع المعتضد إلى عبيد الله بن سليمان بن وهب الوزير: « واستوص بالشيخين الخيرين الفاضلين: إسماعيل بن اسحق الأزدى وموسى بن اسحق الخردى وموسى بن اسحق الخرمي خيراً ، فإنهما ممن إذا أراد الله بأهل الأرض شراً دفع عنهم بدعائهما » •

أنبأنا أبو اليثمن زيد بن الحسن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور بن أزريق قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد الفقيه يقول: ابن نعيم الضبي قال: سمعت أبا الوليد حسان (١١٩-و)بن محمد الفقيه يقول: سمعت أبا العباس بن سريج يقول: سمعت اسماعيل بن اسحق القاضي يقول: دخلت على المعتضد وعلى رأسه أحداث روم صباح الوجوه ، فنظرت إليهم ، فرآني المعتضد وأنا آملهم ، فلما أردت القيام أشار إلي " ، فمكت ساعة ، فلما خلا قال لي : أيها القاضي والله ما حللت سراويلي على حرام قط ،

وقع إلي كتاب ذكر صاحبه في ترجمته فيه أخبار وحكايات قرأتها بخط أبي نصر إبراهيم بن علي بن عيسى بن الجراح فيه : حدثني أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن جعفر الأزدي النحوي قال : سمعت القاضي اسماعيل بن اسحق يقول : دعاني أمير المؤمنين المعتضد بالله في بعض الأيام ، فدخلت عليه وبين يديه جام لطيف في طبق لطيف فيه خبيص ، وبيده ملعقة وهو يأكل منه ، فسلمت عليه ، فسرد علي

السلام ، وسوى الخبيص في الجام بالملعقة التي في يده حتى استوى وانبسط في الجام كما كان ، ثم أمر برفعه ، ثم قال لي : ياإسماعيل ، قلت : لبيك ياأمير المؤمنين ، قال : ما على إمام المسلمين إذا عف عن أموالهم ، ماأكل من شيء ؟ قلت : لا شيء عليه ياأمير المؤمنين ولا حرج ، بل نعمة يديمها الله ، ويسعده بها ، وكان بين يديه خادم وضيء الوجه جدا ، فجعلت أنظر إليه وألحظه ، فرآني المعتضد فقال : يا إسماعيل ، قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ، قال : ما حللت سراويلي على حرام قط ، ولا يسألني الله عنه ، قلت : الحمد لله ياأمير المؤمنين ، فأحد ث بهذا عنك ؟ قال : نعم ، حد ث به عني من أحبب ،

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن معلوان الأسدي قال: أخبرنا أبو أبو عبد الرحمن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الكششمهنكي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن منصور بن محمد السمعاني قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بسن علي ، ح •

وأخبرنا أبو اليثمن الكندي \_ إذنا \_ قال: أخبرنا أبو منصور بسن محمد قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرنا التنوخي قال: أخبرني أبي قال: حدثني أبي قال: سمعت القاضي أبا عمر محمد بن يوسف يقول: قدم أبي قال: حدثني أبي قال: سمعت القاضي أبا عمر محمد بن يوسف يقول: قدم خادم من وجوه خدم المعتضد إلى أبي في الحكم فجاء فارتفع في المجلس، فأمره الحاجب بموازاة خصمه، فلم يفعل إدلالا بعظيم محلة من الدولة، فصاح أبي عليه وقال: كقاه ، أتكو مر بموازاة خصمك فتمتنع! ياغلام، عمرو بن أبي عمرو النخاس الساعة، لأتقدم إليه ببيع هذا العبد، وحمل ثمنه إلى أمير المؤمنين، ثم قال لحاجبه: خذ بيده وسو بينه وبين خصمه فأخنذ كرها وأجلس مع خصمه، فلما انقضى الحكم انصرف الخادم فحد ثلاً المعتضد بالحديث وبكى بين يديمه، فصاح عليه المعتضد وقال: ( ١١٩ \_ ظ) لوباعك الأجزت بيعه، ومارددتك إلى فصاح عليه المعتضد وقال: ( ١١٩ \_ ظ) لوباعك الأجزت بيعه، ومارددتك إلى

ملكي أبداً ، وليس خصرُوص في يزيل مرتبة الحكم فإنه عمود السلطان وقوام الأبدان .

هذا القاضي هو أبو محمد يوسف بن يعقوب بن اسماعيل بن حماد بن زيد البصمرى •

أنبأنا أبو ر و حبد المعز بن محمد بن أبي الفضل قال : أخبر ن زاهر بن طاهر المستملي إذنا عن أبي القاسم بن أحمد البُنندار قال : أنبأنا أبو أحمد بن محمد المقرىء قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي إجازة قال : ومات الموفق ليلة الخميس لثمان بقين من صفر \_ يعني من سنة ثمان وسبعين \_ وجلس أبو العباس يوم الخميس فعزاه الناس ، وخطب يوم الجمعة للمعتمد ثم المفوض يعني جعفر بن المعتمد بالعهد ، ثم لأبي العباس أحمد المعتضد بالله ولي عهد المسلمين ،

وقال الصولي: بعد ذلك أمر المعتمد أن يجعل أبو العباس أحمد بن الموفق في ولاية العهد مكان جعفر المفوض ، وكتبت الكتب وقريت عليه ، وأدخل القضاة إليه حتى شهدوا بذلك في يوم الاثنين لثلاث بقين من المحرم يعني من سنة تسمع وسبعين .

قال: فحدثني نصر الحاجب المعروف بالقشوري قال: أنا سفرت في ذلك لمال أطلقه لي المعتضد فأتيت المعتمد فأخبرته به بعد أن أشرت على المعتضد أن يحمل إلى مائتي ألف دينار ، وثياباً وطيباً ، ففعل ذلك ، وطابت نفسه ، وحمل إلى المفوض مثل ذلك ، وفارقنا المعتمد على أن يرضى جعفر بذلك ، فلما سالت ( ١٢٠ – و ) المعتمد ذلك قال لي : أفيرض جعفر ؟ قلت : نعم ، قال فليجئني أحمد حتى أفعل مايريد ، فجاء فأجلسه على كرسي بين يديه وهو على سريره بعد أن ضمه إليه ، وقبل المعتضد يده ، فتحدثا ساعة بغير ماقصداه ، ثم ابتداه المعتمد فقال : أحضر من شئت فإني أفعل ماتريد ، فأحضر الناس وشهدوا على خلع جعفر فقال : أحضر من شئت فإني أفعل ماتريد ، فأحضر الناس وشهدوا على خلع جعفر

من ولاية العهد ، وتولية المعتضد ، وكتب بذلك كتب إلى النواحي ، وأن المعتمد قد جعل إليه ماكان إلى الموفق من الأمر والنهي ، ووقع المعتمد في الكتاب : أقسر عبد الله أحمد الإمام المعتمد على الله أمير المؤمنين بجميع ما في هذا الكتاب ، وكتب بخطه ، وأقر جعفر بن أمير المؤمنين المعتمد على الله بجميع ما في هذا الكتاب ، وكتب بخطه (١) .

أبنأنا أبو اليثمن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أحمد أمير المؤمنين المعتضد بالله بسن أبي أحمد الموفق بالله و واسمه محمد بن جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله بن هرون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بسن العباس بن عبد المطلب ، يُكنى أبا العباس .

ويقال إِن اسم أبيه طلحة ، وأمه أم ولد اسمها خفكير ، ويقال ضرار ، توفيت قبل خلافته بيسير ٠

وكان مولده فيما أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرى، قال: أخبرنا علي بن أحمد ابن أبي قيس قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: (١٢٠-ظ) حدثنا محمد بن حماد أن ميلاد أبي العباس سنة ثلاث وأربعين ومائتين •

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: استخلف أبو العباس المعتضد بالله أحمد بن محمد في اليوم الذي مات فيه المعتمد على الله وله إذ ذاك سبع وثلاثون سنة ٠

وقال الخطيب: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: وولي المعتضد بالله أبو العباس ابن أبي أحمد الموفق بالله لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وتسعمين الله المطبوع من كتاب الاوراق للصولي .

ومائتين ، وولد بسر من رأى في ذي العقدة سنة أثنتين وأربعين ومائتين (١) •

أنبأنا أبو حفص عمر بن طبرز دعن أبي الفضل محمد بن ناصر السكلامي قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد إذنا \_ قال: أنبأنا أبو أحمد المقرىء عن أبي بكر محمد بن يحيى الصنولي قال: كانت البيعة بالخلافة لأبي العباس أحمد ابن الموفق بالله \_ واسم الموفق محمد ، وقيل طلحة ، وكان المتوكل على الله قال: كل من غلبت عليه كنيته من ولدي فاسمه محمد \_ يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين ، وسنه يوم ولي الخلافة سبع وثلاثون سنه ، مولده في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين ومائتين ، سمعت المكتفي بالله يذكر ذلك .

وقال الصولي: حدثني عبد الله بن المعتز قال: كان المتوكل على الله يجلسني والمعتضد آخر ( ١٢١ ـ و ) أيامه معه على السرير ونحن صغيران ، فيرمي إلينا بالشيء فنتحارب عليه ، فيضحك من فعلنا ، قال: وكان هو أسن مني .

قال: وأم المعتضد يقال لها خزر، ويقال أن اسمها غير"، كان اسمها ضرار ثم سميت بختير، وكانت وصيفة لخديجة بنت محمد بن إبراهيم بن مصعب فاشتراها منها أخوها أحمد بن محمد، ثم اشتراها بعض القواد فأهداها إلى المتوكل، فوهبها لإسحق أم الموفق جاريته، فوهبتها للموفق وكان الذي سماه المعتضد عبيد الله بن عبد الله قبل ولايته العهد ببيتين قالهما وكتب إليهما (٢) إليه،

إِ ْرَثُ الخلافَة معضُودٌ بُمُعَتَضِد للزالَ عَنَهُ وموصُولٌ لمَـن ولكدًا كَانُهُ الخلافَة معضُودٌ بُمُعَتَضِد كالزالَ عَنَهُ وموصُولٌ لمَـن ولكدًا كَانُهُ اللهُ اللهُ

ا ـ كتب في الحاشية بخط مخالف : « لعله وسبعين ومائتين » ووافق المتن ما جاء في تاريخ بغداد : ٤/٤٠٤ .

٢ - كذا بالاصل والاحسن أن يقال: «بهما » .

قال: وكان المعتضد من أكمل الناس عقلا"، وأعلاهم همة ، وأكثرهم تجربة ، قد حلب الدهر أشطره ، وعاقب بين شد"ته ورخائه ، وكان أبدوه الموفق يسمى المنصور الثاني لانشعاب الأمور عليه وقيامه بها حتى تجلت ، وكان المعتضد يسمى السفاح الثاني لأنه جدد ملك بني العباس بعد اخلاقه ، وقتل أعداءه ، فكان أول لهم كما كان السفاح أولا"، وقد احتذى هذا المعنى على بن العباس الرومي فقال يمدحه لما قام بالخلافه: (١٢١ - ظ) •

منيئاً بني العباس إن إمامكم إمام الهدى والباس والجود أحمد كما بأبي العباس أنشيء مثلككم كذا بأبي العباس أيضا ينجدد إمام يظل الأمس يعمل نحو و تشتاقه الغد (١)

قرأ في كتاب أخبار المعتضد من أخبار بغداد لعبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر الذي ذيل به على تاريخ أبيه قال: وكان المعتضد بالله خليفة لم يقم من خلفاء بني العباس بعد المنصور خليفة كان أكمل منه شجاعة "، ورجلة "، وجزالة ، ورأيا ، وحذقا بكل صناعة ، وعدلا وانصافا وحسن سيرة ، مؤيداً بالنصر ، مقرونا بالظفر ،

تولى الخلافة وهي علكة" متمزقة متفرقه ، فجمع أطرافها ، وضم منتشرها ، وشدد أركانها وقو"ى عمادها ، ووكد أسبابها، وسن السنن العادلة ، وأبقى في رعيته الآثار الفاضلة ، ودو"خ البلاد ، وقوم العباد ، حتى رد المملكه إلى حال جدتها بعد دروسها ، ودانت له الأطراف ، وخضعت له الأشراف ، ولم يبق خارجي إلا" قصمه ، ولا مستصعب إلا" وقمه ولاعاص الا اصطلمه وأمنت السبل بعد أن كانت مخوفة ، والممأنت النفوس بعد أن كانت مرعوبة ، ودرت الأموال بعد أن كانت منقطعة ، واستوت بالعدل والانصاف أحوال الرعية .

قال عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر : ومن سيرة المعتضد ( ١٣٣ – و )

الجميلة ، وسننه الحسنة ، ورفعه المواريث في أول خلافته ، وما كان من الظلم فيها، وزيادته في مسجد الجامع بالجانب الغربي من قصر المنصور بمدينة السلام حتى اتسع ، وتأخيره الخراج ، وتسهيل العقاب<sup>(۱)</sup> والطرقات ، وقطعه الحجارة المانعة للمجتازين بها ، ورفعه المكس الذي كان يجبى بمكة والمدينة ، والخفارات بطريق الموصل ، ورفعه البقايا التي كانت على العمال والرعية في جميع البلدان .

قال أبو بكر الصولي في كتاب الأوراق: وفي تأخير الخراج والنوروز يقول يحيى بن على:

إن " يُسوم النوروز عاد إلى العك مد الدي كان سنه " آر د شير أنت حو "لات عو "لت الحالة الأولى وقد كان حائراً يستدير وافتت عن الخراج فيه فللأم منه في ذاك مرفق مذكور منهم الحمد والناء ومنك الروف فيهم والنائل المشكور

قال الصولي: وكان الحسين بن عبد الله الجوهري جاء بهدايا من عند خمارويه بن أحمد وسعى في تزويج ابنة خمارويه من علي بن المعتضد، فقال المعتضد: قدعلمت إنما أراد مُخمارويه أن يتشرف بنا ، فأنا أتزوجها ، فتزوجها بحضرة القضاة ، وزوجه إياها ابن الجكصاً ص (٢) .

قلت: ويقال إنه لم يكن عرس مثل عرس قطر الندى والمعتضد، وبوران ( ١٢٢ ـ ظ ) بنت الحسن بن سهل، وعبد الله المأمون.

وقال الصولي: ولما ولي المعتضد الخلافة أمر بالزيادة في المسجد الجامع بالمدينة وأمر بتسهيل عقبة حلوان ، وقال: هذا طريق الملك ، فسهلت الى الموضع المعروف بدهليزان ، وكان الناس يلقون منه تعبا شديدا ، فبلغت النفقة عشرين ألف دينار

١ \_ جمع عقبه ،

٢ ـ كان تأجرا واسع الثراء ، وقد أورد المقريزي في المقفى بعض أخباره .

\_ ۸۱۷ \_ بغية الطلب في تاريخ حلب م (٥٢)

عليهما ، وأمر برد المواريث على ذوي الارحام في آخر سنة ست وثمانين بكتاب ابن أبي خازم القاضي الى أبي النجم بعد أن سأله بدر عما عنده فيه ، وأنشئت الكتب بذلك ، وما فعله في أمر النوروز وتأخيره لتأخير الخراج ، وانما احتذى ما كان المتوكل فعله ، وكتب فيه إبراهيم بن العباس الصولي كتاباً بتأخيره الى سبعة عشر يوما من حزيران ، فاحتذى المعتضد ذلك إلا أنه جعله لاحد عشر يوما من حزيران ،

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا علي بن المحسن بن علي التنوخي قال: أخبرنا أبي قال: حدثني أبي قال: لما خرج المعتضد الى قتال وصيف الخادم الى طرسوس وأخذه عاد الى أنطاكية فنزل خارجها ، وطاف البلد بجيشه ، وكنت صبيا اذ ذاك في المكتب ، قال فخرجت في جملة الناس ، فرأيته وعليه قباء أصفر ، فسمعت رجلا يقول: يا قوم الخليفة أصفر بلا سواد ، قال: فقال له أحد الجيش: هذا كان عليه وهو جالس في داره ( ١٢٣ ـ و) ببغداد ، فجاءه الخبر بعصيان وصيف ، فخرج في الحال عن داره الى باب الشماسية ، فعسكر به ، وحلف أن لا يغير هذا القباء أو يفرغ من أمر وصيف ، وأقام بباب الشماسية أياما حتى لحقه الجيش ، ثم خرج فهو عليه الى الآن ما غيره (١) .

أخبرنا أحمد بن أزهر بن عبد الوهاب في كتابه عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي الانصاري قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد البندار عن أبي أحمد المقرىء قال: أخبرنا محمد بن يحيى اجازة قال: وشخص المعتضد من بغداد في النصف من شوال سنة سبع وثمانين لطلب وصيف الخادم ، وكان خبره ورد عليه وهو عليل ، فكتم علته وأغذ السير الى أن ظفر به لسبع بقين من ذي القعدة ، ودخل به الى

١ – تاريخ بفداد : ١/٤٠٤ .

بغداد في أول المحرم سنة ثمان وثمانين ومائتين ، وأركب الخادم الفالج ، وألبس برنسا طویلا •

قال محمد بن يحيى : حدثني أبو أحمد يحيى بن علي قال : قال لنا المعتضد : والله ما أدري كيف ظفرت بالخادم ، وما هو إلا " من أمر الله الذي لا يدرى كيف

قال: فقلت: كيف يحب سيدنا أن يصف هذا الفتح، قال بسرعة سيرنا ،وسبقنا خبرنا حتى وافيناه قبل أن يعلم بنا •

قال: فقلت:

ألم بعين زر 'بسة والمطايا جنسوح طيف أخست بني عدي فقال فيها:

خطت به من الله العكلي (١٢٣ ـ ظ) لقد خُسِي الأعادي في النواحي بما أنزلت بالخاسي الخُصي ألا يارُبُّ حَتْفُ فِي مَجِيبي خففت إليه حين أتاك عنسه بريد الصيدق بالخبر الجلي إليه تَعَلَّغُمُ لَ الْمُسُونُ الوحي

أمير المؤمنين هناك فتسح أتَتُسُكُ بحائن ٍ رجلاه ُ مِنه ُ طويت الأرض طيباً فتُتَ فيه ِ

قال: وهي قصيدة ٠

نقلت من خط أبي الحسين علي بن المهــذب التنوخي المعري في تعليق لـــه في التاريخ حملة إلي معض عقبة قال: سنة ثماني وثمانين ـ يعني ومائتين ـ وفيها: هرب وصيف الخادم من مدينة برذعة من مولاه الافشين ، وسار الى الثغور الشامية وتبعه المعتضد وظفر به بناحية الكنيسة السوداء وهو يريد دخول بلد الروم ، فأخذه وانصرف به الى بغداد ، فقتله ، واعتل المعتضد لاتعابه نفسه في طلبه إِياه علة كانت

فيها وفاته ، وقيل انه وهو في طلبه ، وقد عاينه حصره بول فاستبطأ نفسه أن ينزل وعظم عليه أن يبول في ثيابه وسرجه ، فانفتقت مثانته وكان سبب موته ٠

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال : أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني قال : أخبرنا يوسف بن أيوب الامام بمرو وعبد الله بن يوسف الحربي ببغداد قالا : حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الهاشمي لفظا قال : أنشدنا الامير أبو الحسن ( ١٢٤ ــ و ) أحمد بن محمد ابن المكتفي بالله قال: أنشدني الصولي للمعتضد بالله:

يالا حظي بالفت و والدعج وقاتل بالدلال والغنسج أشكو إليك الذي لقيت من الصوجد فمل لي لديك من فرج حللت بالطـرف والجمــال من النــا س محــل العيـــون والمهـــج (١) أخبرنا أبو القاسم بن الحسين بن رواحة الانصاري قال : أخبرنا أحمد بـن محمد الأصبهاني الحافظ إجازة إن لم يكن سماعاً قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال : أخبرنا محمد بن علي بن محمد قال : أخبرنا أبو حاتم محمد بن عبد الواحد قال : أنشدني أبو الحسن وصيف بن عبد الله الدينوري للمعتضد :

غلـــب الشـــوق رقادي مشال غلبى للأعسادي هاهننا جسمي منقيم وببغــداد فــؤادى أملك الأرضى ولكسن تملك الخمود قيمادي مكسذا كسل محب باع قربا ببعساد

قلت : وقد رويت هذه الابيات ليحيى بن علي بن المنجم قال : عن لسان المعتضد أنبأنا بها أبو روح عبد المعز بن محمد عن أبي القاسم زاهر بن طاهر قال : أنبأنا أبو القاسم بن أحمد عن أبي أحمد المقرىء قال: أخبرنا محمد بن يحيسى

١ - ليس في المطبوع من كتاب الاوراق ..

الصولي إجازة قال: حدثني يحيى بن علي قال: كنا مع المعتضد في بعض أسفاره فدعاني فقال لي: قلبي ببغداد وان كان جسمي هاهنا ، فقل عني شعرا في هذا (١٣٤ ـ ظ) المعنى أكتب به الى من أريد ببغداد ، فاني قد رمت ذلك فلم يتسق لي فقلت عن لسانه:

هاهنا جسي مقيم وببغداد فيوادي وببغداد فيوادي وكندا كيل محب باع قيرباً ببعداد الأرض ولكن تملك الخرود قيادي علب الشوق اصطباري مثل غلبي للاعادي فأنا أحتال أن يخفى بجهدي وهدو باد ليس وادر لا أرى فيد

قال الصولي: والناس يروونها للمعتضد، وقد حدثني بهذا يحيى بن علي ،وكان ما علمت صدوقا فيما يحكيه ، فأما الذي للمعتضد في هذا المعنى مما أنشدنيه له محمد بن يحيى بن أبي عباد:

إن جسسمي بسمي أسميسا غسل الشوق اصطباري أملك الأرض ولا أمسات قال الصولي: ومن شعر المعتضد:

لم يلق من حسر" الفراق يا سائلسي عسن طعمه جسمي يذوب ومقلتسي ما لسي أليف" بعسدكم فا للسله يحفظكم جميعب

ط وقلبي بالعراق مين تباريح الفراق للمين تباريح الفراق للمينات دفعا لاشتياقي

أحد" كما أنا منه لاق ألفيته مشر" المذاق (١٢٥-و) عبرى وقالبي ذو احتراق إلا" اكتئابي واشتياقيي الما في مقامي وانطالاقي قال الصولي: وكانت دريرة جارية المعتضد مكينة عنده لها موضع من قلبه ، فتوفيت فجزع عليها جزعا شديدا ، ومن شعر المعتضد فيها لما ماتت ، أنشدنيه محمد ابن يحيى بن أبي عباد ، وكان إبراهيم بن القاسم بن زرزر المغني يغني منه بيتين ، ويقول: الشعر واللحن للمعتضد طرحه على:

یاحبیب السم یکن یه انت عن عینی بعید السس لی بعسدك فی شه الك من قلبی علی قل وخیالی مند که مذغب لو ترانی كیف لی بعد وفؤادی حشوه مین لتیقنت بأنیسی و إن سل ما أرى نفسی و إن سل یعصین

حداله عندي حبيب وسن القلب قريب عيء من اللهدو نصيب بي وإن بنت رقيب تيب مت خيسال ما يغيب حدرق الحسون لهيب حرق الحسون لهيب فيك محرون كئيب فيك محرون كئيب ليتها عناك تطيب وصبر" مايجيب (١٢٥ فل)

## بسسم الله الرحمن الرحيم

وبسه ثقتسي

وقال الصولي: ومن شعر المعتضد

ضاع الفراق فلا و جدُّدتُه واهتك اجنبي لما أتكسى

وأتى الحبيب فلا فكقادتك المحبيب فاعات المعادة الماء ا

أنشدنيه يحيى بن علي قال: أنشدنيه المعتضد لنفسه وقال: اصدقني عنه فحلفت له أنه من حسن الشعر ومليحه •

قــال الصولي: واعتــل المُتعـُّتكُضد في سنة تسع وثمانين ولم يزل عليـــلاً مذ وقت خروجه إلى الخادم وتزايدت علته •

وقال: حدثني جابر وسعد بن غالب المطبان أن علته "كانت فساد مسزاح وجفافاً من كثرة الجماع ، وكان دواؤه أن يقل الغذاء ويرطب بدنه قليلا "قليلا" قليلا ولا يتعب ، فكان يستعمل ضد هذا ويربهم أنه يحتمي ، فإذا خرجوا دعا بالجبن والزيتون والسموك والصّحاني ، فلم يزل كذلك إلى أن سقطت قوته واشتدت علته في يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين .

فوافى دار العامة مئؤنس الخادم ، ومئؤنس الخازن ، ووصيف موشجير ، ود يوداد بن محمد بن أبي الساج وأخوه ، والفضل بن راشد ، في السلاح في جميع أصحابهم ، وأحضر خفيف السمر قندي أصحابه ، وكذلك رشيق القاري ، وجعفن

ابن بغلاقر ، وحضر القاسم بن عبيدة الله (١٢٦ و) والنو شجاني ، ويانس وثابت الرصاصي ، وبشر وغلمان التحكر ، فسألوا القاسم أخذ البيعة لأبي محمد علي بن المعتضد ، فقال القاسم : لست أجسر أطلب مالا ولهذا وأخاف أن أنفق بلا إذن ، فيثفيق أمير المؤمنين و يُبلِ وأطالب بالمال ، فقالوا له بأجمعهم : نحن نضمن المال لك وهو علينا ، فقال : رأيكم ، فإن أمير المؤمنين المعتضد أمرني أن أسلم المملكة إلى ابنه أبي محمد والخلافة ، فبايع الجميع يوم الجمعة بعد العصر وسمي المكتفي ، وأفاق المعتضد يوم السبت فلم يخبر بشيء ، ثم توفي ليلة الاثنين لخمس ساعات مضت من الليل ، فبعث غداة الاثنين لثمان ليال بقين من شهر ربيع الآخر إلى محمد ابن يزيد المهندس فأعلمه صاف أن المعتضد أوصى أن يدفن في دار محمد بن عبد الله بن طاهر ، وينقل إليها أمهات أولاده وولده ليكونوا بالقرب من قبره ، فمضى محمد يزيد وحفر قبراً عشر أذرع في خمس ، وكفئن في ثلاثة أثواب أ درج فيها ، محمد يزيد وحفر القضاة والفقهاء ، وغسله أحمد بن شيبة عند زوال الشمس ، وصلى عليه وصف القاضى ، وأدخل حفرته بعد ثلاث ساعات من ليلة الثلاثاء .

وكتب القاسم إلى المكتفي بالخبر ، وقد كان كاتبه قبل ذلك بحقيقه حال المعتضد وهو أخذ البيعة ، فكانت مدة خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وثلاثة أيام ، ومات وهو ابن خمس وأربعين سنة • (١٢٦ ظ)

أنبأنا أبو اليئمن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور بن زريق قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا محمد عبد الله ابن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا أبو بكر عمر بن حفص السندوسي قال: المعتضد أرجف الناس بموته يوم الاثنين للنصف من شهر ربيع الآخر سنة تسمع وثمانين ومائتين ، وذكر خاصته وقواته أنه لم يمت ، وخطب له يوم الجمعة لعشر بقين من هذا الشهر ، وأخذت البيعة بولاية العهد لعلي بن المعتضد بالله ليلة الثلاثاء ، ودفن

في دار محمد بن عبد الله بن طاهر ، وذكروا أنه أوصى أن يدفن فيها ، فكانت ولايته تسع سنين وتسعة أشهر وخسسة أيام .

وأنبأنا الكندي قال : أخبرنا أبو منصور قال : أخبرنا أبو بكر قال : أخبرني أبو القاسم الأزهري قال : أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا إبراهيم بن محمد ابن عرفة قال : توفي المعتضد يوم الاثنين لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسمع وثمانين ومائتين ، ودفن في حجرة الرخام في دار محمد بن عبد الله بن طاهر ، وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي ، وتولى أمره ، فكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وخمسة أيام .

أنبأنا أبو اليمن قال أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أبو بكر قال: أنبأنا إبراهيم ابن مخلد قال: أخبرنا إسماعيل بن علي قال: توفي أمير المؤمنين المعتضد بالله ولم من السن خمس وأربعون سنة وعشرة أشهر وأيام، وكان رجلا أسمر نحيف الجسم معتدل (١٢٧ و) الخلق قد وخطه الثبيب في مقدم لحيته طول، وفي مقدم رأسه بيضاء هكذا رأيته في خلافته إلا الشامة (١) .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشسي الحلبي قال: أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي قال: قرأت على أبي القاسم بن السمر قندي أخبركم أبو الحسن بن النقور، وأبو منصور بن عبد الباقي بن محمد بن غالب العطار قالا: أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المشخيل قال: حدثنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السشكري قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا زكرياء بن يحيى بن جلاد المنتقري قال: حدثنا الأصمعى ، ح .

قال أبو مُشجاع البسطامي: ورأيت بخطي أن ابن السمرقندي رواه عن عبد العزيز بن علي بن بنت الحربي عن المخصص عن أبي أحمد بن المهتدى بالله ،

١ ـ تاريخ بفداد : ١٤/٢٠٤ ـ ٧٠١ .

فالله أعلم ، قال : أخبرني أبو أحمد بن المهتدي بالله قال : وقال المعتضد عند نزول الموت به : اللهم إنك تعلم أني أعلم أن لك السموات والأرض ومابينهما فأسألك أن تغفر لي •

أخبرنا أبو اليمن إذنا قال: أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النهرواني قال: أخبرنا المعافى بن زكريا قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى البرمكي المعروف بعضجظة قال: قال: لي صافي الحرمي: لما مات المعتضد بالله كفنته والله في ثوبين قوهي قيمتهما ستة عشر قيراطا (۱) • (۱۲۷ ظ)

## أحمد بن طولون:

أبو العباس قيل إنه ولي حلب في سنة ست وخمسين ومائتين ، والذي صح أنه ولي الثغور الشامية في سنة اثنتين وستين ومائتين ، ثم ولي حلب وقينسرين والعواصم من جهة المعتمد .

وكان أبو أحمد الموفق منحرفاً عنه ، فلم يكن له حيلة في دفعه عن ذلك ، ولما تمكن أبو أحمد الموفق استوحش أحمد بن طولون من جهته ، وعقد موسى بن بغا لسيما الطويل على أنطاكية ، فوصل إليها ، واستولى عليها وعلى حلب •

وعصى أحمد بن طولون على أبي أحمد الموفق ، وأظهر خلعه عن ولاية العهد ، وأخذ خط قضاة بلاده باستحقاقه لذلك ، ونزل أحمد بن طولون إلى حلب ، فانحاز سيما إلى أنطاكية ، فكاتبه أحمد بن طولون يدعوه إلى الطاعة ، فامتنع ، وكان أحمد إذا لاينه الإنسان لم يرمنه إلا خيراً ، ومن خاشنه قاتله ، فحينئذ حصره في أنطاكية ، ونصب عليه المنجنيقات ، وكان سيما سيء السيرة ، فراسل أهل أنطاكية أحمد بن طولون ، ودلوه على موضع فتح منه الحصن ، فركب سيما وقاتل حتى قتل ، وأتي

برأسه إلى أحمد ، فقال أحمد : أما إني كنت أحب لك غير هذا فأبيت ، فأنا برىء من دمك ، وقد كان بينهما قبل ذلك مرافقة ومصادقة ، وكان ابن طولون راضيا منه بإقامة الدعوة له فأبى ، وكان آخر قوله له : لأن يلعب الصبيان ( ١٣٨ – و ) برأسي بأحمد آثر عندي من أن تلعب أنت به •

واستولى أحمد بن طولون على الشام جميعه ، وجبى أمواله ، ولم يحمل شيئاً إلى المعتمد ، وقطع السبيل عن بغداد ، وحال بين التجار وبين النفوذ من مصر والشام إلى بغداد ، ووكل بالطرق ، ومنع من في ناحيته أن يكاتبوا أحداً من أهل الأمصار ، ومنع حمل مال الخراج بمصر والشام وقنسرين والعواصم ، ولعن ابن طولون على منابر بغداد ومكة •

وولى أحمد بن طولون حلب غلامه لؤلؤ ، وكاتبه أبو أحمد الموفق حتى عاث على مولاه ، وجبى الخراج لنفسه ، ومضى إلى أبي أحمد الموفق على مانذكره في ترجمة لؤلؤ إن شاء الله •

وكان أحمد بن طولون من موالي بني العباسس وقوادهم ، وأولي النجسدة والبأس والشجاعة ، وله معروف كثير ، بنى بمصر الجامع المعروف به ، وبنى مصانع كثيرة ومرافق للمسلمين .

ونقلت من خط صالح بن إبراهيم بن رشيدين المصري في مجموعة : ولد أبو العباس أحمد بن طولون في سنة اثنتي عشرة ومائتين ، ومات في ذي القعدة سنة سبعين ومائتين .

وقرأت في كتاب أبي القاسم يحيى بن علي الحضرمي الذي ذيل به تاريخ أبي سعيد بن يونس ، قال في ذكر الغرباء ممن دخل مصر : أحمد بن طولون ، يكنى أبالعباس ، قدم واليا على مصر ، حكي عنه حكايات ، قال لي ابن رشيق : قال لي عدنان بن أحمد بن طولون : ( ١٣٨ – ظ ) دخل والدنا أحمد بن طولون رحمه

الله مصر ، و يكنى أبا العباس ، في شهر رمضان لأربع عشرة ليلة خلت منه ، سنة أربع وخمسين ومائتين ، دخل مصر وله اثنان وثلاثون سنة ، أقام بها ست عشرة سنة ، وتوفي سنة سبعين ومائتين ، ومبلغ سنه ثمان وأربعون سنة .

قلت: فمقتضى قول عدنان يكون مولد أحمد أبيه في سنة اثنتين وعشرين ومائتين ، والله أعلم •

أنبأنا المؤيد بن محمد بن علي قال: كنب إلينا أبو عبد الله محمد بن علي العكظيمي وذكر أن أحمد بن طولون ملك حلب في سنة ست وخمسين ومائتين (١) ٠

أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزد كتابة عن أبي غالب بن البناء قال: أخبرنا أبو الحسين غالب بن البناء قال: أخبرنا أبو الحسين غالب بن البناء قال: أخبرنا أبو عالب بن بشران إجازة قال: أخبرنا أبو الحسين المراعيشي، وأبو العلاء الواسطي قالا: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: وفي هذه السنة ويعني سنة أربع وخمسين ومائتين ولي أحمد بن طولون مصر خليفة لبابياك مكان مزاحم بن خاقان ، فأخبرني من رأى أحمد بن إسرائيل خارجا من دار السلطان وهو يقول: إن أمير المؤمنين قد أمر بتولية ابن طولون مصر ، وعليها وعليه السلام ، فلم يزل عليها هو وولده إلى أن افتتحها محمد بن سليمان (٢٠) و

وقال: ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائتين ، فذكر فيها حوادث ثم قال: وولي أحمد بن طولون الثغور الشامية على أن يحمل في كل سنة أربعمائة ألف دينار.

وقال في سنة أربع وستين ومائتين : وولي ابن طولون أجناد الشام وقرنتسرين والعواصم والثغور •

وقال في سنة خمس وستين ومائتين : وقتل ابن طولون سيما الطويل •

١ - تاريخ العظيمى - نشر باسم تاريخ حلب - ٢٦٢٠

٢ - سيرد الحديث عن ذلك ، لاسيما لدى ذكر صاحب الخال القرمطي .

وقال فيها: ويقال إنه مات في محابس ابن طولون ثمانية عشر ألفاً •

وقال في سنة تسع وستين : لعن المعتمد ابن طولون في دار العامة ، وأمــر بلعنه ، وعقدلا سحق بن كنداج على أعمال ابن طولون .

قال: ( ١٢٩ ـ و ) ولعن بمكة .

وقال: وفي هذه السنة بني أحمد بن طولون أربعة أروقة على قبر معاوية ابن أبي سفيان وأمر أن يسرج هنالك ، وأجلس أقواماً معهم المصاحف يقرأون القرآن .

أنبأنا أبو رَو ْحِ الهروي عن زاهر بن طاهر عن أبي القاسم البندار عن أبي أحمد المقرىء عن أبي بكر الصولي قال في سنة اثنتين وستين ومائتين : وولي أحمد ابن طولون الثغور الشامية إلى ما كان يلي من مصر ، وفورق على أن يوجه في كل سنة بأربعمائة ألف دينار ،

وقال الصُّولي في سنة خمس وستين ومائتين : وجاء أحمد بن طولون إلى أنطاكية فافتتحها وقتل سيما الطويل ، وكان بها •

وقال في سنة تسع وستين : وركب المعتمد يوم الجمعة فصار إلى دار العامة ، وأحضر الناس ، فلعن ابن طولون ، وصلى بالناس المنفوض ولعنه ، وعقد لاسحق على أعماله .

وقال في سنة سبعين : وورد الخبر أن ابن طولون أمر فبنيت أروقة عند قبر معاوية ، وأجلس رجالاً يقرأون في المصاحف عنده •

قلت إنما فعل ابن طولون هذا معاندة لبني العباس ، وأبي أحمد الموفق حين لعن على المنابر وبمكة وامتنع من حمل الخراج •

قرأت في كتاب أبي القاسم يحيى بن علي الحضرمي الذي ذيل به تاريخ ابن يونس: حدثنا ابن رشيق قال: حدثنا سعيد بن هاشم الطبراني قال: حدثنا أحمد ابن محمد الطبراني قال: حدثني أبي قال: كنت جالساً عند أحمد بن طولون ذات يوم ( ١٢٩ ـ ظ) فدعا برجل ، فأدخل إليه فناظره ثم قال لحاجب من حجابه: خذ هذا فاضرب عنقه وائتني برأسه ، فأخذه ومضى به ، فأقام طويلا مم أتى وليس معه شيء ، فقال له أحمد بن طولون: ماقصتك ؟ وماذا فعلت ؟ فقال: أيها الأمير الأمان، قال: لك الأمان ، قال: مضيت بالرجل لأضرب عنقه فجزت ببيت خال ، فقال لي: ائذن لي أدخل هذا البيت فأصلي فيه ركعتين ، فاستحييت من الله عز وجل أن أمنعه من ذلك فأذنت له ، فدخل فأطال ، فدخلت إلى البيت فلم أجد فيه أحداً وليس في البيت طاق نافذ ، فجئت لأخبرك بذلك •

قال: فقال له: فهل سمعته يقول شيئاً ؟ قال: نعم ، قال: ماذا سمعته يقول؟ قال: سمعته قد رفع يديه وهو يشير باصبعه وهو يقول: يالطيف لما يشاء ، يافعال لما يريد صلى على محمد وآله والطف لي في هذه الساعة وخلصني من يديه ، فدخلت البيت بعد هذا أطلبه فلم أجد فيه أحداً ، فقال له أحمد بن طولون: صدقت هذه دعوة مستجابة .

وقال الحضرمي: سمعت محمد بن الحسن بن محمد بن يحيى يقول: سمعت أبا يعقوب بن صيغون الرجل الصالح يقول: كان لي صديق بالمعافر من خيار المسلمين ، فقير كان له أربع بنات ، فجمعن من غزلهن أحد عشر دينارا اشترين جارية أعجمية تستقي لهم من العيون والمصانع بالمعافر ، وتخبز الخبز وتخدمهم ، فهربت منهن في بعض الايام ، فأخذها أصحاب (١٣٠٠و) المصالح في بني وائل ، فجئت فأخبرني بذلك ، فجئت الى أصحاب المصالح فكلمتهم فقالوا: لا ندفعها الا بأربعة فأخبرني بذلك ، فخبئت الى أصحاب المصالح فكلمتهم فقالوا: لا ندفعها الا بأربعة دنانير ، فخاطبت البنات فأخرجن الي أربعة أزواج حلق في كل زوج نصف دينار ،

فجئت الى أصحاب المصالح ، فقالوا : لا نأخذ الا أربعة دنانــير ، فانصرفت آخــر النهار الى بركة المعافر وقد دخلها الماء ، فجلست على حجر على الماء ، وقلعت نعلى وجعلت الحلق عليها ، فبينا أنا مهموم اذا برجل على بغل قد وقف بي ، ونزل الـــى جانبي وقلب العنان وأمسكه بيده وحادثني ، واستخبرني عن مسكني وموضعي واستوصف منزلي الى أنَّ سألني عن سيرة الوالي ، فأخبرته أن له معروفا ، وقـــد عمل هذه المصانع للماء والمارستان ، وبني الجامع ، وحبس عليها الأحباس ، الى أن سألني عن تلك الحلق التي رآها على النعل ، فأخبرته الخبر ، فقال لى : أنت تصف الرجل بالعدل ويستعمل من هؤلاء القوم ، يفعل هـذا الفعـل؟ فقلت: لا علم لــه بفعلهم ، وحضرت صلاة المغرب فقال لي : تقدم وصل بي ، ووقف على يميني فصليت به المغرب ، ثم فرغ وركع ، وركب بغله وأخذ على المقابر علـــى الصحراء وانصرفت الى منزلى ، فإنى لجالس على إفطاري إذ سمعنا على الباب جلبة ، فاطلعت إحدى البنات فقالت لي: ياأبت على الباب قوم من أصحاب السلطان ( ١٣٠ ـ ظ ) فنزلت فإذا صاحب الشرطة سري فحملني على بغل وأخذ بي على الصحراء الى جبل ، فإذا جمع وإذا بصاحبي جالس وبين يديه شمع ، فقال لي : عندي ياإمامي ، الساعة صليت بي المغرب ، ثم قال : ياسري ما يقدر لي أبو أحمد الموفق على مثل ما كدتني به أنت، أبو أحمد يلقاني برجال ، وألقاه برجال ، وبكراع وسلاح وعدة ، وألقاه بمثلها ، أبو أحمد لا يقدر يوقف لي الليلة مثل هذا الرجل المستور في الليل وخلفه أربع بنات مظلومات يرفعون أيديهم الى الله ، هذا يهلكني •

قال: ثم التفت إلي فقال: أنشدك الله إن دعوت علي ، ثم قال: ياسوار أحضر ما قلت لك ، فأحضر أربع صرر وأربع رزم ثياب وقال لي: ياشيخ ادفع الصرر الى أصحاب الحلق الى كل واحدة مائة دينار ورزمة من الثياب يكتسينها ، وهذه ثلاثون ديناراً ابتع بها جارية مشهورة مخبورة ، وبيعوا هذه الجارية التي باتت

بحيث لايصلح • أجريت عليك وعلى بناتك خمسه دنانير في كل شهر لكل نفس منكم دينار ومائدة طعام يوم الإثنين ومائدة يوم الخميس ، ولاتدعو علي وانصرف •

وقال الحضرمي: حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن يحيى قال: حدثني أبو اسحق بن الطبيب قال: ركب أحمد بن طولون الى الجامع في جيشه ورجالته ، فاجتاز بالموقف ، وكان في الموقف ( ١٣١ – و ) دكان فثقاعي (١) ، فعبث السودان بالفثقاع فبددوه في مسيرهم ، ثم جاء أحمد بن طولون وقد انكشف له الأرض فرأى الفقاع مبدداً ، وكان بين يديه ابناه العباس وخمارويه يحجبانه ، فنزلا فرأيتهما يجمعان الفقاع من الأرض ، ويردانه الى دكان الفقاعي حتى بقيت واحدة على بتعد ، فأومى باصبعه إليها ، فرأيتهما قد علقا سيفي ذهب بأيديهما وجريا إليها حتى أخذها أحدهما وردها الى دكان الفقاعي ، فحينئذ سار الأمير أحمد بسن طولسون .

قرأت في كتاب نزهة عيون المستاقتين تأليف أبي الغنائم عبد الله بن الحسب النسابة قال: وحدثني فخر الدولة نقيب النقباء الطالبيين قال: حدثوني عن أحسد ابن طيّلتُون (﴿) أنه أراد أن يرفع المكوث التي على الناس بمصر فقال لوزيره: أبصر كم مبلغ المكوس ؟ فقال: مبلغها مائة ألف دينار في كل سنة ، فقال له: أريد أن أرفعها عن الناس ، فقال له الوزير: لاتفعل أيها الأمير فإنك إن حططتها ضاق عليك المال ، وطالبك الرجال ، فتقصر يدك عن مالهم ويكون ذلك فساد ، فثنى عزمه عين حطها •

قال : فلما كان عشية ذلك اليوم رأى أحمد بن طيَّلُون (٢) الأمير في النسوم

١ ــ الفقاع: الكمأة البيضاء الرخوة . القاموس .

<sup>\* -</sup> كتب ابن العديم فوقها : كذا .

٢ \_ كذا بالاصل والمعروف عن ابن العديم أنه كان يلتزم تماما بصورة النص السذي كنان ينقلبه .

كأن قائلاً يقول له: يافلان رجع بدا لك مما هممت به من حط المكوس عن الناس ، لو كنت تركته لله عز وجل لكان عوضك خيراً مما تركت ، فانتب فقال: والله لا أخذتها لقاء الله عز وجل ، ثم أمر فحطت عن الناس بأسرها . ( ١٣١ – ظ )

قال: ثم بقي مدة يسيرة وركب حتى أتى الى سفح الجبل فوقعت رجل الفرس في مثل الخوار من الأرض فنظروا ، فإذا هو كنز فيه ألف ألف دينار ، فأخذها وبنى منها مسجد ابن طيلون بمصر ، ووجه الى الثغور بأربعمائة ألف دينار ، واستقل ببقية المال ، ولم يأخذ المكوس أيام حياته (١) .

هكذا قال : « ابن طَيَـُـُلُـون » وهي لغة العوام ، وقد كان أبو الغنائم الزيدي يقــع في ذلك كثيراً وكــان لحانا • ( ١٣٢ ــ و )

نقلت من خط أبي الحسين علي بن المهذب بن أبي حامد المعري في تعليق له حمله إلي " بعض عقبه \_ في التاريخ ، سنة سبعين ومائتين ، وفيها : توفي أحمد بن طولون في ذي العقدة ، وقام مكانه ابنه خمارويه .

ونقلت من « تاريخ مصر وذكرولاتها » تصنيف أبي بكر عبيد الله بن محمد ابن سعيد بن أبي مريم قال : وفي سنة أربع وخمسين ومائتين ولي أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين •

وقال: في سنة تسع ابن طولون على حاله على الصلاة ، وابن المدبر على الخراج ، وفيها توفي المهتدي وبويع للمعتمد .

قال: وفي سنة ستين ومائتين أحمد بن طولون على الصلاة الى سنة سبعين ومائتين وفيها توفي أحمد بن طولون لعشر ليال خلت من ذي القعدة (٢) •

١ ــ لزيد من التفاصيل انظر سيرة أحمد بن طولون للبلوي ط . دمشق ١٣٥٨: ٧٦ ـ ٧٦ .

١ \_ هـ ذا الكتاب بحكم المفقود .

أنبأنا عمر بن طبكرز دعن أبي غالب بن البناء عن أبي غالب بن بشهران قال : أخبرنا أبو الحسين المراعيشي وأبو العلاء الواسطي قالا : أخبرنا أبو عبد الله نفطويه قال : وشخص ابن طولون من دمشق ووافى المعتمد مدينة السلام فلعن بها ابسن طولون ، ثم ورد الخبر بوفاة ابن طولون بعد أيام .

أنبأنا ابن المقير عن ابن ناصر قال أنبأنا أبو القاسم البُنْدار قال: أخبرنا أبو أحمد المقرىء إذناً عن أبي بكر الصُّولي قال: سنة سبعين ومائتين قال: ووافى اسحق بن كنداج لليلتين خلتا من جمادى الآخرة فخلع عليه خلعة فيها سيفان محليان وعقد له على المغرب، فشخص الى سر من رأى (١٣٢ – ظ) من يومه لأنه اتصل به مصير ابن أبي الساج الى عانة وأنه دعا بالرحبة لابن طولون وأن أحمد بن مالك ابن طوق دعا لابن طولون بقرقيسياء، وكذلك ابن صفوان العُقيَيْلى •

قال: وانصرف ابن طولون من دمشق وهو شديد العلة الى مصر ، وانصرف أصحابه عن الرحبة وقرقيسياء ، فخرج المعتمد يريد بغداد ، وأمر بلعن ابن طولون على المنابر ، وورد الخبر يوم السبت لست خلون من ذي الحجة بموت أحمد بن طولون ، توفي بمدينة مصر .

قال الصولي: وفيها مات أحمد بن طولون والحسين بن زيد لعشر خلون من ذي القعدة •

قرأت في سيرة أحمد بن طولون من تأليف ابن زولاق المصري قال في آخرها: ورآه عبد الله بن القاسم ، وكان من أصحاب سيما الطويل ، قال : رأيت فيما يسرى النائم كأن سيما الطويل متعلق بأحمد بن طولون على باب مسجد ، وهو يصيح بأعلى صوته يارسول الله أعدني على أحمد بن طولون فإنه قتلني واصطفى ماملكت ، وأسرع في أهلي وولدي ، فصاح به صائح : كذبت ياسيما ما قتلك أحمد بل قتلك عجيج شمل التاجر الذي ظننت أن عنده مالا " فضربته حتى أشرف على الهلكة ، ثم

دخنت عليه حتى مات في التدخين ، أنت وأحمد خاطئان إلا أن أخفكما وزرآ أحسنكما سيرة ، وأكثر كما معروفاً ( ١٣٣ ــ و ) أقربكما من المغفرة (١) •

أنبأنا أبو اليثمن زيد بن الحسن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسسن المؤدب قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله المالكي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن علي ابن سيف العنزي قال: سمعت أبا عبد الله الحسين بن أحمد المنجم النديم قال: سمعت محمد بن علي المادرائي قال: كنت أجتاز بتربة أحمد بن طولون فأرى شيخا عند قبره يقرأ ملازما للقبر، ثم إني لم أره مدة، ثم رأيته بعد ذلك، فقلت له: ألست الذي كنت أراك عند قبر أحمد بن طولون وأنت تقرأ عليه ؟ فقال: بلى كان قد ولينا رئاسة في هذا البلد وكان له علينا بعض العدل إن لم يكن الكل، فأحببت أن أقرأ عنده وأصله بالقرآن، قلت له: لم انقطعت عنه ؟ فقال لي: رأيته في النوم وهو يقول لي: أحب أن لاتقرأ عندي، فكأني أقول له: لأي سبب فقال: ما تمر بي

## أحمد بسن الطيب بسن مروان الخراسساني السرخسي:

ويعرف بابن الفرانقي ، حدث عن أبي عبد الله أحمد بن حمدون بن اسماعيل النديم ، وابن حبيب ، وعمر بن شبة ، وأبي جعفر محمد بن موسى ، ومحمد بن يزيد الثمالي ( ١٣٣ – ظ ) وعبد الله بن هارون الواثق بن المعتصم ، وأبي الخطاب ابن محمد بن الحسين بن الحسن بن عمران الطائي ، وأبي عبد الله الحسين بن علي ابن طاهر ذي اليمينين ، ويعقوب بن اسحق الكندي .

روى عنه أبو حامد أحمد بن جعفر الأشعري ، وأحمد بن اسحق بن إبراهيم الملحمي ، وجحظة البرمكي ، والحسن بن علي الخفاف ، والحسن بن محمد الأموي

عم أبي الفرج الأصبهاني ، وأبو بكر محمد بن أبي الأزهر ، وأبو علي المحسن بن علم علم التنوخي . علم علم بن محمد التنوخي .

وقدم حلب صحبة أبي العباس المعتضد حين قدمها في حياة أبيه لمحاربة خمارويه ابن أحمد بن طولون في سنة احدى وسبعين ومائتين ؛ ووققت على نسخة ذكر مسير أبي العباس لهذه الوقعة منذ خرج من بغداد الى أن عاد إليها في كتاب «سيرة المعتضد» تأليف سنان بن ثابت ، وذكر أنه نقله من خط أحمد بن الطيب ، وذكر فيه دخوله حلب ، وذكر صفة المدينة وتسمية أبوابها وصفة قلعتها ، وقد ذكرنا في صدر كتابنا شيئاً مما نقله عنه ، وكان أحمد بن الطيب نديماً للمعتضد وخصيصاً به قبل الخلافة وبعدها ، ثم غضب عليه لأمور نذكرها إن شاء الله فقتله .

أخبرنا أبو الفضل ذاكر بن اسحق بن محمد الهمذاني بالقاهرة المعزية قال: أخبرنا أبو سهل عبد السلام الهمذاني قال: أخبرنا أبو منصور ( ١٣٤ – و ) شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الأسدي قال: أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الأسدي قال: الشيرازي أبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الأسدي قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن بعفر الأشعري قال: حدثنا أحمد بن الطيب بن مروان السرخسي – وأدخلني عليه أبو الحسن الكردي – قال: حدثني أبو عبد الله محمد ابن حمدون بن اسماعيل قال: حدثني أبي عن المعتصم قال: سمعت المأمون يحدث عن الرشيد عن المهدي عن المنصور عن محمد بن علي بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تحتجموا يوم الخميس فمن احتجم يـوم الخميس فناله مكروه فلا يلوم إلا نفسه » (۱) •

قال أحمد بن الطيب: فذكرت هذا الحديث لعبد الله بن الواثق أبي القاسم فقال: سمعت أبي الواثق يحدث به عن المعتصم بهذا الاسناد .

١ ــ انظره في كنز العمال ١٠٠ / ١٨١٥٨ .

هكذا جاء في هذه الرواية قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن حمدون ، والمعروف أبو عبد الله أحمد بن حمدون ، وقد تقدم ذكره .

وقع الى كتاب صنفه أحمد بن الطيب السرخسي ، ووسمه بزاد المسافر ، ذكر فيه وصية المسافر وخدمة الملوك ، وهو كتاب كتبه الى بعض إخوانه وقد أراد سفراً لخدمة بعض الملوك ، فوجدته كتابا حسنا جامعاً لوصايا (١٣٤ ـ ظ) نافعة من كلامه وكلام غيره ، فمما قرأت فيه من الوصايا البالغة من كلام أحمد بن الطيب قوله : إن أول ما أوصيك به وأحثك عليه ، وأراه عزا وسعة وغنما وفائدة وأنسا ، وكشرة وحصنا وجنة ونبلا ورئاسة ، استشعار تقوى الله وخشيته والحذر منه في حالاتك كلها ، فإنه لايخاف من خافه ، ولا يأمن من عصاه ، يتفرق الأعوان ، وينسأ (١) الاخوان ، وينأى الجيران ، ويجور السلطان ، والله موجود بكل مكان لمن أيقن ألا حول ولا قوة إلا به ، فاجعل الثقة بالله معولك ، والاعتماد عليه ثقتل ، والتوكل عليه نصيرك ، والطاعة له سلاحك وعدتك ، وإن نالك خير فاقرنه بشكر ، فإن الشكر على الخير زيادة في النعمة ، وإن يمسك ضير ، فاجعل مفزعك الى الله ،

وجماع القول: ارض بالله طبيبا يبرك من داء البطر عند النعم ، وذل الاستكانة عند حلول المحن ، وتعوذ بالله من الشيطان كما أمرك يحرسك من شياطين الانس والجن، وتعوذ بالله من شر نفسك يقك مصارع هواك ، ازجر غضبك بتـذكر الحال التي أنت عليها من عجز أو قدرة ، فإن الغضب مع العجز يظهر الزلة والقلة ، والغضب مع القدرة يظهر الطيش والعجلة ، وفي الحاجتين جميعاً تعدم الحلم ( ١٣٥ – و ) والأناة، وحيث تعدم الحلم والأناة تعدم الفكرة تعدم الفكرة تعدم الحكمة ،وحيث تعدم الحكمة ،وحيث تعدم الحكمة تعدم الخير كله ،

واعلم أن الشهوة من أكبر أعوان الهوى ، فمن قويت شهوته اشتد حرصه ، ومن اشتد حرصه عمي عن مراشده ، ومن عمي عن مراشده أخطر ببدنه ودينه •

١ - أي يؤجل أو يؤخر .

ونقلت من كتابه في خدمة الملوك قال: قال لي انسان مرة: لو صحبت الأمير أعزه الله بم كنت تخدمه ؟ فقلت له: كنت أخدمه بأن لا أكذبه إذا سأل ، ولا أصدقه إذا سكت ، ولا أخونه إذا ولتى ، ولا أذمه إذا عزل ، ولا أساعد له عدوا ، ولا أجالس من كان عنده طبيباً (۱) ، لا أسأل ما لم ينله نظرائي ، ولا أرتفع فوق قدري ، لا أكتسب به من غيره ، ولا أشكر على نعمته سواه ، فإن حسس موقعي منه شكرته بالزيادة فيما قترس منه ، وإن جرى المقدار بخلاف ذلك كنت غير لائم لنفسي ، ولا عاتب على فعلى .

ووقفت على كتاب المسالك والممالك من تصنيف أحمد بن الطيب، وقد أوردت منه فوائد في صدر كتابنا هذا في ذكر البلدان المتعلقة بحلب.

قرأت في مجموع وقع إلى بيتين الأحمد بن الطيب وهما:

نِعْمَ مصاد المرء للشهادة

اللحية الضخمة والسجادة (١٣٥ ظ)

قرأت بخط الشريف محمد بن الحسن بن كمال الشرف أبي الحسن الأفساسي : وقف أحمد بن الطيب السرخسي على المبرد ، فقال له المبرد : أنت والله كما قال المجترى :

فعالك إن سئلت لنا مطيع وقولك إن سألت لنا مطاع خصال النبي في أهل المعالي مفرقة وأنت لها جماع (٢)

أنبأنا أحمد بن أزهر بن عبد الوهاب السباك عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري عن أبي بكر أحمد بن

١ – كذا بالأصل ولعل الأصوب « ظنينا » .

٢ - ديوان البحتري - ط. دار صادر بيروت: ١٩٩/١.

إبراهيم بن شاذان قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أبي الأزهر قال : وحدثني أحمد ابن الطيب صاحب الكندي قال : دخلت يوما على أمير المؤمنين المعتضد بالله فإذا بين يديه برذعة الموسوس ، فقال لي : يا أحمد ادن مني ، فدنوت منه موضع السر ، فقال لى : قل لبرذعة : يا أبا عبد الله خبز ، وكان إذا قيل له هذا خرج الأمر عن يده فلم يقرب من أحد إلا أثر فيه ، وكان المعتضد بفرط شهوته للصنعة قد اتخذ له ولنظرائه ولجماعة من الندماء بين يديه بابا مستطيلا ينطبق على وهدة إذا وطيء عليها الانسان خرج من بعض أقسامها كفان بلولب فاعتورتا الانسان الواقف وأطبقتا عليها قيداً مقسوماً بهلالين في طرف أحدهما عمود المقفل وفي الآخر فراشة ( ١٣٦ \_ و ) فإذا التقتا فكأن يدأ أقفلت قفلا فلا يتهيأ للرجل مجنونا كان أو صحيحا التخلص منه إلا بعد أن يجيء الخادم بمفتاحه فيفتحه ، فقال أحمد بن الطيب : فقلت : يا أبا عبد الله خبز فوثب وثبة ليقرب منى ، فأخذه القيد ، فبقي يزبد ولا يتهيأ له في حيلة ، والمعتضد يسكنه ويشغله عني حتى سكن ، فقال له : ما تشتهي يا أبا عبد الله ؟ فقال له : أشتهي أن يجلس ابن الطيب الى جانبي ، فقال : قم يا أحمد فاجلس الى جانبه ، فقلت على شريطة أن يضع أبو عبد الله يديه على الأرض ويقوم على أربعة ، وكان الى جانب ذلك الموضع باب آخر لطيف على هذه الصورة ، قال : نعم ، فلما وضع يديه نالهما ما نال رجليه ، فبقي موثقا ، فوثبت فقربت منه ، فنظر إلي من غير أن يتمكن مني لبطشه ، فصاح صياح الشاة ووصل ذلك ، فلم يتمالك المعتضد ضحكا ، وكان بعيدا من الهزل ، فلما بصر به برذعة وهو يضحك نظر إلي وهز رأسه ثم أقبل على المعتضد وقال:

يابن الموفق لا تضاحك هسدا خبيث مخبث فاحدره واكتب ما أقسو لا تأنسن بسه فإنس

واحذر وإلا صرت شياة من شر خُبُكاث السعاة ل بظهر تذكرة الدواة نى قد نصحت وها وهاة (١٣٦ظ) قال: فوالله لقد رأيت المعتضد وقد تغير وجهه وانحط أنسنه ، فلم أزل أتعرف ما أثر في من تحريضه ، فما زالت تلك الخبية في نفس المعتضد حتى قتل أحمد بسبب السعاية .

كتب إلينا أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل الهروي أن زاهر بن طاهر الشحامي أنبأهم عن أبي القاسم علي بن أحمد قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد ابن أحمد بن أبي مسلم إذناً قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي إجازة قال: في سنة ثلاث وثمانين غضب المعتضد على أحمد بن الطيب ووجه بشفيع اللؤلؤي ونحرير الصغير خادم بدر فقبضوا على جميع ما في داره، وقرروا جواريه على ماله حتى أخذوه، فاجتمع من ذلك ومن ثمن آلاته مما حمل الى بيت المال مائة وخمسون ألف درهم •

قال: فحدثني محمد بن يحيى بن أبي عباد قال: كان سبب غضب المعتضد على أحمد بن الطيب أن أحمد كان قديما يمدح عنده الفلاسفة ويستعقلهم ويحكي مذاهبهم، فيقول المعتضد: أنت على دينهم وكيف لاتكون كذلك وأستاذك الكندي (١)، وكان قد تخمر (٢) في نفس المعتضد أنه فاسد الدين ، وكان ابن الطيب أحمق معجبا يدعي ما لا يحسن ، وكان مع قصر عقله في لسانه طول ، فكان كثيرا ما يقول يدعي ما لا يحسن ، وكان مع قصر عقله في لسانه طول ، فكان كثيرا ما يقول للمعتضد: الأمور تخفى عليك وتستر دونك ، فقال له ( ١٣٧ و ) يوما: ما الدواء ؟ قال: توليني الخبر على أبي النجم وعبيد الله (٢) ، قال: قد وليتك ، قال: فاكتب

ا ـ فيلسوف العرب أبو يوسف يعقوب بن اسحق بن الصباح ( ت ٢٥٢ هـ/ ١٦٨ م) انظر حوله كتابي مائة أوائل من تراثنا : ٢٦٦ ـ ٢٩٩ .

٢ - أي استقر وتوارى ، القاموس .

٣ ـ عبيد الله بن سليمان بن وهب آخر وزراء المعتمد وأول وزراء المعتضد بقي ألوزارة حتى توفي سنة ٢٨٨ هـ انظر المؤسسات الادارية في الدولة العباسية لحسام السامرائي ط. دمشق ١٩٧١ : ١٨٧ • وأبو النجم هو مولى المعتضد ، انظر تاريخ الطبري : ٩٠/١٠ .

بذلك رقعة ، فكنب رقعة بخطه بتوليته ، فجاء بها الى عبيد الله يعلمه ذلك ويتقرب إليه أنه لم يستر ذلك عنه ، فأخذها عبيد الله ووثب ، وطلبها ابن الطيب ، فوجه إليه أنا أخرج بها إليك ، ووكل به في داره ، وركب الى بدر فأقرأه إياها ، فركب الى المعتضد بالله حتى عرّفاه الخبر ، ورمى عبيد الله بنفسه بين يديه وقال له : أنت يا سيدي نعشتني وابتدأتني بما لم أؤمله ، وكل نعمة لي فمنك وبك ، فسكن منه ، وقال : إنه يسعى عليكما عندي فاقتلاه وخذا ما يملكه ، فأدخل المطامير ، وكان آخر العهد به .

قال محمد بن يحيى الصولي: وقد قيل إن سبب ذلك أن عبيد الله لما أراد الخروج الى الجبل مع بدر قال المعتضد لبدر: الصواب أن يحضر أحمد بن محمد جراده ليعاون القاسم على خدمتنا ، فسمع ابن الطيب ذلك فأداه الى عبيد الله فرده عبيد الله على المعتضد ، وقال له نحو ما حكي في الخبر الأول ، فعزم عليه ليخبرنه من قال له ذلك ، فقال: ابن الطيب ، فكان هذا سببه .

وقال أبو بكر الصولي: حدثني محمد بن أحمد أبو الحسن الأنصاري قال: كان ابن الطيب يختلف معنا الى الكندي ، وكان الكندي ( ١٣٧ ظ ) يقول: هذا أحمق وسيتلف نفسه بحمقه ، فكان كما قال .

قال الصوني: حدثنا الحسن بن اسماعيل قال: كان القاسم يغتاظ من ابن الطيب فيقول له أبوه: نحن نخنقه بوصفه، وكان المعتضد بالله ربما نفث بشكواه والتأذي منه بالكلمة بعد الكلمة فيقرظه عبيد الله ويحتج عنه، فذكر عبيد الله يوما بشيء قد "ام المعتضد، فقال له المعتضد: كفاك إن عبيد الله ما ذكرت لي قط إلا بشيء عنك ووصفك، وأنت ما ذكرته عندي قط إلا غمزت منه على جانب، قبحك الله وقبح طبعك السوء، ثم انكشف أمره فأوقع به في سنة ثلاث وثمانين.

أنبأنا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد

الباقي الأنصاري إجازة عن أبي على المحسن بن على التنوخي قال: كان الذي نقمه المعتضد على أحمد بن الطيب أن عبيد الله بن سليمان دخل يوما على المعتضد وقد تغيظ المعتضد عليه من شيء بلغه عنه ، وخاطبه بما يكره ، فلما خرج قال : يا أحمد ما ترى الى هذا الفاعل الصانع ، قد أخرب الدنيا واحتجز الأموال ، وفي جنبه ثلاثة آلاف آلاف دينار ما يمنعني من أخذها إلا الحلم عنه ، وفعل الله بي وصنع إِن أنا استعملته أكثر من هذا ، قال : فخرج أحمد بن الطيب فوجد (١٣٨ و) عبيد الله على الباب ينتظره ، فحمله الى داره وواكله وسقاه ووهب له مالا عظيما ، وخلع عليه خلعا كثيرة ، ورفق به وسأله أن يعلمه ما عساه جرى بعد خروجه من ذكره ، فاستحلفه أحمد على كتمان ذلك فحلف له ، فكتمه فخبره الخبر على حقيقته، وودعه أحمد ونهض ، فركب عبيد الله من غد بعد أن عمل ثبتاً يحتوي على جميع ماله من عين ٍ وورق ٍ وضيعة ٍ وخرثي ٍ (١) وقماش وعقار ودار ، ودابة وبغــل ومركب ، وغلام وآلة وسائر الأعراض ، وجاء الى المعتضد فخاطبه على الأمور كما كان يخاطبه ، فلما حضر وقت انصرافه قال : أريد خلوة من أمير المؤمنين لمهم عارض أذكره ، فأخلى مجلسه له ، فحل سيفه بين يديه ومنطقته ، وقبل الأرض وبكي وقال : يا أمير المؤمنين الله الله في دمي ، أقلني واعف عني ، وهب لي الحياة ، واغفر لي إِجرامي ، وما في نفسك علي ، فأما مالي فوالله ، وابتدأ يحلف بالطلاق والعتاق وما تبعه من أيمان البيعة إن كتمتك منه شيئًا ، وهذا ثبت بجميع ما أملكه فخذه بطيبة من قلبي ، وانشراح من صدري ، بارك الله لك فيه ، ودعني أخدمك بدابة واحدة ، فقال له المعتضد: ما بك الى هذا حاجة ، ولا في نفسي عليك ما يوجب هذا ، فقال : الآن قد علمت أن رأي أمير المؤمنين علي ( ١٣٨ - ظ ) فاسد إذ ليس يخرج إلى بما عنده في" ، ولا يقبل ما بذلته ، ولا يقع منه عقاب ، وأخذ يلج في البكاء والتضرع ، فرق له المعتضد وتغيظ من معرفته بذلك ، فقال :

١ - الخرثى: أثاث البيت . القاموس .

أتحب أن أفعل هذا؟ قال: نعم ، قال: تصدقني عن السبب الذي حملك على هذا ، فعرفه ما جرى له مع أحمد بن الطيب ، فرضي عنه وحلف له على ما سر به وخفف عن خاطره ، ووثق له أنه لا يسيء إليه وأنفذ في الحال وقبض على أحمد بن الطيب وحبسه .

قال التنوخي: وقيل إن السبب في قتله أن أحمد بن الطيب دعاه الى مذاهب الفلاسفة والخروج عن الاسلام ، فاستحل قتله ، فلما أجمع على قتله أنفذ إليه يقول له : أنت كنت عرفتنا عن الحكماء أنهم قالوا: لا يجب للملوك أن يغضبوا ، فإذا غضبوا ، فلا يجب لهم أن يرضوا ، ولولا هذا لأطلقتك لسالف ذمتك وخدمتك ، فإذا غضبوا ، فلا يجب لهم أن يرضوا ، قال : فاختار أن يطعم اللحم المكبب ويسقى ولكن اختر أي قتلة تحب أن أقتلك ، قال : فاختار أن يطعم اللحم المكبب ويسقى الشراب العتيق حتى يسكر ، ثم يفصد من يديه ، ويترك دمه يجري الى أن يموت ، فأمر المعتضد بذلك ، ففعل به ، وظن أحمد أن دمه إذا أنقطع مات في الحال بغير ألم فانعكس ظنه ،

قال: وذلك أنه لما فتصد نزف جبيع دمه ثم بقيت معه من الحياة بقية فلم يمت وغلبت عليه الصفراء فصار كالمجنون ينظح برأسه الحيطان (١٣٩ و) ويصيح ويضج لفرط الآلام ويعدو في محبسه ساعات كثيرة الى أن مات ، فبلغ المعتضد ذلك ، فقال : هذا اختياره لنفسه ، وليس في الفساد بأكثر مما اختاره لنفسه من الرأي الذي جر عليه القتل .

أنبأنا أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف عن أبي الفتح بن البطي عن أبي عبد الله الحميدي قال: أخبرنا غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال بن المحسن ابن ابراهيم الصابىء قال: حدثني بعني أباه بقال: حدثني جدي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبو اسحق أبي قال: جرى بيني وبين أبي الحسين القاسم بن عبيد الله في وزارته للمكتفي بالله ذكر أحمد بن الطيب السرخسي الذي قتله المعتضد

بالله فقال : كان المعتضد بالله يعدد بعد قتله إياه ذنوبه إليه والأمور التي أنكرها عليه ليعلم أنه كان مستحقا ما عمله به ، فمما حدثني به عنه أن كان له مجلس يجتمع إليه أهل العلم فيفاوضونه ويفاوضهم ، وكنت ربما سألته عن هذا المجلس وما يجري فيه فيخبرني به ، وسألته في بعض الأيام على عادتي ، فقال : يا أمير المؤمنين مر" بي أمس شيء طريف ، قلت : ما هو ؟ قال : دخل إلي في جملة الناس رجل لا أعرفه حسن الرُّواء والهيئة ، فتوهمت فيه أنه من أهل الفضل والمعرفة ، وقعد لا ينطبق من أول المجلس الى آخره ، فلما انصرف من كان حاضرا لم ينصرف معهم ، فقلت : ألك حاجة ؟ قال : نعم تخلي لي نفسك ، فأبعدت غلماني ، فقال لي : أنا رجل أرسلني الله تعالى الى هذا البشر وقد بدأت بك لفضلك ، وأملت أن أجد عندك معونة على ما بعثت له ، فقلت له : يا هذا أما علمت أني مسلم أعتقد أنه لا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : قد علمت ذلك وما جئتك إلا بأمر وبرهان ، فهل لك في الوقوف على معجزتي ، فأردت أن أعلم ما عنده فقلت له : هاتها ، فقال : يحضر سطل فيه ماء ، فتقدمت بإحضاره ، وأخرج من كمه حجرين أصمين صلدين كأشد ما يكون من الصخر ، وقال لي : خذهما ، فأخذتهما ، فقال : ما هما : ؟ فقلت حجران ، قال لي : رم أن تكسرهما فلم أستطع لشدتهما وصلابتهما، فقلت : ما أستطيع ، فقال : ضعهما في السطل ، فوضعتهما ، قال : وغطهما ، فغطيتهما بمنديل ، وأقبل يحدثني ، فوجدت ممتعا كثير الحديث ، شديد العبارة ، حسن البيان ، صحيح العقل لا أنكر منه شيئا ، فلما طال الأمر قلت له : فأي شيء بعد هذا ؟ فقال: أخرج لي الحجرين ، فكشفت عنهما وطلبتهما في السطل فلم أجدهما وتحيرت وقلت: ليس في السطل شيء ، فقال لي: أنت تركتهما بيدك ولم أقرب منهما ، ولا لحظت السطل بعيني فضلا عن غيره ، فقلت صدقت ، فقال لي : أما في هذا إعجاز ؟ فقلت : بقيت عليك حال واحدة ، قال : ما هي ؟ قلت : آتيك بحجر من عندي فتفعل به مثل هذا ، فقال لي : وهكذا قال أصحاب موسى

له: نريد أن تكون العصا من عندنا ، فتوقفت عن جوابه لأفكر فيه ، فقام وقال: فكر في أمرك الى أن أعود إليك وانصرف وندمت بعد انصرافه على إخراجي عنه ، وأمرت الغلمان بطلبه ورده فتفرقوا في كل طريق وما وجدوه .

قال القاسم: وقال لي المعتضد بالله: أتدري ما أراد أحمد بن الطيب لعنه الله بهذا الحديث؟ فقلت: لا ياأمير المؤمنين ، قال: إنسا أراد أن سبيل موسى عليه السلام في العصا كانت كسبيل هذا الرجل في الحجرين وأن الجميع بحيلة ، وكان ذاك من أكبر ما نقمت عليه .

أخبرنا أبو الحسن بن المقير إذنا عن أبي الفضل بن ناصر قال: أنبأنا أبو القاسم بن أحمد عن أبي أحمد بن أبي مسلم عن أبي بكر الصولي قال: وأنشدني يحيى بن علي لنفسه في ابن الطيب، وكان قدزعم أنه أحرق كتبه كلها إلا الحديث والفقه واللغة والشعر، فقال المعتضد: وما ينفعه ذلك مع كفره •

يامن يمثلى ريساء ولكس يعبسد رساء ولكس يعبسد رساء قد كنت عطات دهسر أون كنت قد تبت فالشس لو ظالمست في كل يسوم وصمت دهسرك لا منف ما كنت في الكفسر إلا متلو القران ولو تسد وإن سمعست بحسق قبل لي أبعد اتباع ال

وینظه راصی وم سمعه ولا یکدید بشر عسه ولا یکدید بشر عسه فکیشه آسگت دفعیه میخ لا یشارق طب عسه مصلقیا آلیه رکعیه مطرآ ولا یوم جمعه کا لنار فی رأس قلعه (\*) حطیع فروت جمعیه حاولت بالزور دفعه (۱۳۹ ظ)

<sup>★ -</sup> كتب ابن العديم في الحاشية: خ \_ اي في نسخة أخرى \_ تلعه .

وتستقي الكفير منه أظهرت تقيوى ونسكا وليو بدا ليك سلح فاذهب اليى مذهب الشياف مليحياً فمياً مليحياً

ولا تحساذر شنعه هيهات في الأسر صنعه منه لآثرت لطعه (۱) حخ رثب صك برجعه وليس كفرك بدعه

فأنشدتها المعتضد بالله في آخر أيام ابن الطيب ، فقال : اكتبها وادفعها إليه ، ففعلت ذلك .

ذكر أبو الحسين محمد بن أحمد القواس قال: ولي أحمد بن الطيب الحسبة يوم الاثنين ، والمواريث يوم الثلاثاء ، وسوق الرقيق يوم الاربعاء لسبع خلون من رجب سنة اثنتين وثمانين ومائتين .

قال : وفي هذا اليوم وهو يوم الاثنين لخمس خلون من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين غضب على أحمد بن الطيب •

قال: وفي يوم الخميس لليلة بقيت من جمادى الأولى 'ضرب أحمد بن الطيب مائة سوط وحول إلى المطبق (٢) ، وفي صفر سنة ست وثمانين ومائتين مات أحمد بن الطيب السرخسي •



١ ــ اللطع: أن تضرب مؤخر الانسان برجلك ، ولطعه بالعصا: ضربه القاموس .
 ٢ ــ من سجون بغداد .

# حسرف الظساء في آبساء الأحمسدين فسارغ

## ذكر حرف العين في آباء الأحمدين (١٤٠ و)

من اسم أبيه عاصم من الاحمدين

احمد بن عاصم بن سليمان:

أبو عمر الجعدي البالسي الخضيب ، حدث ببالس عن العباس بن اسماعيل قريق ، ومحمد بن عمرو الباهلي ، روى عنه أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ

أخبرنا أبو الفرج محمد بن علي بن حمرة القبيطي في كتابه قال: أخبرنا أبو الكرم المبارك بن الحسن الشهر زوري عن أبي القاسم اسماعيل بن مسعدة الاسماعيلي قال: أخبرنا أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الفارسي قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال: حدثنا أحمد بن عاصم البالسي قال: حدثنا محمد بن عمر الباهلي عن عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد (۱) بن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجلن الى شيء تظن انك ان استعجلت اليه انك مدركه وان كان الله عز وجل لم يقدر ذلك ، ولا تستأخرن من شيء تظن أنك ان استأخرت أنه مدفوع عنك وان كان الله عن وجل قد قدره عليك و

١٠ - كذا بالاصل وهي تصحيف صوابه «عن» انظر الكامل لابن عدي: ١٩٣٢/٥.
 حيث الحديث وعلته في عبد الوهاب بن مجاهد ذلك أن عامة ما يرويه لا يتابع عليه .

## أحمد بن عاصم الانطاكي:

أبو عبد الله ، ، وقيل أبو علي الزاهد الحكيم صاحب المواعظ ، من كبار المشايخ وزهادهم وأولى الحكمة واللسان ، روى عن الهيثم بن جميل الانطاكي ، ومُحْكَلد بن الحسين ، وأبي قتادة ، وسفيان بن عيينة ، ويوسف بن أستباط ( ١٤٠ ظ ) وأبي معاوية محمد بن حازم الضرير ، وأبي يعقوب اسحق بن إبراهيم النحنيني ، وقيل إنه رأى الفضيل بن عياض •

روى عنه أحمد بن أبي الحكو اري ، وأبو زر عد عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، وأبو عمرو السراج ، وأبو حصين محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى التميمي ، وعبد العزيز بن محمد بن المختار ، وأحمد بن صالح ، واسحق بن عبد المؤمن الدمشقي ، وعلي بن الموفق البغدادي ، ومحمود بن خالد ، وأبو محمد عبد الله بن هلال الدومي الربعي ، وعبد الواحد بن أحمد الدمشقي ، وأبو الحسن محمد بن الفيض بن محمد بن الفياض الغساني .

أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني في كتابه إلينا من مرو غير مرة قال: أخبرنا الثبيخ أبو سعد محمد بن منصور بسن عبد الرحيم الحرضي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى بن إبراهيم المزكي إجازة قال: ( ١٤١ و ) أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال: أحمد بن عاصم الأنطاكي كنيته أبو علي ، ويقال أبو عبد الله ، من متقدمي مشايخ الثغور من أقران بشر بن الحارث، وسري ، وحارث المحاسبي •

سمعت أبا القاسم النصر أباذي يقول: كان يقال: أحمد بن عاصم الأنطاكي جاسوس القلوب وذكر لي غيره أن أبا سليمان الداراني كان يسميه كذلك •

أخبرنا أبو البركات بن محمد بن الحسن إذنا قال: أخبرنا علي بن الحسن ابن هبة الله قال: أخبرنا أبو عبد الله الخكلال قال: أخبرنا أبو طاهر الحسين بن سلمة الهمذاني قال: أخبرنا أبو الحسن الفأفاء ،ح٠

قال ابن مندة وأخبرنا حمد بن عبد الله الأصبهاني إجازة قالا: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: أحمد بن عاصم أبو عبد الله الأنطاكي، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك ، وسمعت أبا زرعة يقول: رأيته بدمشق يجالس محمود بن خالد وسمعت أبي يقول: أدركته ولم أكتب عنه ، كان صاحب مواعظ وزمد و

أخبر فا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة قال: أخبر فا الفتوح عبد الوهاب بن شاه بن أحمد الشاذيافي ، ح ٠

وأنبأتنا زينب بنت عبد الرحمن في كتابها إلينا من نيسابور قالا: أخبرنا أبو الفتوح عبد الوهاب بن شاه بن أحمد الشايافي ، ح ٠

وأنبأنا أبو النجيب بن عثمان القاري قال: أخبرنا أبو الأسعد القشيري قالا: أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال: ( ١٤١ ظ) ومنهم أبو علي أحمد بن عاصم الأنطاكي من أقران بشر بن الحارث ، والسكري ، والحارث المحاسبي ، وكان أبو سليمان الداراني يسميه جاسوس القلوب لحدة فراسته (١) .

وقال أحمد بن عاصم: إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك ، وقال أحمد بن عاصم: قال الله تعالى: « انما أموالكم وأولادكم فتنة » ونحسن نستزيد من الفتنة ، (٢) .

أخبرنا عبد الرحيم بن أبي سعد المروزي كتابة قال: أخبرنا أبو الخير جامع ابن عبد الرحيم بن ابراهيم السقاء الصوفي قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد العزيز الصفار قال: أخبرنا أبو عبد الرحيم السلمي قال: أحمد بن عاصم، وهو أحمد بن عاصم الانطاكي أبو علي، ويقال أبو عبد الله وهو الاصح، وهسو مسن أقران بشر بن الحارث، والسري، وحارث المحاسبي، ويقال إنه رأى الفضيل بن عياض و (۲) م

١ - الرسالة القشيرية - ط . القاهرة (محمد علي صبيح وأولاده) ص ١٨ . ٢ - سورة الانفال - الآية : ٢٨ .

٣ ـ من كبار شخصيات التصوف الاولى انظرهم في الرسالة القشيرية : ٨-١٥.

\_ ٨٤٩ \_ بغية الطلب في تاريخ حلب م (٥٥)

سمعت أبا العباس محمد بن الحسن الخشاب يقول: سمعت جعفر الخلدي يقول: سمعت الجنيد وابن مسروق ، والجريري يقولون: قال أبو عبد الله أحمد بن عاصم الانطاكي: قرة العين ، وسعة الصدر ، وروح القلب وطيب النفس في أمور أربعة: الاستبانة للحجة ، والانس بالاحبة ، والثقة بالعدة ، والمفايز للمناية

أخبر نا عمي أبو غانم قال: أخبر نا عمر بن على الجويني ، ح. ٠

وأنبأتنا زينب الشعرية قالا: أخبرنا أبو الفتوح الشاذيافي ، ح ٠

وأنبأنا أبو النجيب القاري قال: أخبرنا أبو الاسعد ( ١٤٢ و ) القشيري قالا: أخبرنا أبو القاسم بن هموازن القشيري قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا أبو حعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي قال: حدثنا عباس ابن حمزة قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: قال أبو عبد الله الانطاكي: ان أقل اليقين اذا وصل الى القلب يملأ القلب نورا، وينفي عنه كل ريب، ويمتلى، القلب به شكرا، ومن الله خوفا •

وقالا: أخبرنا أبو القاسم القشيري قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: أخبرنا أبو جعفر بن أحمد بن سعيد الرازي قال: حدثنا عباس بن حمزة قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أحمد بن عاصم الانطاكي يقول: من كان بالله أعرف كان له أخوف • (١) •

أنبأنا عبد الرحيم بن أبي سعد قال: أخبرنا أبو سعد الحرر ضي قال: أخبرنا أبو بكر المرزكي اجازة قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السشكمي قال: سمعت عبد الله بن محمد الرازي يحكى عن أحمد بن عاصم أنه قال: وافقنا الصالحين في أعمال الجوارح وخالفناهم في الهمم •

١ - الرسالة القشيرية: ١٧.

وقال أبو عبد الرحمن: سمعت محمد بن ظاهر الوزيري يقول: سمعت الحسن ابن محمد بن اسحق يقول: سمعت سعيد بن عثمان الحناط يقول: حدثنا أحمد ابن أبي الحواري يقول: سمعت أحمد بن عاصم أبو عبد الله الانطاكي يقول: الصبر هو أول مقام الرضا .

أخبرنا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله قال: أخبرنا أبو الفتح عمر بن علي بن محمد بن حكمتُوية (١٤٢ ظ) قال: أخبرنا أبو الفتوح عبد الوهاب بن شاه الشاذيافي ، ح •

وأخبرنا أبو النجيب اسماعيل بن عثمان بن اسماعيل القاري ، وزينب بنت عبد الرحمن في كتابيهما ، قال أبو النجيب : أخبرنا أبو الاسعد القشيري ، وقالت زينب : أخبرنا الشاذيافي ، قالا : أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال : وسمعته يعني محمد بن الحسين السلمي يقول : سمعت النصر أباذي يقول : سمعت ابن أبي حاتم يقول : سمعت علي بن شهمر دان يقول : قال أحمد بن عاصم الانطاكي \_ وسئل ما علاقة الرجاء في العبد \_ قال : أن يكون اذا أحاط به الاحسان ألهم الشلكر راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا ، وتمام عفوه في الآخرة •

أنبأنا أبو بكر عبد الله بن عمر ، وعبد الرحمن بن عمر قالا : أخبرنا أبو الخير القزويني قال : أخبرنا زاهر بن طاهر أن أبوي عثمان الصابوني والبحيري ، وأبوي بكر البيهقي والحيري كتبوا اليه : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا اسحق ابراهيم بن محمد بن يحيى يقول : أنشدنا مسعر بن علي البرذعي قال : أنشدنا عبد الله بن أحمد بن عقبة الاصبهاني قال : أنشدنا أبو الحسن على بن متوية لأحمد بن عاصم الأنطاكي :

دَاعِياتُ الهوى تَخفُّ عَلَينا وخِيلاف الهيوى عَلاينا تُقيلُ فَقيد الصِدقُ في الأماكن حتى وصفه اليوم ماعليه دليلُ (١٤٣و) لا نرى خائفاً فيتلزمنا الخيو ف ولا صادقاً كما قد نقولُ فبقينا مرد دورين حيارى نظلب الصدق ما إليه سبيلُ

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بدمشق قال: أخبرنا أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن الحافظ قال: أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل قال: أخبرنا جدي أبو محمد مقاتل بن مطكود السوسي قال: أنشدنا أبو علي الحسن بن علي الاهوازي قال: أنشدنا أبو القاسم العطار قال: أنشدنا أبو القاسم ابن أبي العقب قال أنشدني أبو زرعة الدمشقي قال: أنشدنا أحمد بن عاصم الأنطاكي:

هون عليك فكُلُ الأمر منقطع وخل عنك عنك عنك الهم يندفع فكُلُ الله من بعده فرج وكُل هكم إذا ما ضاق يتسع فكُلُ هم إذا ما ضاق يتسع إن البلاء وإن طال الزمان به فالموت يقطع أو سوف ينقطع (١)

أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي للفراوي اجازة قال: أخبرنا جد أبي أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي اجازة ان لم يكن سماعا لله قال: أخبرنا الامام أبو سعيد محمد بن علي الخشاب قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: سمعت أبا جعفر الرازي يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت أحمد بن عاصم الانطاكي يقول: يسير ألية ين يخرج اليقين كله من القلب ، ويسير الشك يخرج اليقين كله من القلب ، ويسير الشك يخرج اليقين كله من القلب (١٤٣٣)

ا - في مختصر ابن عساكر لابن منظور : ١٣٠/٣٣ ثلاثة أبيات غير هذه دالية .

#### ذكر من اسم أبيه العباس من الاحمدين

## أحمد بين العباس بين أحمد بين الخواتيمي:

أبو العباس بن أبي الفضل ، كان أبوه قاضي طرسوس ، وكان ابنه من الثقات الامناء العدول المؤهلين للرئاسة .

حكى عنه القاضي أبو عمرو عثمان بن عبد الله الطرسوسي ٠

قرأت بخط القاضي أبي عمرو في سير الثغور من تأليفه قال: وحدثني أبو العباس أحمد بن العباس بن أحمد الخواتيمي، وهو ابن القاضي، وكان من يتحفظ اذا تكلم، ويعد من الصادقين، أنه أحصى على أبي بكر محمد بن محمد بن داود مدة شهري كانون الاول والآخر وعشرا من شباط في كل يوم كسوة لا تشبه التي تقدمتها.

وقرأت بخط أبي عمرو أيضا قال: توفي أبو العباس أحمد بن العباس بسن الخواتيمي أول يوم من شهر صفر من سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، وكان يرجى ويؤهل للرئاسة لفضله ونبله وستره وثقته وعدالته ، وكان أبوه القاضي عليلا ، فلما عزوه به ، وانصرف المعزون من داره أمسك على لسانه فلم يتكلم ثلاثا ومات ، (١٤٤ ظ) .

## بسم الله الرحمين الرحيم

### وبه توفيقي

## أحمد بن العباس بن عثمان ، أبو العباس الكشاني :

روى إنشاداً بحلب عن الفقيه علي بن عبد الله السمنقاني ، روى عنه جعفر بن الحسن ابن أحمد بن علي أبو الفضل النيسابوري •

أخبرنا أبوهاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السنمعاني قال: أنشدنا جعفر بن الحسن القارىء ، بعين أيوب (١) إملاء "، قال: أنشدنا أبو العباس أحمد بسن العباس بسن عثمان الكشاني المقرىء بحلب قال: أنشدني الفقيه علي بن عبد الله السمنقاني لنفسه:

الدمع ينطق واللسان كتسوم والصبر ناء والغسرام مقيم والقلب من ألم الفراق مروع فيه له جران الحبيب كلوم ولنا على خلل المنازل وقفة منا البكاء ومنهم التسليم فنفاوض الشكوى بكسر جفوننا خوف الرقيب وسرنا مكتوم

#### أحمد بن العباس بن على بن نوبخت:

كاتب أبي بكر محمد بن رائق ، كان في صحبة أبي بكر بن رائق حين وصل الى حلب والياً عليها في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، ومدحه أبو الفرج علي بسن أبي بكر بن العلاف بحلب بأبيات أولها :

١ - لم يذكرها ياقوت في معجم البلدان .

وكان ابن نتُوبخت فاضلاً أديباً ، وكاتباً أريباً ، وله رأي ثاقب ، وتدبير حسن صائب ، وقد ذكرنا دخوله حلب في ترجمة على بن الحسن بن العلاف (١) •

## من أسم أبيه عبد الله من الاحمدين

### أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الحسين:

أبو نصر بن أبي محمد بن أبي العباس الماسرجسي المطوعي ، كان كثير الغزو والجهاد ، وخرج الى طرّ سنوس مجاهداً ، فتوفي بعد دخوله الى الشام وهمو متوجمه إليها بأعمال حلب •

وذكره أبو عبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور بما أخبرنا به أبو بكر عبد الله ابن عمر بن علي بن الخضر القرشي ، وعبد الرحمن بن عمر الغزال في كتابيهما قالا: أخبرنا أبو الخير القرّويني قال: أخبرنا زاهر بن طاهر الشكامي قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي والحيري ، وأبو عثمان الصابوني والبحيري فيما أذنوا لنا فيه قالوا: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أبي العباس الماسرجسي ، ابن ابنه الحسن بن عيسى بن ماسرجس ، وكان من المُطوعة الكثيري الجهاد .

سمع جده أبا العباس ، وأباه ، وعمه أبا أحمد ، وأبا أحمد والد الحسين ، وغيرهم من أهل بيته ، وسمع أبا بكر محمد بن استحق ، وأبا العباس السراج وأقرانهما .

١ ــ القسم الحاوي لترجمته من البغية هو بحكم المفقود ، ولم يذكره الثعالبي
 في يتيمة الدهر ، ومن أجل ولاية أبن رأئق أنظر زبد الحلب : ١٠٢-٩٩/١ .

توفي أبو نصر الماسرجسي في متوجهه ( ١٤٥ ـ ظ ) السي طرَ سُوس وخرجت له الفوائد عند خروجه الى طرَ سُوس سنة إحدى وخمسين وثلاثمائـة، وفيهـا تــوفي بالشــام •

## أحمد بن عبد الله بن أحمد المرعشي أبو الحسن:

حدث عن أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَعْنُوي ، روى عنه القاضي أبو بكر محمد بن يوسف بن الفضل الجرجاني .

أخبرنا أبوبكر القاسم بن أبي سعد بن أبي حفص الصفار في كتابه إلينا من نيسابور قال : أخبرنا جدى أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار ، وأختــه عائشة قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن عبد الله بن عثمير بن خلف الشيرازي قال: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن يوسف بن الفضل الجرجاني \_ قدم علينا رسولا \_ قال : حدثني أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن أحمد المرعشي قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى قال : حدثنا طالوت بن عبد الله الجحدري قال : حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : أتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أخبر ني عن « شهد الله » بماذا شهد ربنا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لما خلق الله اللوح وسماه محفوط! جعل دفيته من ياقوتة حمراء ، ثم خلق الله القلم من لؤلؤة رطبة ، مشقوق شفته ، يَسْتَمَدِد من غير من يُسْتَمد وأقام ( ١٤٦ - و ) بإزاء عرشه ، وأراد منهم الإقرار ، فقال لهم : من أنا ؟ فقالوا : أنت الله لاإله إلا "أنت وحدك لا شريك لـك ، فأمر الله القلم اكتب « شهد الله أنه لا إله إلا" هو » ، ثم خلق الله الملائكة بعلمه لايعلم عددهم إلا الله ، وأراد منهم الإقرار ، فقال لهم : من أنا ؟ فقالوا : « أنت الله لا إِله إِلا" أنت وحدك لا شريك لك » ، فأمر الله القلم : اكتب « والملائكة » فكتب القلم « والملائكة » ثم وقف ، وخلق الله آدم عليه السلام وسماه أبا البشر وخلـق

ذريته على مثال الذر وأقامهم بإزاء عرشه ، وأراد منهم الإٍقرار فقال لهم : من أنا ؟ فقالوا : أنت « الله الذي لا إِله إِلا ٌ أنت وحدك لا شريك لك » فأمــر الله القلم : اكتب « وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إِله إِلا ٌ هو العزيز الحكيم » (١) •

## أحمسه بسن عبسه الله بسن اسحق:

أبو الحسن وقيل أبو الحسين الخرّقي ، كان له اختصاص بالمتقي لله قبل أن يلي الخلافة فلما وليها خلع عليه ، وولاه قضاء مصر والشامات جميعها والحرمين ، ومر" في الشارع والجيش معه ، وكان المتقي يشاركة في الرأي ويقبل مشورته ، وسيره في رسائل عدة منها أنه كان قدم مع المتقي الى الرقة حين قدمها وقد جرى له ماجرى مع تثوزون ، فسيره المتقي رسولا "الى حلب الى الإخشيذ أبي بكر محسد ابن طعّع ، فقدم عليه حلب يسأله أن يسير إليه ( ١٤٦ – ظ ) ليجتمع معه بالرقبة ويجدد العهد به ، ويستعين به على نصرته ويقتبس من رأيه ، ولما وصل أبو الحسس الى حلب تلقاه الإخشيذ وأكرمه وأظهر السرور ، والمتعبة بقرب المتقي ، وسسار الإخشيذ الى المتقي الى الرقة ، فأكرمه وكناه ، وخاطبه بأبي بكر ، وسنذكر ذلك في ترجمة الإخشيذ إن شاء الله تعالى .

أنبأنا أبو رَو صح عبد المعز الهرَوي عن زاهر بن طاهر قال: أنبأنا أبو القاسم البُنهُدار عن أبي أحمد المعرى، قال: أخبرنا أبو بكر الصولي إجازة قال في حوادث سنة ثلاثين وثلاثمائة: وصرف القضاة عن الجانبين ببغداد، وتقلد القضاء بهما أبو الحسين أحمد بن اسحق الخر قي لأربع بقين من شهر ربيع الآخر، وخمُلع عليه في يوم خميس ونزل في جامع الرصافة، وقرأ عهده (٢).

وقال أبو بكر الصولي في حوادث سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة قال : ووجه المتقى لله أحمد بن عبد الله بن اسحق القاضي من الرقة الى الأمير تثوزون ليؤكد الأيمان عليه ويجددها ، ووافقه على شرائط اشترطها عليه المتقى لله ، وأشهد عدوله

١ - سورة آل عمران - الآية : ١٨ .

٢ ــ كتاب الاوراق (أخبار الراضي بالله والمتقى لله) ط . بيروت ١٩٧٩ ص٢٢٦

عليه ووجوه الهاشميين أصحاب المراتب الذين يصلون الى السلطان أيام الموكب، ويتقدمون القضاة والعالم في السلام، ويسمعون أيمانه، وما عملت له منها مما يطوقون رقبته، فوصل القاضي الى بغداد يوم الخميس لأربع خلون من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، ففعل جميع ما تقدم به إليه المتقي (١٤٧ ـ و) لله، وكان قد وجه معه بخلع وطوق من ذهب ليخلعها على الأمير توزون إذا فرغ مما بينه، وبينه، ففعل هذا كله إلا "أمر الخلع فإنه دافع عنه ه

قال: وتحدث الناس بمجىء الخليفة الى هيت ، وخرج القاضي إليه وعرف جميع ماجرى وطيب نفسه ، وسكن الى ذلك ، ورجع القاضي الى الأمير توزون فعرفه ما صنع ، فدخل بغداد للنصف من صفر ، ثم ذكر قبض تُوزون على المتقي لله ، وأنه كحله .

قال: وعبر تُوزون مع المستكفي بالله يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر ، ونزل بباب الشماسية ، وقبض على أبي الحسين علي بن محمد بن مُقلة وزير المتقي ، وعلى القاضي الخرقي ، وعلى جماعة معهم •

قال : وحمل القاضي الخرقي الى دار ابن شيرزاد ليؤدي ما بقي عليه من مال مصادرت التي فورق عليها • (١٤٧ ـ ظ) (١)

#### أحمد بسن عبد الله بسن الحسن القاضي:

أبو الفضل الأنطاكي ، من الرؤساء وأولي الهيئات والممدحين بأنطاكية ، ومدح المتنبى فيه يدل على فضل وسعة علمه •

أنبأنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن الأخضر قال : أخبرنا الرئيس أبو الحسن علي بن علي بن نصر بن سعد قال أخبرنا أبو البركات محمد بن عبد الله بسن

١ \_ الصولي \_ المصدر نفسه: ٢٧٩ \_ ٢٨٤ . مع فوارق كبيرة .

يحيى قال : أخبرنا علي بن أيوب بن الحسين قال : أنشدنا أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي لنفسه يمدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله بن الحسس الأنطاكي:

قال فيها:

لك يامنـــازل ُ في القُـُلُوبِ منـــازل ُ أقفرتِ أنتِ وهن ّ منــك ِ أواهـــل ُ

جمع الزمان فلا لذيذ خالص مما يشوب ولا سرور كامل ب وللبحار وللأسود شمائل د وماحياة وملمسات مناهل لسرى إليه قطا الفلاق الناهل من ذهنه ويتجيب قبل تئسائل (١٤٨و) أحداقنا وتحار حين تقابل حتى كأن المكر مات قتائيل أم الدهيم وأم ذفر هائيل لدرت به ذكراً أم انثى الحامل فبدا وهنل يخفي الرباب الهاطيل (١)

حتى أبو الفضل بن عبد الله روُّ يته المنني وهمى المقام الهائيل معطورة" طر تحسي إليه ودونها من جسوده في كل" فح " وابسل محجوبة "بسرادق من هيبة ينسى الأزمية والمطي ذواميل للشمس فيسمه وللريساح وللسحسا ولديمه ملعقيان والأدب المنفسا لو° لم تُنهب لجب ُ الوفود حوالـــه یدری بسا بے قبل تنظهره له وتبراه معترضا لهبا ومثواليسا كلمات قضب وهن فواصل "كل" الضرائب تحتهن مفاصل هـزمت° مكارمــه المــكـارم كثلهـا وقتلىن ذفراً والدُّهيم فما تـرى علامتة العثلماء واللج الذي لا ينتهى ولكل لسج ساحيل لو° طاب ولد كل حي مثله ولد النساء ومالهن قوابسل لو° بان بالكرم الجنيين بيانه ليزد° بنــو الحســن الشراف ُ تواضعاً ﴿ هَيهات تُكتم في الظــلام مشاعـــل ُ ستروا الندى ستر الغثراب سفاده ١ - دوانه: ١٨٥ - ١٨٨٠

#### أحمد بن عبد الله بن حمدون بن نصير بن ابراهيم:

أبو الحسن الرملي المعروف بالجبريني ، أظن أن أصله من بيت جبرين (١) ، وسكن الرملة .

سمع بحلب أبا بكر أحمد بن محمد بن أبي ادريس إمام جامعها ، وبأنطاكية أبا بكر محمد بن الحسن بن فيل ، وحدث عنهما وعن أبي محمد عبد الله بن أبان بن شداد العسقلاني ، وأبي الفضل عباس بن محمد بن الحسن بن قتيبة ، وأبي هاشم محمد بن عبد الأعلى بن عليك الإمام ، وأبي الحسن داود بن أحمد بن مصحح العسقلاني وأبي الحسن محمد بن بكار بن يزيد السكسكي الدمشقي ،

روى عنه عبد الوهاب بن جعفر الميداني ، وتمام بن محمد الرازي ( ١٤٨ ظ ) احمد بن عبد الله بن سابور بن منصور الدقاق :

أبو العباس البغدادي السابوري ، منسوب الى جده سابور ، قدم حلب وسمع بها أبا نعيم عبيد بن هشام ، وبركة بن محمد الحلبيين وحدث عنهما ، وسمع بغيرها أبا بكر بن أبي شيبة ، وعبد الله بن أحمد بن شبشويكة ، وسفيان بن وكيع وواصل بن عبد الأعلى الكوفي ، ونصر بن علي الجهضمي ، ومحمد بن أبي نوح فشواد .

روى عنه أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى الحافظ ، وأبو عمر بن حيوية وأبوا بكر الأبهري ، وابن المقرىء ، وعمر بن محمد بن ستُنْبُتُك ، وأبو محمد عبد العزيز بن الحسن بن علي بن أبي صابر .

أخبرنا أبو اسحق إبراهيم بن عثمان الكاشغري في كتابه ، وقرأت عليه بحلب قال : أخبرنا أحمد بن صالح بن شافع الجيلي قال : أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد

١ ــ بلد بين القدس وغزة وكانت فيه قلعة عظيمة . معجم البلدان .

ابن عبد الله بن محمد بن البيضاوي قال: أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى الحافظ قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق قال: حدثنا بركة بن محمد بحلب قال: حدثنا يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني عن سفيان بن سعيد عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاستنشاق والمضمضة للجنب ثلاثاً فريضة ( ١٤٩ ـ ظ) •

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قال: أخبرنا أبو الفرج مسلم المؤيد بن عبد الرحيم بن الأخوة وصاحبته عين الشمس قالا: أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي \_ قالت: إجازة ؛ قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي ، وأبو الفتح منصور بن الحسين \_ قالا: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي المقرىء قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق قال: حدثنا أبو نعيم الحلبي قال: حدثنا المتعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سئليم عن مجاهد أن ابن عباس \_ قال: سمعته عن علي \_ قال: ألا أخبركم بخبر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا: بلى ، قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنه مناه

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبكرز د ـ قراءة عليه وأنا أسمع ـ قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن طكر "اد بن محمد الزكينكبي ، ح .

قال ابن طبر زرد: وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي وابن المجلي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً منهما أو من أحدهما \_ قالوا: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي قال: قرىء على حمزة بن يوسف السهمي وأنا حاضر أسمع قال: سألت أبا الحسن الدار قطني عن أبي العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق فقال: ثقة •

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي فيما أذن لنا في روايته عنه قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن زريق قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت قال: أحمد بن عبد الله بن سابور بن منصور أبو العباس الدقاق ، سمع أبا بكر بن أبي شيبة ، وأبا نتعيم (١٥٠ و) عبيد بن هشام ، وبركة بن محمد الحلبيين ، وعبد الله بن أحمد بن شكروني ، وسفيان بن وكيع بن الجراح ، ونصر بن علي الجهضمي ، وواصل بن عبد الأعلى الكوفي .

روى عنه عمر بن محمد سُنْبُك ، وأبو عمر بن حَيَّويَه ، وأبو بكسر الأبهري الفقيه ، وغيره •

وقال الخطيب: أخبرني الأزهري قال: قال لنا محمد بن العباس الخزاز: مات أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق يوم السبت بالعشي ، ودفن يوم الأحد ضحوة لعشر بقين من المحرم سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة (١) •

أنبأنا أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد ابن محمد بن أحمد السلّك عبي الأصبهاني قال: أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي \_ قرأت عليه من أصل ابن الفرات \_ قال: قرأت على أبي اسحق إبراهيم بن عمر البرمكي: أخبركم أبو الحسن محمد بن العباس بن الفرات في كتابه قال: قرىء على أبي عبد الله محمد بن مكف لك ونحن نسمع فأقر به وقال: نعم ، قال: سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة: فيها مات أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق في المحرم. •

وأنبأنا حسن بن أحمد الأوقي قال: أخبرنا السُّلَكُفِي قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار: قال أخبرنا أبو الحسن الحربي قال: أخبرنا أبو محمد الصفار قال:

۱ \_ تاریخ بغداد : ۱/۲۲۰ .

أخبرنا عبد الباقي بن قانع قال: سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ، أبو العباس بن سابور الدقاق في المحرم ـ يعني مات •

## أحمد بن عبد الله بن سليمان:

ابن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحيارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن أسحم ، وقيل أنور بن أسحم بن النعمان ، وهو الساطع بن عدي بن عبد غطفان بن عمرو بن بريخ بن جذيمة بن تيم اللات ، وهو مجتمع تنوخ بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن العرنج بن سبّاً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر ، وهو هود عليه السلام ، أبو العلاء بن أبي محمد التنوخي المعري .

قرأ النحو واللغة على أبيه أبي محمد عبد الله بِمَعَرَّة النَّعَمَانَ ، ومحمد بن عبد الله بن سعد النحوي بحلب •

وحدث عن أبيه أبي محمد عبد الله بن سليمان بن محمد بن محمد (١) - ، وجد مسليمان بن محمد وأبي الفتح محمد بن الحسن بن ر و وح ، ويحيى بن مستعر (١٥٠ ظ) أبي زكريا وأخويه أبي المجد وأبي الهيثم عبد الواحد ابني عبد الله ، وأبي الفرج عبد الصمد بن أحمد بن عبد الصمد الفقيه الضرير الحمصي ، وأبي عبد الله محمد بن يوسف الرقي المعروف بابن كراكير ، وأبي بكر محمد بن عبد الله الرحمن بن عمرو بن عبد الرحبي ، والقاضي أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطر سئوسي قاضي معرة النعمان ، وجدته أم سلمة بنت الحسن بن اسحق بن بن اسحق بن بن المحق بن الم

ورحل إلى بغداد سنة ثماني وتسعين وثلاثمائة ، ودخلها سنة تسع وتسعين

١ ــ كذا بالأصل وهي زيادة .

وثلاثمائة ، وسمع بها أبا الحسن علي بن عيسى الرَّبَعي ، وأبا أحمد عبد السلام ابن الحسين البصرى المعروف بالواجكا .

وقرأ عليه ببغداد أبو القاسم التنوخي ، وابن فتُورجه ، وروى عنه أبو زكريـــا يحيى بن على الخطيب التبريزي ، وأقام مدة بالمعرة يقرأ عليه ، وأبو المكارم عبـــد الوارث بن محمد بن عبد المنعم الأبهري ، وأبو محمد الحسن بن على بن عمر المعروف بقحف العلم ، وابن أخيه القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد قاضي معرة النعمان ، وابنه أبو المجد محمد بن عبد الله بن محمد ، والشبيخ أبو الحسين على بن محمد بن عبد اللطيف بن زُريق المعري، وابنه أبو الفضل أحمد بن على ، روى عنـــه ســـبعة أجزاء من حديث أبي العلاء عن شيوخه ، وأبو الحسن يحيى بن على بن عبد اللطيف ابن زريق ، وجد جدي أبو الفضل هبة الله بن أحمد بن يحيى بن أبي جرادة ، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبيان ، والقاضي أبو الفتح ابن أحمد بن أبي الروس (١٥١ و) السروجي ، والخليل بن عبد الجبار بن عبد الله التميمي القُرُّائي ، وعثمان بن أبي بكر السفاقسي المغربي ، وأبو التمام عالب بن عيسى بن أبي يوسف الأنصاري الأندلسي ، وأبو الخطاب العلاء بن حزم الأندلسي وأبو الحسن على بن أخيه أبي المجد بن عبد الله بن سليمان ، وزيد بن أخيه أبي الهيثم عبد الواحد ، وأبو غالب هـمـّـام بن الفضل بن جعفر بن المهذب ، وأبو صالح محمد ابن المهذب بن على بن المهذب ، وأبو اليقظان أحمد بن محمد بن أبي الحُثُو ارى ، وأبو العباس أحمد بن خلف المُمَّتع ، وابن أخته إبراهيم بن الحسن البليغ ، ومحمد ابنَ الخضر المعروف بالسابق بن أبي مهزول ، وأبو الفضل بـن صالــح المعربون ، والقاضي أبو القاسم المحسن بن عمرو التنوخي المعرى ، وأبو القاسم عبيد الله بن على ابن عبد الله الرَّفتِّي الأديب ، وأبو الحسن رشاء بن نظيف بن ماشاء الله ، وأبو نصر محمد بن محمد بن همميهاه السالار ، وأبو الحسن الدالفي الشاعر المصيّم، وأبو سعد إسماعيل بن على السَّمَّان ، وأبو الوليد الدر °بنندي ، وأب و طاهـر

محمد بن أحمد بن أبي الصّقر الأنباري ، وأبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الأصبهاني ، وأبو المظفر إبراهيم الأصبهاني ، وأبو المظفر إبراهيم ابن أحمد بن الليث الآذري •

وكتتًابه الذين كانوا يكتبون مصنفاته وما يمليه: أبو الحسن علي بن عبيد الله ابن أبي هاشم ، وابنه أبو الفتح محمد بن علي ، وجعفر بن أحمد بن صالح ، وأبو إسحق إبراهيم بن علي بن إبراهيم الخطيب (١٥١ ظ) القاريء .

وكان خشن العيش، قنوعاً من الدنيا بملك ورثه من أبيه ،والناس فيه مختلفون على مذهبين فمنهم: من يقول أنه كان زنديقاً ملحداً ويحكون عنه أشياء تدل على كفره، ومنهم من يقول أنه كان على غاية من الدين والزهد، وأنه كان يأخذ نفسه بالرياضة والخشونة وظلف العيش، وأنه كان متقتنعاً بالقليل، غير راغب في الدنيا، وسأورد من قول كل فريق ما فيه كفاية ومكتنع، وقد أفردت كتاباً جامعاً في ذكره، وشرحت فيه أحواله وتبينت وجه الصواب في أمره، وسمته « بدفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري » فمن أراد معرفة حقيقة حاله فلينظر في ذلك الكتاب فإن فيه غنية في بيان أمره ())، وتحقيق صحة اعتقاده، وعلو قدره ان شاء الله تعالى ه

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي بن البناء البغدادي بدمشق ، وأبو سعد ثابت بن مشكرف بن أبي سعد البناء البغدادي بحلب قالا : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن نصر بن الزاغر في قال : حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الخطيب الأنباري من لفظه قال : أخبرنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي بقراءتي عليه في داره بمعرة النعمان قال : حدثني أبو زكريا بن مستعكر

ا ــ نشرت قطعة من هذا الكتاب أولا من قبل الشيخ راغب الطباخ في أعلام النبلاء ثم أعيد نشرها في كتاب تعريف القدماء بأخبار أبي العلاء ، وقد أشرت في مقدمتي الى وجود نسخة كاملة من هذا الكتاب .

<sup>-</sup> ٨٦٥ - بغية الطلب في تاريخ حلب م (٥٥)

التنوخي المعري قال: حدثنا أبو عر وبئة بن أبي معشر الحراني قال: حدثنا هو بنر على التنوخي المعري قال: حدثنا منخ لند بن عيسى الخياط عن أبي الزناد عن أنس بن مالك عن النبسي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (١٥٢ و) « إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وإن الصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء النار، فالصلاة نور المؤمن والصيام جنئة من النار (١) » •

قرأت بخط أحمد بن علي بن عبد اللطيف المعري: وولد \_ يعني أبو العلاء \_ يوم الجمعة عند غروب الشمس لثلاثة أيام مضت من شهر ربيع الاول سنة ثلاث وستين وثلاثمائــة •

وقرأت في تاريخ جمعه أبو غالب هممتام بن الفضل بن جعفر بن علي بن المهذب المعري التنوخي قال: سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، فيها ولد الشيخ أبو العلاء أحمد ابن عبد الله بن سليمان المعري التنوخي ، يوم الجمعة لثلاث بقين من شهر ريسع الأول .

وسير إلي قاضي معرة النعمان أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سليمان جزءاً بخطه يتضمن أخبار بني سليمان ، نقله من نسخة عنده ، فقال في ذكر أبي العلاء : ولد يوم الجمعة قبل مغيب الشمس لسبع وعشرين ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة تلاث وستين وثلاثمائة ، واعتل علة الجدري التي ذهب بصره فيها في جمادى الأولى مسن سنة سبع وستين وثلاثمائة ،

أنبأنا أبو اليمن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور بن زريق قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: دكر لي أبو الخطاب العلاء بن حزم الأندلسي قال: ذكر لي أبو العلاء المعري أنه ولد في يوم الجمعة لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة (۱) .

١ \_ انظر كنز العمال: ٧٤٣٨/٣ . ٢ \_ تاريخ بغداد: ٢٤١/٤

أخبرنا أبو الحسن بن أبي جعفر أحمد بن علي ، وأبو المحامد إسماعيل بن حامد ابن عبد الرحمن ( ١٥٢ ظ ) القُوصي قالا : أخبرنا أبو جعفر محمد بن المؤيد بن أبي اليقظان أحمد بن محمد بن حوراري التنوخي المعري ـ قال أبو الحسن : إجازة ـ قال : أخبرني جدي أبو اليك ظان قال : كان مولد الشيخ أبي العلاء بن سليمان المعري رحمه الله بمعرة النعمان يوم الجمعة مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، وجد و في أول سنة سبع وستين وثلاثمائة فعمي من الجدري ، وغكش يثمني حك قتيه بياضاً ، وأذهب اليسرى جملة وملة من الجدري ، وغكش يثمني حك قتيه بياضاً ، وأذهب اليسرى جملة وملة المناه المن

ورحل إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ، ودخلها سنة تسع وتسعين ، وأقام بها سنة وسبعة أشهر ، ولزم منزله عند منصرفه من بغداد مدة سنة أربعمائة ، وسمى نفسه رهين المحبسين للزومه منزله ولذهاب عينيه ، وتوفي بين صلاتي العشاءين ليلة الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وأربعمائة ، فكان عمره ستاً وثمانين سنة إلا أربعة وعشرين يوماً ، ولم يأكل اللحم من عمره خمساً وأربعين سنة ، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة ، رحمة الله عليه ،

أخبرنا أبو القاسم الحسين بن عبد الله بن رَواحَة الحموي عن أبي طاهر أحمد ابن محمد السلفي قال: سمعته \_ يعني أبا محمد عبد الله بن الوليد بن غريب الإيادي المعري \_ يقول: دخلت على أبي العلاء وأنا صبي مع عمي أبي طاهر نزوره ، فرأبته قاعداً على سجادة لبد وهو يسبح ، فدعا لي ومستح على رأسي ( ١٥٣ و ) وكأني انظر إليه الساعة ، وإلى عينيه إحداهما بادرة والأخرى غائرة جداً ، وهو مجدر الوجه نحيف الجسم .

أخبرني والدي رحمه الله يأثره عن شيوخ الحلبيين أنه بلغهم أن أبا العلاء بسن سليمان قال : أحقق من الألوان لون الحُمرة ، وذلك أنني لما جُدرِّرت ألبستني أمي قميصاً أحمر فأنا أذكر ذلك اللون وأحققه قبل العما .

وقرأت فيما سيره القاضي أبو المعالي أحمد بن مند ولك قاضي المعرة من أخبار بني سليمان قال : ولما قدم من بغداد \_ يعني أبا العلاء \_ عـزم على العين العين العين العين والانقضاب من العالم فكتب إلى أهل معرة النعمان:

## بسمه الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب إلى السَّكن المقيم بالمعرة شملهم الله بالسعادة ، من أحمد بن عبد الله بن سليمان ، خكص به من عرفه وداناه ، سكتم الله الجماعة ولا أسلمها وكسم شعثها ولا آلمها .

أما الآن فهذه مناجاتي بعد منصرفي عن العراق ، مجتمع أهل الجــُدــُل ، وموطن بقية السَّلَّك ، بعد أن قضيت الحداثة فانقضت ، وود عت الشبيبة فمضت ، وحلبت الدهر أشطره ، وخبرت خيره وشره ، فوجدت أقوى ما أصنعه أيام الحياة أن اخترت عزلة تجعلني من الناس كبارح الأر وى (١) من سانح النعام ، وما ألـُوت نصيحــة ً لنفسي ، ولا قصرت في اجتذاب المنفعة إلى حكيرزي ، فأجمعت على ذلك ، واستخرت الله فيه بعد جلائه عن نفر يوثق بخصائلهم ، فكلهم رآه حزماً وعد"ة إذا تم (١٥٣ ظ) رشداً ، وهو أمر أسري عليه بليل قضى سنة ، وخبت به النعامة ، ليس بنسج الساعة ولا ربيب الشهر والسنة ، ولكنه غند ي الحقب المتقادمة ، وسليل الفكر الطويل ، وبادرت إعلامهم ذلك مخافة أن يتفضل منهم متفضل بالنهوض إلى المنزل الجاريــة عادتي بسكناه ليلقاني فيه ، فيتعذر ذلك عليه ، فأكون قد جمعت بين سمجين : سوء الأدب، وسوء القطيعة، وربّ ملوم لا ذنب له .

والمثل السائر خل" امرأ ً وما اختار (٢) ، وما أسْمَكُتُ القرون الإياب حتى وعدتها أشياء ثلاثة : نَبُدْ أَهُ كَنْبُدْ أَهُ فَتِيقِ النجوم (٢) ، وانقضابا من العالم

١ - الأروى: أنثى الوعل . القاموس .
 ١ - المثل « دع امر أو ما اختار » في أمثال أبي عبيد . ط . دمشق ١٩٨٠ ١١٢:
 ٢ - لعله يريد به الليل وفي القاموس الغتيق : الصبح المشرق .

<sup>- 171 -</sup>

كانقضاب القابية من القُوب (١) ، وثباتاً في البلد إِن جال أهله من خوف الروم ، فإن أبى من يُشْفَق علي "أو يظهر الشفق إلا النفرة مع السواد كانت نفرة الأعضب (٢) والأكد مناء (٣) .

وأحلف ما سافرت استكثر من النكسب ، ولا أتكثير بلقاء الرجال ، ولكسبن اثرت الإقامة بدار العلم ، فشاهدت أنفس ما كان لم يسعف الزكن بإقامتي فيه ، والجاهل مغالب القدر ، فلهيت عما ماستأثر به الزمان ، والله يجعلهم أحلاس الأوطان، لا أحلاس الخيل والركاب ، ويسبغ عليهم النعمة سنبوغ القكمراء الطلقة على الظبي الغكرير ، ويتحسن جزاء البغداديين فلقد وصفوني بما لا أستحق (١٥٤ و) وشهدوا في بالفضيلة على غير علم وعرضوا على أموالهم عرض الجد ، فصادفوني غير جدل بالصفات ولا هش الى معروف الأقوام ، ورحلت وهم لرحلتي كارهون ، وحسبي الله بالصفات ولا هش الى معروف الأقوام ، ورحلت وهم لرحلتي كارهون ، وحسبي الله وعليه فليتوكل المتوكلون (٤٠) . »

قال: وانما قيل رهن المحبسين للزومه منزله ، وكف بصره ، وأقام مدة طويلة في منزله محتجبا لا يدخل عليه أحد ، ثم ان الناس تسببوا اليه حتى دخلوا عليه فكتب الشيخ أبو صالح محمد بن المهذب إلى أخيه أبي الهيثم عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان رحمهما الله في ذلك ،

رَ بَسَمْسِ زَرُ ود لا بِهَد ر مَعَان ِ أَرِلْتُ اوإِن كَانَ التَجِمِيع شَهَا نَي يَقُولُ فِيها:

أبا الكه يثم اسمت ما أَ قُول فإ "نسا يعين على ما قلت خسير معسان قريضي هجاء إن حرمت مديحه الأر وع وضاح الجبين هجسان

ا \_ في القاموس: تخلصت قابة من قوب: أي بيضة من فرخ ، يضرب لمن انفصل عن صاحب .

٢ - الاعضب: من لا ناصر له والقصير اليد .

٣ ـ الأدماء : أي الفقراء .

<sup>}</sup> \_ سورة يوسف \_ الآية : ٦٧ .

أطل على بعداد كالغيث جاءها بأسعد نجم في أجهل أوان انضاها ثياب المكول وهي لباسها وبداتها من شهدة بليسان فياطيب بغداد وقد أر جمت به على بعداد الأطراف من أوجان على بعداد بكم المتجد المنضىء وإنه ليتشمر من أضوائه القمران ميسر المعالي دوننا على يسيرها بطون وهاد أو فلهور رعان ميسر المعالي دوننا على يسيرها بطون وهاد أو فلهور رعان ميسر المعالي دوننا على المسيرة المعالي المعالي المسيرة المعالي المعالي المسيرة المعالي الم

نأى مانأى فالموت دون فراقه والمناه النائي إذ همو دان فلا مني إليه رسالة النبية لينا في هضاب أبان فكسن حاملا مني إليه رسالة النبية لينا في هضاب أبان فإن قال: أخشى من فلان تشبها فقل ما فلان عندنا كفللان هو الخل ما فيه اختلال مودة فكلا تكشى منه زلة بضمان فإن خنت عهدا أو أسات خليقة ولم يك شاني في المودة شاني فلا أحسنت في الحرب المساك مقبضي يكيني ولا يسراي حفظ عناني لعكل حياتي أن تعسود نضيرة لديه كما كانت وطيب زماني

قلت : وكان أبو صالح بن المهذب قائل هذا الشعر ابن عمة أبي العلاء ٠ وكان أبو العلاء مفرط الذكاء والحفظ ، وأخبرني والدي رحمه الله فيما يأثره عن أسلافه أنه قيل لأبي العلاء : بم بلغت هذه الرتبة في العلم ؟ فقال : ماسمعت شيئا إلا حفظته ، وماحفظت شيئا ونسيته ٠

وحكى لي أيضا والدي فيما يأثره عن سلفه قال: سار أبو العلاء من المعرة الى بغداد ، فاتفق عند وصوله إليها موت الشريف أبي أحمد الحسين والد المرتضى والرضي ، فدخل الى عزيته ، والناس مجتمعون ، فخطا الناس في المجلس ، فقال له بعضهم ولم يعرفه: الى أين يا كلب ؟ فقال: الكلب من لم يعرف للكلب كذا وكذا اسما ، ثم جلس في أخريات الناس الى أن أنشد الشعراء ، فقام وأنشد قصيدته الفائية التي أولها (١٥٥ و):

## أودى فليت الحادثات كفاف مال المسيف وعنبر المستاف

يرثي بها الشريف المتوفى ، فلما سمعها الرضي والمرتضى قاما إليه ورفعا مجلسه إليهما وقالا له : لعلك أبو العلاء المعري ؟ فقال : نعم ، فأكرماه واحترماه ، وطلب أن تعرض عليه الكتب التي في خزائن بغداد ، فأدخل إليها وجعل لا يعرض عليه كتاب إلا وهو على خاطره ، فعجبوا من حفظه (١) •

وزادني غير والدي أنه لما أنشد:

أودى فليت الحادثات كفاف معمده معمده معمده

قبل له : كفاف ، فأعادها كنفاف ، فتأملوا ذلك وعرفوا أن الصواب ما قال • أخبرنا الشريف أبو على المظفر بن الفضل بن يحيى العلوي الاسحاقي -إجازة كتبها لى ببغداد وأنا بها وقد اجتمعت به بحلب وعلقت عنه فوائد \_ قال: حدثني والدي رضي الله عنه وأرضاه يرفعه الى ابن منقذ قال : كان بأنطاكية خزانة كتب، وكان الخازن بها رجلا علوياً ، فجلست يوما إليه فقال : قد خبأت لك غريبة طريفة لم يسمع بمثلها في تاريخ ولا كتاب منسوخ ، قلت : وما هي ؟ قال : صبي دون البلوغ ضرير يتردد إلي وقد حفظته في أيام قلائل عدة كتب ، وذاك أنني أقرأ عليه الكراسة والكراستين مرة واحدة فلا يستعيد إلا ما يشك فيه ، ثم يتلو على ما قد سمعه كأنه قد كان محفوظه ، قلت : فلعله يكون يحفظ ذلك ، قال : سبحان الله كل كتاب في الدنيا ( ١٥٥ ـ ظ ) يكون محفوظا له ، وإن كان ذلك كذلك فهو أعظم ، ثم حضر المشار إليه وهو صبي دميم الخلقة ، مجدور الوجه على عينيه بياض من أثر الجدري كأنه ينظر بإحدى عينيه قليلاً ، وهو يتوقد ذكاء ، يقوده رجل طوال من الرجال أحسبه يقرب من نسبه فقال له الخازن : ياولدي ١ - ويروى أنه دب الخلاف اثر ذلك بينه وبين الشريف المرتضى بسبب المتنبي. انظر الخبر مفصلا في معجم الادباء (ط. بيروت ١٩٨٠) ٢/١٢٣ - ١٢٢٠

<sup>-</sup> AY1 -

هذا السيد رجل كبير القدر ، وقد وصفتك عنده ، وهو يحب أن تحفظ اليوم ما يختاره لك ، فقال : سمعا وطاعة فليختر ما يريد .

قال ابن منقذ: فاخترت شيئا وقرأته على الصبي وهو يموج ويستزيد، فإذا مر به شيء يحتاج الى تقريره في خاطره يقول: أعد هذا، ، فأردده عليه مرة واحدة حتى انتهيت الى ما يزيد على كراسة ، ثم قلت له: يقنع هذا من قبل نفسي ، قال: أجل حرسك الله ، قلت: كذا وكذا وتلا علي ما أمليته عليه وأنا أعارضه بالكتاب حرفا حرفا حتى انتهى الى حيث وقفت عليه ، فكاد عقلي يذهب لما رأيت منه ، وعلمت أن ليس في العالم من يقدر على ذلك إلا أن يشاء الله ، وسألت عنه فقيل لي: هذا أبو العلاء التنوخي من بيت العلم والقضاء والثروة والغناء ،

قلت: ذكره لهذه الحكاية أنها كانت بأنطاكية لا يصح ، فإن أنطاكية استولى عليها الروم وانتزعوها من أيدي المسلمين في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة، وولد ( ١٥٦ و ) أبو العلاء بعد ذلك بأربع سنين وثلاثة أشهر ، وبقيت أنطاكية في أيدي الروم الى أن مات أبو العلاء بن سليمان في سنة تسع وأربعين وأربعمائة وبعده الى أن فتحها سليمان بن قطلمش في سنة سبع وسبعين وأربعمائة (١) ، فكيف يتصور أن يكون بها خزانة كتب وخازن علوي وهي في أيدي الروم ، ويشبه أن تكون هذه الواقعة بكفر طاب أو بغيرها ، وقد يتصحف كفر طاب بأنطاكية ، وابن منقذ أبو المتوج مقلد بن نصر بن منقذ كان من أقران أبي العلاء ، وكانت له كفر طاب فيحتمل أن يكون ذلك كان معه والله أعلم ،

وقرأت في كتاب « رِجنان الجِنان ورياض الأذهان »(٢) لابن الزبير المصري مايناسب هذه الحكايــة ، قال ابن الزبير : حدثني القاضي أبو الفتح محمود بن

١ - أشار الى ذلك بشكل مفصل في الجزء الاول لدى الجديث عن انطاكية .

٢ - هذا الكتاب بحكم المفقود .

القاضي اسماعيل بن حميد الدمياطي قال: حدثني أبي قال: حدثني هبة الله بن موسى المؤيد في الدين ، وكانت بينه وبين أبي العلاء صداقة ومراسلة (١) ، قال : كنت أسمع من أخبار أبي العلاء وما أوتيه من البسطة في علم اللسان ما يكثر تعجبي منه ، فلما وصلت المعرة قاصدا للديار المصرية لم أفد م شيئًا على لقائه ، فحضرت إليه ، واتفق حضور أخى معى وكنت بصدد أشغال يحتاج إليها المسافر فلم أسمح بمفارقته والإشتغال بها ، فتحدث معي أخي حديثاً باللسان الفارسي فأرشدته الى ما يعمله فيها ، ثم عدت الى مذاكرة أبى العلاء ، فتجارينا الحديث الى أن ( ١٥٦ ظ ) ذكرت ما وصف به من سرعة الحفظ ، وسألته أن يريني من ذلك ما أحكيه عنه فقال : خذ كتابا من هذه الخزانة \_ لخزانة قريبة منه \_ واذكر أوله ، فإني أورده عليك حفظًا ، فقلت : كتابك ليس بغريب إن حفظته ، قال : قد دار بينك وبين أخيك كلام بالفارسية إن شئت أعدته ، قلت : أعده ، فأعاده ما أخل والله منه بحرف ، ولم يكن يعرف اللغة الفارسية •

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل \_ إِذناً \_ قال : أخبرنا أبو سعد السمعاني \_ إجازة إن لم يكن سماعا \_ قال: وذكر أبا العلاء بن سليمان ، وحكى تلميذه أبو زكريا التبريزي أنه كان قاعدا في مسجده بمعرة النعمان بين يديه يقرأ عليه شيئًا من تصانيفه ، قال : وكنت قد أتممت عنده سنتين ولم أر أحدا من بلدى ، فدخل مُعافِصة (٢) المستجد بعض جيراننا للصلاة فرأيته وعرفته وتغيرت من الفرح ، فقال لي أبو العلاء : ما أصابك ، فحكيت له أنى رأيت جارا لى بعد أن لم ألق أحدا من بلدي منذ سنين ، فقال لي : قم وكلمه ، فقلت : حتى أتمم السَّبَق (٢) ، فقال : قم أنا أنتظرك ، فقمت وكلمته بالأذربيجية شيئا كثيرا ، الى

١ ـ داعي الدعاة الفاطمي ، له ديوان شعر ومجالس وسيرته لنفسه ، وأورد ياقوت في معجم الادباء: ٢/٢١ – ٢١٢ ( من ط . بيروت ١٩٨٠ ) رسائله مع

٢ ــ أي فجأة وعلى حين غرة . القاموس .

٣ ـ أيّ ما سبق ليّ أن بدأت بقراءته .

أن سألت عن كل ما أردت ، فلما عدت وقعدت بين يديه قال لي : أي لسان هذا ؟ قلت : هذا لسان أهل أذربيجان ، فقال : ما عرفت اللسان ولا فهمته غير أني حفظت ما قلتماه ، ثم أعاد لفظنا بلفظ ما قلنا ، فجعل ( ١٥٧ و ) جاري يتعجب غاية العجب ، ويقول : كيف حفظ شيئا لم يفهمه •

وأخبرني عنه بمثل هذه الحكاية والدي رحمه الله يأثره عن أسلافه قال: كان الأبي العلاء جار أعجمي فاتفق أنه غاب عن معرة النعمان ، فحضر رجل أعجمي يطلبه قد قدم من بلده فوجده غائبا ولم يمكنه المقام فأشار إليه أبو العلاء أن يذكر حاجته إليه ، فجعل ذلك الرجل يتكلم بالفارسية وأبو العلاء يصغي إليه الى أن فرغ من كلامه ، ولم يكن أبو العلاء يعرف باللسان الفارسي ، ومضى الرجل ، فقدم جاره الغائب ، وحضر عند ابي العلاء فذكر له حال الرجل ، وجعل يذكر له بالفارسية ما قال والرجل يبكي ويستغيث ويلطم الى أن فرغ من حديثه ، وسئل عن حاله ، فأخبرهم أنه أخبر بموت أبيه وأخوته وجماعة من أهله .

قال لي والدي : ومما بلغني من ذكائه أن جارا سمانا كان له وبينه وبين رجل من أهل المعرة معاملة ، فجاءه ذلك الرجل وحاسبه برقاع كان يستدعي فيها ما يأخذ منه عند دعو حاجته إليه ، وكان أبو العلاء في غرفة له يسمع محاسبتهما وقال : فسمع أبو العلاء السمان المذكور بعد مدة يتأوه ويتململ ، فسأله عن حاله ، فقال : كنت حاسبت فلانا برقاع كانت له عندي ، وقد عدمتها ولا يحضرني حسابه ، فقال له : ما عليك من بأس تعال إلي فأنا أملي عليك حسابه ، وجعل يملي ( ١٥٧ ظ ) معاملته جميعها رقعة رقعة ، والسمان يكتبها الى أن فرغ وقام ، فما مضت إلا أيام يسيرة ووجد السمان الرقاع وقد جذبها الفأر الى زاوية في الدكان ، فقابل بها ما أملاه عليه أبو العلاء ، فلم تخرم حرفا واحدا ،

أخبرني القاضي أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سعيد بن مدرك بن علي بن

سليمان قاضي معرة النعمان ، قال : أخبرني جماعة من سلفنا أن بعض أمراء حلب قيل له : إن اللغة التي ينقلها أبو العلاء إنما هي من الجمهرة ، وعنده نسخة من الجمهرة ليس في الدنيا مثلها ، وحسنوا له طلبها منه قصد! لأذاه فسيسر أمير حلب إليه من يطلبها منه ، فقال للرسول : سمعا وطاعة للأمير ، تقيم عندنا هذه الأيام حتى نقضي شغلك ، ثم أمر من يقرأ عليه كتاب الجمهرة ، فقرئت عليه حتى فرغت ، ثم دفعها الى الرسول ، وقال : ما قصدت بذلك إلا بأن أثمرها على خاطري خوفا من أن يكون قد شذ منها شيء عن خاطري ، فعاد الرسول بها وأخبر أمير حلب بذلك ، فقال : من يكون هذا حاله لا يجوز أن يؤخذ منه هذا الكتاب ، وأمر برده إليه ،

قلت وكان أبو العلاء قد سمع الجمهرة من أبيه أبي محمد عبد الله ، وسمعها أبوه من أبي عبد الله الحسين بن خالويه ورواها أبو عبد الله عن ابن دريد الأزدي .

وسمعت أبا المعالي قاضي المعرة يقول: سمعت ( ١٥٨ و ) جماعة من أهلنا يقولون كان الشيخ أبو العلاء متوقد الخاطر على غاية من الذكاء من صغره ، وتحدث الناس عنه بذلك ، وهو إذ ذاك صبي صغير ، فكان الناس يأتون إليه ليشاهدوا منه ذلك ، فخرج جماعة من أهل حلب الى ناحية معرة النعمان وقصدوا أن يشاهدوا أبا العلاء ، فدخلوا الى معرة النعمان وسألوا عنه ، فقيل لهم هو يلعب مع الصبيان، فجاءوا إليه وسلموا عليه ، فرد عليهم السلام ، فقيل له : إن هؤلاء جماعة من أكابر حلب جاءوا لينظروك ويمتحنوك ، فقال لهم : هل اكم في المقافاة ؟ فقالوا : نعم ، فجعل كل واحد منهم ينشد بيتا وهو يقافية حتى فرغ محفوظهم بأجمعهم وقهرهم ، فقال لهم : أعجزتم أن يعمل كل واحد منكم بيتا يقافي به عند الحاجة ؟ فقالوا له : فافعل أنت ذلك ، فجعل يجيب كل واحد منهم من نظمه في مقابلة ما أنشده حتى قهرهم ، فعجبوا منه وانصرفوا م

ومن أعجب ما بلغني من ذكائه ما حدثني به والدي رحمه الله قال : بلغني أنه لما سافر أبو العلاء الى بغداد وأقام بها المدة التي أقامها اجتاز في طريقه وهو متوجه بشجرة ، وهو راكب على جمل ، فقيل له طأطىء رأسك لئلا تلحقك الشجرة ، ففعل ذلك ، فلما عاد من بغداد ووصل الى ذلك الموضع ، وكانت الشجرة قد قطعت ، طأطأ رأسه ( ١٥٨ ظ ) فقيل له في ذلك ، فقال : ها هنا شجرة ، فقال : بلى ، فحفروا في ذلك الموضع ، فوجدوا أصلها ، والله أعلم •

أخبرني بعض أهل المعرة بها قال : كان أبو العلاء المعري يشرب الماء من بئر بالمعرة يقال له بئر القراميد ، وكان يستطيب ماءه ، فلما رحل الى بغداد سيرت له والدته من ماء بير القراميد شيئا ، فلما وصل الماء لم يعلموه به ، وسقوه منه ، فلما شربه قال : لا إله إلا الله ما أشبه هذا الماء بير القراميد .

وأخبرني الوزير الفاضل مؤيد الدين أبو طالب محمد بن أحمد بن العلقمي (٢) بغداد قال : سمعت شيخي في النحو ابن أيوب يقول : كان ببغداد رجل من أهل العلم يقال له : أبو القاسم ، وكان أديبا وبينه وبين أبي العلاء بن سليمان مكاتبات قد تكررت ، ولم يكونا اجتمعا ، فاتفق أن أبا القاسم المذكور قدم الشام ودخل على أبي العلاء ، ولم يكن رآه قبل ذلك ، فسلم عليه فقال له : أبو القاسم ؟ فقال : نعم ، فقيل له : كيف عرفت أنه أبو القاسم ؟ فقال : أخذت اسمه من كلامه ،

قرأت بخط الحافظ أبي طاهر السلفي: سمعته \_ يعني أبا الزاكي حامد بن بختيار خطيب الشمسانية (٢) \_ يقول: سمعت عبد المنعم \_ يعني أبا المهذب بن أحمد بن أبي الروس \_ يقول: سمعت أخي \_ يعني أبا الفتح \_ يقول: دخل

١ ـ كذا بالاصل ، والاصح أن يقال: فقيل له .

٢ - آخر وزراء الدولة العباسية في بغداد ، وقد شهد سقوطها لهولاكو .

٣ - بليدة بالخابور . معجم البلدان .

أبو العلاء المعري يوما على عمه القاضي أبي محمد التنوخي فلما رآه من بعيد يقصده قال لجارية لهم : قومي الى سيدك وخذي بيده ، فقامت وأخذت بيده فلما قام أشار إليها أيضا ، فأخذت بيده لتوصله الى حجرته ، فلما أخذ يدها إلتفت الى عمه وقال : دخلت وهذه الجارية بكر ، والآن فهي ثيب ، فقال : ومن أين تعلم ، أيوحى إليك ؟ فقال : حاشى وكلا ، قد انقطع الوحي بعد المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام ، ولكنني لما دخلت مسكت يدها وعصب الزند كالأوتار المشدودة ، فعلمت أنه البكورية زالت ، فبحث القاضي أبو مجهد وإذا ابن له قد دخل بها في تلك الساعة ،

وهذا القاضي أبو محمد هو ابن أخي أبي العلاء ، وأبو العلاء عمه ، ولعل بعض رواة هذا الخبر نقله من حفظه ، فاشتبه عليه أي الرجلين عم صاحبه ، فوهم والله أعلم .

أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن محمود بن الحسين الساوي بالقاهرة عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني قال: سمعت أبا الحسن علي بن بركات بن منصور التاجر الرحبي بالذنب (١٥٩ و) دمشق يقول: سمعت أبا عمران المعري يقول: عرض على أبي العلاء التنوخي الكفيف كف من اللوبياء ، فأخذ منها واحدة ولمسها بيده ، ثم قال: ما أدري ما هي إلا أني أشبهه بالكلية ، فتعجبوا من فطنته واصابة حدسه ،

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة عن الحافظ أبي طاهر السلفي ، ح •

 أحمد بن محمد الأصبهاني يقول: سألت أبا زكريا التبريزي إمام عضره في اللغة ببغداد وقلت له: قد رأيت أبا العلاء بالمعرة، وعالي بن عثمان بن جني الموصلي بصور، والقصباني بالبصرة، وابن برهان ببغداد، وغيرهم من الأدباء، فمن المفضل من بينهم ؟ فقال: هؤلاء أئمة لا يقال لهم أدباء، وأفضل من رأيته ممن قرأت عليه أبو العسلاء .

أخبرنا أبو القاسم بن أبي علي الأنصاري قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال: سمعت أبا الطيب سعيد بن إبراهيم بن سعيد الطَّلَبيري الطبيب بالثغر يقول: سمعت عبد الحليم بن عبد الواحد السوسي بستفاقتُس (١) يقول: ستئل الحسن بن رشيق (٢) عن أبي العلاء المعري هل هو أشعر أم أنت ؟ فقال: قد ألفت أنا كتاباً وهو كتاباً في معناه ، فالفرق ما بيننا كالفرق ما بين الترجمتين ، سمى هو كتابه « زَجْسر النَّابِح » وسميت ( ١٥٩ ظ ) أنا كتابي « ساجور الكلب » يشير إلى أن أبا العالم أفضل وألطف وأهدى إلى المعاني وأعرف (٣) .

أخبرنا عبد الله بن أبي على الحموي عن أبي طاهر أحمد بن محمد ، وكتب إلى أبو القاسم عيسى بن عبد الله بن عيسى اللخمي ـ قال : أخبرنا أبو طاهر السلّكُفي قال : سمعت أبا عبد الله محمد بن الحسن بن زررارة اللغوي يقول :كان بالمشرق لغوي، وبالمغرب لغوي في عصر واحد لم يكن لهما ثالث وهما ضريران ، فالمشرقي أبو العلاء التنوخي بالمعرة ، والمغربي ابن سيدة الأندلسي ، وابن سيده أعلم من المعسري ، أملى من صدره كتاب المحكم ثلاثين مجلداً ، وما في كتب اللغة أحسن منه ،

قلت : وهذا غير مسلم لابن زُرارة فإن ابن سيدة إِنْ كَانَ أَمْلَى الْمُحَكَّمُ فِي اللَّغَةُ

١ \_ من مدن تونس المشهورة .

٢ \_ ابن رشيق القيرواني صاحب العمدة .

٣ ـ عثر على مقتطفات من كتاب زجر النابع ، نشرها بدمشبق ١٩٨٢ ، الدكتور أمجـد الطـرابلسي .

فأبو العلاء قد أملى من خاطره نثراً: «كالأيك والغصون ، والفصول والغايات ، والسجع السلطاني » وغير ذلك مما يتضمن اللغة وغيرها من الألفاظ البليغة ، والكلمات الوجيزة ، ونظماً مثل: « استكفر أو أستكفري ، ولزوم ما لا يلسزم ، وجامع الأوزان » يزيد على المحكم في المقدار أضعافاً مضاعفة ، وكتبه محصورة ولولا خوف الإطاله بذكرها لذكرت أسماءها وبيان حجم كل مصنف منها ، وقد استوعبت ذلك في كتاب « دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري » •

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكنادي قال: أخبرنا أبو منصور بن زُركِق قال: أخبرنا أبو العلاء التنوخسي قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أحمد بن عبد الله سليمان أبو العلاء التنوخسي الشاعر من أهل معرة ( ١٦٠ و ) النعمان ، كان حسن الشعر ، جزل الكلام ، فصيح اللسان ، غزير الأدب ، عالماً باللغة حافظاً لها •

وذكر لي القاضي أبو القاسم التنوخي أنه ورد بغداد في سنة تسمع وتسمعين وثلاثمائة وأنه قرأ عليه ديوان شعره ببغداد •

قال الخطيب: وكان أبو العلاء ضريراً ، عمي في صباه وعاد من بغداد إلى بلده معرة النعمان ، فأقام به إلى حين وفاته ، وكان يتزهد ولا يأكل اللحم ، ويلبس خشن الثياب ، وصنف كتاباً في اللغة ، وعارض سنو را من القرآن ، وحكي عنه حكايات مختلفة في اعتقاده حتى رماه بعض الناس بالالحاد (١) .

أخبرنا أبو القاسم بن أبي علي الر ماني قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد السلك في إذنا إن لم يكن سماعاً ب وكتب إلينا أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز الأندلسي قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال: يتحكى عن أبي العلاء المعري في الكتاب الذي أملاه وترجمه « بالفصول والغايات » وكأنته معارضة منه للسور والآيات ، فقيل له: أين هذا من القرآن؟ فقال: لم تصقله المحاريب أربعمائة سنة •

١ \_ تاريخ بفداد : ٤ / ٢٤٠ – ٢٤١ .

وسمعت والدي يقول: قيل إن أبا العلاء عارض القرآن العزيز ، فقيل له: ما هذا إلا مليح إلا أنه ليس عليه طلاوة القرآن ، فقال: حتى تصقله الألسن أربعمائة سنة وعند ذلك إنظروا كيف يكون .

وقرأت بخط الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي في كتاب له تتبع الكلام فيه على الصرفة (١)، و نصر فيه مذهب المعتزلة في أن القرآن ليس ( ١٦٠ ظ) بمعجز في نفسه ، لكن العرب صرفوا عن معارضته ، فقال فيه : وقد حمل جماعة من الأدباء قول أرباب الفصاحة أنه لا يتمكن أحدمن المعارضة بعد زمان التحدي على أن نظموا على اسلوب القرآن وأظهر ذلك قوم وأخفاه آخرون ومما ظهر منه قول أبي العلاء في بعض كلامه : أقسم بخالق الخيل والريح الهابة بليل بين الشكركط ومطالع سهيل إن الكافر لطويل الويل ، وإن العمر لمكفوف الذيل ، ابق مدارج السكيل ، وطالع التوبة من قنبيكل تنهج وما أخالك بناج ،

وقول : أذلت العائدة أباها ، وأضاءت الو هند أن ور باها ، والله بكرمه احتباها ، أولاها الشرف بما حباها ، أرسل الشمال وصباها « ولا يخاف عقباها »(٢).

وهذا الكلام الذي أورده ابن سنان هو في كتاب « الفصول والغايات في تمجيد الله تعالى والعظات » (٢) وهو كتاب إذا تأمله العاقل المنصف علم أنه بعيد عن المعارضة وهو بمعزل عن التشبه بنظم القرآن العزيز والمناقضة ، فإنه كتاب وضعه على حروف المعجم ، ففي كل حرف فصول وغايات ، فالغاية مثل قوله: نباج ، والفصل ما يقدم الغاية ، فيذكر فصلا " يتضمن التمجيد أو الموعظة ويختمه بالغاية على الحرف مس حروف المعجم ، مثل تاج ، وراج ، وحاج ، كالمخمسات والموشحات في الشعر .

ا ــ صرف الحديث أن يزاد فيه ويحسن من الصرف بالدراهم ، القاموسس ، والمراد هنا أن الله تعالى صرف القوى البشرية عن المعارضة ولذلك عجزوا ولولا صرفه تعالى لهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله ، هكذا يزعم ، ٢ ــ سورة الشمس ــ الآنة : ١٥ .

٣ - طبع في القاهرة ١٩٧٧ بتحقيق محمود حسن زناتي .

وله كتاب آخر كبير نحو ستين مجلداً على هذا الوضع أيضاً سماه « الأيك ( ١٦١ و ) والغصون » وسماه « الهمزه والردف » يتضمن أيضاً تمجيد الله تعالى والثناء عليه والمواعظ ، ولم ينسبوه فيه إلى متعارضة القرآن العزيز ، وإنما نسبوه في الفصول والغايات لا غير ، وقد كان له جماعة يحسدونه على فضله ومكانته مسن أبناء زمانه تصد وا لأذاه ، وتتبعوا كلامه وحملوه على غير المقصد الذي قصده كما هو عادة أبناء كل زمان في افتراء الكذب واختلاق البهتان ، ووقفت له على كتاب وضعه في الرد على من نسبه إلى معارضة القرآن والجواب عن أبيات استخرجوها من نظمه رموه بسببها بالكفر والطغيان ، سمى الكتاب « بزجر النابح » ورد فيه على الطاعن في دينه والقادح •

قرأت بخط أبي طاهر السلفي في رسالة كتبها أبو المظفر إبراهيم بن أحمد بن الليث الآذري إلى الكيا أبي الفتح الأصبهاني قال: ومنها يعني من قنسرين الليث الآذري إلى الكيا أبي الفتح الأصبهاني قال أبي العلاء أحمد بن عبد الله التنوخي أسعده الله ، يحدو ركابي ، والحنين إلى لقائه يكثث أصحابي ، وبلغت المعرة ضئحية فلم أطق صبراً حتى دخلت إلى الشيخ أبي العلاء أسعده الله ، فشاهدت منه بحراً لا بدرك غوره ، وقاليب ماء لا يدرك قعره ، فأما اللغة ضمن قلبه ، والنحو حشو ثوبه والتصريف نشر بيته ، والعروض ملك يده ، والشعر طوع طبعه ، والترسل بين أمره ونهيه ، ورأيت أسبابه كلها أسباب من علم أن العيش ( ١٦١ ظ ) تعليل وأن المقام فيها قليا قليا قليا قليا .

قال فيها: ورأيت من كتبه كتاب « الفصول والغايات ، وكتاب لزوم ما لا يلزم، وكتاب زجر النابح » وسبب تصنيفه هذا الكتاب أن قوماً من حساده فكوا من مقاطيع له في كتاب « لزوم مالا يلزم » أبياتاً كفروه فيها ، وشهدوا عليه باستحالة معانيها ، ومقاصد الشيخ أبي العلاء فيها غير مقاصدهم ، ومغايصه في معانيها غير مغايصهم ، فمن ذلك قوله :

إنسا هذه المذاهب أسسبًا ب" لجند ثب الدنيا إلى الر وساء عر فض القوم لا يرقسون لدى ع الشسميًاء والخنسساء (١) كالذي قام يجمع الز"نج بالبكث حرة (٢) والقسر مكلي بالأحساء (٢) وأول الأبيات:

يا ملوك البلاد فزتم بنكسى و السبور شانكم في النسّاء ما لكم لا ترون طرق المعالي قد يزور الهيجاء زي النسّاء (٥) ما لكم لا ترون طرق المعالي قد يزور الهيجاء زي النسّاء وي يرتجي الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخر سساء كذب الظن لا إمام سوى الصعقل مشيراً في صبُحه والمساء فإذا ما أطعته حكب الرّحد مه عند المسير والإر سساء

ثم يقول: « إِنما هذه المذاهب » الأبيات الثلاثة ، فأي بأس بهذا الشعر ، وهل أُتي القوم إلا من ضعف الخيزة (٦) وسوء الفكر .

قرأت بخط الإمام أبي طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني: سمعت الشيخ أب الطيب سعيد بن إبراهيم بن سعيد الأندلسي يقول: سمعت عبد الحليم بن عبد الواحد بسفاقس (١٦٢ و) يقول: قدم بعض أهل الأدب من المشرق إلى إفريقية ، فسأله الحسن بن رشيق عن أبي العلاء المعري وقال: أنشدني شيئاً من شعره ، فأنشده القصيدة التي أولها:

ا \_ في اللزوميات ط . دمشق ١٩٨٦ : ١ / ٢١ « غرض القوم متعه لا يرقو  $\times$   $\times$  لدمع الشماء والخنساء » .

٢ - من أجل ثورة الزنج . انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام : ٣٠٨ - ٣١٠ .

٣ ـ درست في كتابي الجامع في أخبار القرامطة تاريخ دولة الاحساء وعلاقاتها بالخلافة الفاطمية .

٤ - النسىء ، التأخير والتأجيل .

٥ - في اللزوميات - المصدر نفسه : « زير نسماء » .

٦ - النحيزة : الطبيعة . القاموس .

منك الصُّد ود ومني بالصدود رضا من ذا علي مهذا في هواك قضى (١)

فلم يرتض هذا المذهب من الشعر ، واستلانه ، وعزم على هجائه ، فهجاه ، ثم أنشده بَعَــْد معض أحد الأدباء ممن جاء من المشرق أيضاً :

هات الحديث عن الزوراء أو هيتا وموقد النار لا تكثرى بتكريتا(٢) فقطع ما عمل فيه من الهجو ، وقال: لو أخرج أبو العلاء يده من المعرة وصك ابن رشيق صككة وده إلى الزاب من حيث جاء ، وكان رشيق أبوه مملوكا ربي الله الناب و

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الجبار بن عبد الله العثماني في كتاب قال: سمعت الشيخ الإمام الحافظ السلفي رحمه الله إملاء من لفظه ومن كتابه قال: سمعت أبا المكارم عبد الوارث بن محمد بن عبد المنعم الأسدي رئيس أبهر (٣) بأبهر، وكان من أفراد الزمان، يقول: سمعت رشاء بن نظيف بن ما شاء الله المقرىء الفاضل الكبير بدمشق يقول: ما حملت الأرمض مثل أبي العلاء العري في فنه ، وكان يتغالى فيه ، وكان قد رآه وقرأ عليه • ( ١٦٢ ظ ) •

\* \* \*

١ \_ معجم الادباء ١٣٨/٢٠٠٠

٢ \_ شروح سقط الزند \_ ط . القاهرة ١٩٤٨ : ١٥٥٣/٤ .

٣ \_ مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان . معجم البلدان .

### بسمه الله الرحمن الرحيم

#### وبه توفیقی

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله ، وعيسى بن عبد العريز الأندلسي \_ قراءة على الأول ، وكتابة من الثاني \_ قالا : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني \_ قال عبد الله : إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال : سمعت محمد بن حمزة بن أحمد التنوخي يقول : سمعت عبد الباقي بن علي المعري يقول : كان أبو نصر المنازي أحد وزراء نصر الدولة بن مروان بديار بكر ، فأرسله إلى مصر رسولا " ، فوصل إلى المعرة ، ودخل إلى أبي العلاء ، مسلماً ، فتناشدوا وانبسط أحدهما إلى الآخر ، فذكر أبو العلاء ما يقاسي من الناس وكلامهم فيه ، فقال له أبو نصر : ماذا يريدون منك وقد تركت لهم الدنيا والآخرة ! فقال : والآخرة أيضاً ، وأطرق ولم يكلمه إلى أن قام •

وهذا عبد الباقي هو أبو المناقب عبد الباقي بن علي من أهل معرة النعمان ، وكان قد أقام بمصر وتلقب خريطة النايات ، وشعره شعر بارد متهلهل النسج ، والذي ذكره عن المنازي وجده في تاريخ غرس النعمة (١) أبي الحسن محمد بن هلال بن المنحسّن بن إبراهيم بن هلال الصابىء \_ وقرأته فيه \_ قال : وحدثني الوزير فخر

ا \_ اسم هذا التاريخ: عيون التواريخ ، ذيل به على تاريخ أبيه ، وصلنا بشكل غير مباشر داخل كتاب مرآة الزمان لسبط أبن الجوزي ، وحقق كرسالة ماجستير في كلية الآداب بجامعة دمشق ١٩٨٧ . انظر ص ٧٧ \_ ٧٨ . هذا والمنازي هو أحمد بسن يوسف (ت ١٠٤٥/٤٣٧) شاعر مشهور أصله من مناز كرد ، وقد وزر في ميافا رقين للدولة المروانية \_ انظره في أعلام الزركلي .

الدولة أبو نصر بن جهير قال: حدثني المنازي الشاعر قال: اجتمعت بأبي العاداء المعري بمعرة النعمان وقلت له: ما هذا الذي يروى عنك ويحكى ؟ فقال: (١٦٣ و) حسدني قوم فكذبوا علي وأساءوا إلي ، فقلت له: على ماذا حسدوك وقد تركت لهم الدنيا والآخرة ؟! فقال: والآخرة أيها الشيخ ؟ قلت: أي والله ، ثم قلت له: لم تمتنع من أكل اللحم وتلوم من يأكله ؟ فقال: رحمة مني للحيوان ، قلت: لا بل تقول إنه من شر الناس ، فلعمري إنهم يجدون ما يأكلون ويتجزون به عن اللحمان ويتعوضون ، فما تقول في السباع والجوارح التي خلقت لا غذاء لها غير لحوم الناس والبهائم والطيور ودمائها وعظامها ، ولا طعام يعتاض به عنها ولا يتجزى به منها ،حتى لم تخلص من ذلك حشرات الأرض ، فإن كان الخالق لها الذي بقوله نحن ، فما أنت بأرأف منه بخلقه ولا أحكم منه في تدبيره ، وإن كانت الطبائع المحدثة لذاك على مذهبك فما أنت بأحذق منها ، ولا أتقن صنعة ولا أحكم عملاً حتى تعطلها ويكون رأيك وعقلك أوفى منها وأرجح وأنت من أبجادها غير محسوس عندها ، فأمسك ،

قلت: وهذا يبعد وقوعه من أبي نصر المنازي فإنه كان قدم على أبي العلاء وحكى ما أخبرنا به أبو القاسم بن رواحة عن أبي طاهر السلائي قال: سمعت أبا الحسن المرجي بن نصر الكاتب يقول: سمعت خالي الوزير أبا نصر أحمد بن يوسف المنازي يقول:

بعثني نصر الدولة أبو نصر أحمد بن مروان (١) سنة من ميا فارقين إلى مصر رسولاً ، فدخلت معرة النعمان واجتمعت (١٦٣ ظ) بأبي العلاء التنوخي ، وجرت بيننا فوائد ، فقال أصحابه فينا قصائد ، ومن جملتها هذه الأبيات :

تجمع العلم في شخصين فاقتسم على البريَّة شَكَاثُرَيه وما عسد لا ما العلم في شخصين فاقتسم على البريَّة شكاثُرَيه وما عسد لا ما العرب والاسلام: ٣٦٧ - ٣٦٩ . ٣٦٩ .

جاءا أخيري زمان ما به لهما مماثل وصل الجد الذي وصلا أبو العلاء وأبو نصر هما جمعا علم الورى وهما للفضل قد كملا هذا كما تراه رامح علم وذاك أعزل للدنيا قد اعتزلا هما هما قد و ق الآداب دانية طو را وقاصية إن مشلا مشلا مشلا لو لا هما لتقر العلم عن حكم أو لافترى صاحب التمويه إن سئلا يا طالب الأدب اسأل عنهما وأهين إذا رأيتهما أن لا تسرى الأولا خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به فطالعة البدر تنغني أن ترى زحكلا

فلو كان المنازي واجه أبا العلاء بهذا الكلام القبيح المستفظع لما مدح أصحابه أبا نصر بما ذكره ، وكذلك الذي احتج به في ترك اللحم لا يليق أن يصدر مثله مسن أبي نصر المنازي ، وقد كان عارفا بالفقه ، وشهد له ستُليم الرازي بأن له يدا فسي الفقه واللغة على ما نذكره في ترجمته ، ومثل ما نقله الناقل عنه جواباً عن قوله في ترك أكل اللحم أنه رحمة للحيوان لا يحسن الجواب عنه بما ذكر ، والرحمة للحيوان من الخصال المندوب إليها كما قال صلى الله عليه وسلم : « والشاة إن رحمته للحيوات والطيبات رحمك »(١)، وقد ترك جماعة (١٦٤و) من الزهاد والعباد أكل الشهوات والطيبات تقرباً إلى الله تعالى ، وعثد "ذلك في مناقبهم ومحاسنهم ، ولم ينكر عليهم ، فكيف يجعل الامتناع من أكل اللحم تركاً للآخرة ، وقد استقصينا الكلام على هذا في كتاب «دفع الظلم والتجري » •

وقد قال أبو نصر المنازي في أبي العلاء أبياتا خاطبه بها في مدحه :

لله لؤلؤ ألف اظ تساقطها لو كن للغيد ما استأنسن بالعطل ومن عيون معان لو كحلن بها نجل العيون لأغناها عن الكحل سحر من اللفظ لو دارت سلافته على الزمان تشي مشية الشل

١ ــ انظره في كنر العمال: ١٢ / ٣٥٢٣٣ .

فمن هذا خطابه له وذكره لما قيل فيهما كيف يصبح عنه أنه يواجهه بهذا الكلام الفاحش الخارج عن حسن الآداب، المجانب لصحة القول والصواب.

أخبرنا عبد الله بن أبي على الانصاري عن أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ قال: ذكر \_ يعني أبا الفضل هبة الله بن المثنى بن ابراهيم الهيتي \_ له أنه دخل المعرة، وكان أبو العلاء يعيش فيها، فنهاه أبو صالح بن شهاب عن الدخول عليه •

قلت: وهذا أبو صالح هو أبو صالح محمد بن المهذب بن علي بن المهذب ابن المهذب ابن أبي حامد بن همام بن أبي شهاب ، وكان ابن عمه أبي العلاء ، وهو الذي كتب الأبيات النونية الى أبي الهيثم أخي أبي العلاء حين احتجب أبو العلاء ومنع الناس من (١٦٤ ظ) الدخول عليه وأولها:

بشىمس زرود ٍ لا ببدر معان ٠٠٠٠

وقد ذكرناها وفيها من المدح والتقريظ لأبي العلاء وانتحيل في الدخول عليه ما هو واضح ، فكيف يمنع الناس من الدخول عليه وينهاههم عنه ، اللهم إلا أن كان ذلك وقع في الوقت الذي قدم أبو العلاء من بغداد ، وعزم على العزلة عن الناس ، وكتب الى أهل المعرة ما كتب ، وأراد أبو الفضل الهيتي الدخول عليه فنهاه أبو صالح عن ذلك مخافة أن يمضي فيتعذر عليه فيكون كما قال في رسالته : « فأكون قد جمعت بن سمجين : سوء الأدب وسوء القطيعة » •

ذكر ابن السيد البطليوسي في شرح سقط الزند لأبي العلاء قال: وكان المعري متدينا ، كثير الصيام والصدقة ، يسمع له بالليل هينمة (١) لاتفهم ، وكان لا يقرع أحد عليه الباب حتى تطلع الشمس ، فاذا سمع قرع الباب علم أن الشمس قد طلعت ، فقطع تلك الهينمة وأذن في الدخول عليه، وكان لايرى أكل اللحم ، ولاشرب الهينمة : الصوت الخفي ، القاموس .

<sup>-</sup> XXX -

المسكر ، ولا النكاح ، وكان ذا عفة و:زاهة نفس ، إلا "أنه كان مخالفاً لما عليمه أهمل السئنسَّة .

وقول ابن السيد: « أنه كان مخالفاً لما عليه أهل السنة » لا أعلم بأي طريق وقعت المخالفة ، وقد وصفه بهذه الصفات المحمودة ، وكان شافعي المذهب من أهل السنة والجماعة .

وقرأت بخط الحافظ أبي طاهر السلفي في تعليق له: سمعته يقول: \_ يعني عبد حامد بن بختيار ابن جروان الشمساني \_ سمعت عبد المنعم يقول: \_ يعني عبد المنعم بن أحمد بن أبي الروس السروجي \_ سمعت أخي \_ يعني أبا الفتح \_ يقول: دخل رجل من أهل الساحل على الشيخ أبي العلاء التنوخي بالمعرة ونحن عنده ، وكان يعرفه ، فقال له: أريد أن يملي سيدنا علي شيئا من غريب القرآن ، فقال يا هذا من أبن وصل إلي "غريب القرآن وأنا هاهنا في زاوية البيت ، فلما خرج قال لنا: مضى فلان ؟ فقلنا: نعم ، فقال: ضعوا ما في أيديكم من الكراريس وخذوا سواها ، ففعلنا ، فقال: اكتبوا غريب القرآن فأملى علينا غريب القرآن والكلام عليه ثلاثة أسابيع من صدره ، فقلنا له بعد ذلك: العلم لايحل منعه وقد منعت ذلك الرجل الساحلي ، فقال: ما كنت لأضيع الحكمة مع رجل يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنقصهم •

وأخبرنا أبو القاسم بن رواحة عن أبي طاهر السلفي قال: قال لي الرئيسس (١٦٥) أبو المكارم يعني عبد الوارث بن محمد بن عبد المنعم الابهري ، وكان من أفراد الزمان ثقة مالكي المذهب: لما توفي أبو العلاء اجتمع على قبره ثمانون شاعرا وختم في اسبوع واحد عند القبر مائتا ختمة ، وهذا مالم يشارك فيه .

وكانت الفتاوى في بيتهم على مذهب الشافعي من أكثر من مائتي سنة بالمعرة • قلت : ولم ينقل أن أبا العلاء كان مبتدعا ، لكن نسبوه الى ما هو أعظم من ذلك •

وقرأت في تاريخ غرس النعمة ابن الصابيء : أبو العلاء أحمد بن عبد الله بسن بسليمان التنوخي المعري الشاعر ، الأديب الضرير ، وكان له شعر كثير ، وفيه أدب غزير ، ويرمى بالالحاد ، وأشعاره دالة على ما يزن به من ذاك ، ولم يك يأكل لحــوم الحيوان ولا البيض، ولا اللبن، ويقتصر على ماتنبته الأرض، ويحرم ايلام الحيوان ويظهر الصوم زمانه جميعه ، ونحن نذكر طرفامها بلغنا من شعره ليعلم صحة مايحكى عنه من الحاده ، وله كتاب سماه « الفصول والغايات » عارض به السور والآيات، لم يقع الينا منه شيء فنورده •

وذكر أشعارا: نسبها اليه ، فمنها ما هو من شعره في « لزوم مالا يلزم » وفي « استغفر وأستغفري » قد أجاب عنها في كتابه المعروف « بزجر النابح » والكتـــاب « بنجر الزجر » ، واذا تأملها المنصف حق التأمل لم يجد فيها ما يوجب القدح في دينه ، ومنها ما وضع على لسانه وتعمل ( ١٦٥ ظ ) تلامذته المنحرفون وغيرهم من الحسدة نظمها على لسانب وضمنوها أقاويل الزنادقة ، وفيها من ركاكة اللفظ والعُندول عن الفصاحة التي هي ظاهرة في شعره ما يوجب نفيها عنه وبعدها منه ، فمما أورده وهو موضوع عليه :

إذا كان لا يحظى برزقك عاقبل وتكر وتكر وتكر العنونا وتسرزق أحمقها فلا ذَ نَبُ يارب السماء على إمرىء رأى منتك مالا يشتهي فتزندقا (١)

وهذا شعر في غايـة السقوط والنزول والهبوط ، يقضى على ناظمة بالجهـل والعمه والكفر والسفه ومما أورد من الأشعار الموضوعة على لسانه البعيدة عـن فصاحته وبيانه •

فاحكثم إلهبى بين ذاك وبينى صرف الزُمان مُفرق الإلْفُسين وبعثت أنت بقبضها ملكين وزعست أن لها معاداً ثانياً ماكان أغناها عن الحالين

١ - عيون التواريخ : ٧٤ . مع فوارق .
 ٢ - المصدر نفسة : ٧٣ . مع بعض الغوارق .

ولم يعز غرس النعمة شيئا من هذه الاشعار المكذوبة الى كتاب يعتمد عليه ، ولا: نسب روايتها الى ناقل أسندها اليه ، بل اقتصر في ذكرها كما ذكر على البلاغ، ولم يتأمل أن مثلها مما يختلق عليه زورا ويصاغ .

وقد نسج أبو يعلى بن الهبارية على منوال غرس النعمة من غير فكر ولاروية ، فقال في كتابه الموسوم « بفلك المعاني » المشحون بقول الزور فيما ينقله ويتعاني : ( ١٦٦ و ) وقد قال أبو العلاء أحمد بن سليمان مع تحذلقه ودعواه الطويلة العريضة وشهرته نفسه بالحكمة ومظاهرته :

ونَهُيْت عَن قَتْ لَ النَّفُوس تعمد أ و بعث ت تقبضها مَع الملك ين وزعم ت أنك في المعاد تعيدها ما كان أغناها عنن الحالين

قال ابن الهبارية: وهذا كلام مجنون معتوه يعتقد أن القتل كالموت ، والموت ، كالقتل ، فليت هذا الجاهل الذي حرم الشرع وبـرُدَه ، والحق وحلاوته ، والهدى ونوره ، واليقين وراحته ، لم يذع ما هو برىء منه بعيد عنه ولم يقل :

غَدُو°ت كريض العُقل والرَّأي فأتني لتُخْبَر أنباء الأمور الصَّحائب

حتى سلط الله عليه أبا نصر بن أبي عمران داعي الدعاة بمصر ، فقال : أنا ذلك المريض رأيا وعقلا ، وقد أتيتك مستشفيا واشفني ، وجرت بينهما مكاتبات كثيرة ، وأمر باحضاره حلب ، ووعده على الإسلام خيراً من بيت المال ، فلما علم أبو العلاء أنه يحمل للقتل أو الإسلام سم "نفسه فمات (١) .

وابن الهكبارية لايعتمد على ماينقله ، وأبو نصر بن أبي عمران هو هبة الله ابن موسى ، المؤيد في الدين ، وكان اجتمع بأبي العلاء بمعرة النعمان ، وذكرنا فيما نقله ابن الزبير باسناده أنه كانت بينه وبين أبي العلاء صداقة ومراسلة ، وذكر حكاته معه .

١ \_ انظر معجم الأدباء : ١٨٥/٢ .

وأما الرسائل التي جرت (١٦٦ ظ) بينه وبين أبي العلاء فإنني وقفت عليها ، وملكتها نسخه ، والمؤيد في الدين ابتداه وقال : بلغني عن سيدنا الشميخ بيتا ، وذكر البيت المذكور ،وقال : أنا ذلك المريض عقلا ورأياً وقد أتيتك مستشفيا ، لم امتنعت عن أكل اللحم ؟

فأجابه أبو العلاء أن ذلك لرقة تأخذه على الحيوان ، وأن الذي يحصل لله من ملكه لايقوم بسعة النفقه •

فأجابه بجواب حسن وقال: إنه قد تقدم إلى الوالي بحلب أن يحمل إليه مايقوم بكفايته ، لا كما ذكر ابن الهبكارية بأن يحمل الى حلب ، وأنه وعد عن الاسلام خيرا من بيت المال ، فامتنع أبو العلاء عن قبول مابذله له وأجابه عن كتاب بجواب حسن ، فورد جواب المؤيد في الدين يتضمن الاعتذار إليه عن تكليفه المكاتبة في المعنى المذكور ، وشغل خاطره ، لاكما ذكر ابن الهبارية .

وكذلك قول ابن الهكتاريّة أن أبا العلاء « سم نفسه فمات » ، خطأ فاحش من القول فإن أبا العلاء مات حتف أنفه بمرض أصابه ، وسنذكر ذلك إن شاء الله في ذكر وفاته .

قرأت بخط أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد سليمان أو بخط أبيه أبي محمد عبد الله فإن خطيهما متشابهان ، في ورقة وقعت إلي" ، ذكر فيها شيئاً من أحوال أبي العلاء ، وقال فيها : إن المستنصر بالله صاحب مصر بذل له مالبيت المال بمعرة النعمان من الحلال ، فلم يقبل منه شيئاً وقال : (١٦٧ و) •

فعد عن معدن أسوان (۱)

يعجلني وقتي وأكواني

منصرفاً عن شعب بو"ان (۲)

كأنسا غانة لي من غنى سرت برغمي عن زمان الصبى ضد أبي الطيب لما غدا

١ \_ معدن أسوان هو الذهب .

٢ - من شعر اللنروميات انما لم أقف عليهم في طبعة دمشق .

وقسال:

لا أطلب الأرزاق والب مولى يثفيض على رزقي إن أعط بعض القوت أعب لم أن ذلك ضعف حقي (١)

قال: وكان رضي الله عنه يرمى من أهل الحسد له بالتعطيل ، و تعمَّل تلامذته وغيرهم على لسانه الأشعار يضمنونها أقاويل الملحدة قصداً لهلاكه ، وإيثاراً لتلاف نفسه ، فقال رضي الله عنه:

حساول إهسواني قسوم تخسوم تخسو أسعاياتهم ليو استطاعوا لوشوا بي

فما واجهتهم إلا بإهـوان فغـيروا نيـة إخـواني إلى المريخ في الشهب وكيـوان

وقال:

أغريت بدميّ أمسة وبحسد خالقها غسريت وعبدت ربي ما استطعه حسن بريسه بريت ووفر تني الجههال حسال حسال شهدة علي وما فريت (١٦٧ ظ) سعروا علي فسلم أحسس وعندهم أني هريت (١٦٧ ظ) وجميع ما فاهوا به كذب لعمسرك حنبسريت (١٦٠ علي عما فاهوا به المنافية والمنافية والمنافية

وقال أيضا في ذلك:

والله سيلم بعسدمسا

وسعوا الى الأمسراء عل

حشد العدداه ونفسروا لي في المجدال أُنفَر فَدَرُ (٤)

١ - ليسا في طبعة دمشق من اللزوميات .

٢ \_ كتب أبن العديم في الحاشية : أي فرقت .

٣ \_ كتب أبن العديم في الحاشية: أي خالص .

<sup>}</sup> \_ كتب ابن العديم في الحاشية : انقض .

وتراسلوا وتألبسوا خــالـوني الصيـــد الأخيــ والله يعسلم أينسا

وسكت لمسا اسحنفروا \_ سطا عليه غضنفر أطغسى وأى أكفسر

قال: وكان يدفع الله سبحانه عنه مكائد الأعداء ، ويقوم له من المقدمين من ينتخى له ، ويذب عنه ، فقال في ذلك رضي الله عنه :

ضعفت عنن كيدهم غير أن الله بالحكمة قسوانسي فلم أبك قلة أعسوانى ل\_كل ذي جيور وعدوان ذ ممت في قصر وأيسوان تعظيميه معظيم ديواني في سمه إلا وأشواني (٢) إبليب في ودِّك أغـوانـى إنسي وإيساك لخسلوان ( ١٦٨ و ) يدخلمه جنسية رضوان

أعانني من عسن سلطانه وزينوا هاكي بعدوانهم و مد ق القصر (١) حديثي وكم كفياني الصيدق ورب رأى فما رموا سهماً لهم بالغوا يا دائباً في عنتي جساهداً خال من الضغن وخال حجي ً كــأن طرحي في لظـــى مــالــكـرٍ

قال : ولم يكن من شأنه أن يلتمس من أحد من خلق الله شيئا ، وكان كثير الأمراض فقال:

> لا أطلب السيّب من الناس ويسمه الأول أنبي أمرؤ" تضرب أضراسي وطبى بها الت ويلى مماأنا فيه وجه

بل أطلبه من خالق السيّب لى جسد يغرق في عيني عطيس بالكندس في جيبى ل الأمر عن ويح وعن ويب

١ \_ كتب ابن العديم في الحاشية: يعنى القصر بمصر .

٢ \_ كتب ابن العديم في الحاشية: أي لم يصب مقتلي .

لقــلت حــوطي بــي وأعني بــي لو أن أعمالي محمسودة قال: وأبان عن تعظيم الله سبحانه واعتقاده الصحيح فيه فقال :

قُرِّ وفي مشتاك للصيف وجل عن أين وعن كيف

ترتاح في الصيف الى أشهر ال فخف إلها عن سلطانه

وعلم الناس محاسن الأخلاق فقال :

تطلبسه بالرمح والسيف ولا تهاون بقرى الضيف

والرزق مقسحوم فياسر ولا وكن لما تملكه باذلا فاز امرؤ" أنصف في دهره وخاب من مال الى الحيف

سمعت العماد ساطع بن عبد الرزاق بن المحسن بن أبي حصين المعري يقول: بلغني أن الناس لما أكثروا القول في الشيخ أبي العلاء بن سليمان ورموه بما ( ١٦٨ ظ ) رموه به من الإلحاد ، سير صاحب حلب قصداً لأذاه ، فلما جاءه الرسول بات على عزم أن يأخذوه بكرة اليوم الآتي ، فبات الشيخ أبو العلاء تلك الليلة في محرابه يدعو الله ويذكره ، ويسأله أن يكفيه شره ، وقال لبعض أصحابه أرقب النجم الفلاني فما زال يرقبه الى أن أخبره بأنه غاب ، والشيخ يـــدعو مستقبلا القبلة • فلما أصبح جاءه الرسول فقال له أبو العلاء: امض فقد قضى الأمر ، فقال : وما ذاك ؟ قال : إِن صاحبك مات ، قال : تركته وهو في عافية ، قال : إِنه قد مات الليلة ، فعاد فوجد الأمر كما ذكر ، وذاك أنه سقط بيت كان به ، وتقصفت الأخشاب فمات ، هذا معنى ما ذكره لي أو قريب منه (١) •

١ \_ كان المعري معاصرا لحكم الدولة المرداسية ، وقد درست تاريخ حكم هذه الدولة بشكل مفصل فلم أقف على خبر موت واحد من الامراء المرداسيين كما جاء بهذه الرواية ، كما لم تتحدث المصادر عن علاقة بين المرادسيين وأبي العلاء سوى اللقاء بينه وبين صالح بن مرداس الذي سيأتي الحديث عنه .

وقرأت بخط الشريف إدريس بن الحسن بن علي بن عيسى بن علي الإدريسي الحسني قال: أخبرني الشريف النقيب: نظام الدين أبو العباس بن أبي الجن الحسيني قال : حدثني ابن أخت أمين الدولة الشريف القاضي الأفطسي قال : كان الشريف أبو ابراهيم محمد يحضر مجلس معن الدولة ثمال بن صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب ، ويحضره المحبرة العباسي من ولد إسماعيل بن صالح وكل وأحد منهما فقيه نبيل في المذهب الذي عرف به ، وكان المرحبرة يدق على أبي العلاء بن سليمان ويكفره ويحض معز الدولة على قتله ، فكان معز الدولة يستطلع رأي ( ١٦٩ و ) الشريف أبي إبراهيم فيه ، فيقول فيه بخلاف ما يقول المحسِّرة ويقرظه عند معز الدولة ويرغبه في إبقائه وينشده من أشعاره التي لا يلم فيها بأمر منكر ، فجمع المحِ بماعة من الفقهاء وغيرهم من أهل السُّنة وصعد الى معز الدولة وألجأه الى أن يبعث إليه فيحضره الى حلب، ويتعقد له مجلس يخاطب فيه على ما شاع له من الشعر والتصانيف التي صنفها ، فندب لإحضاره رسولا من خاصته ، فيقال : إِن أبا العلاء بن سليمان صعد في الليلة التي ورد فيها الرسول لإحضاره ، وبسط منديلا عليه رماد فوضع عليه خده ودعا الله عز وجل بدعاء الفرج طول ليلته ، فلم ينزل إلا ورسول ثان من معز الدولة يقول للأول : لا تزعج الرجل وأتركه ، فعاد ، واتفق في تلك الليلة أن سقط المحِثبرة من سطوح داره فمات •

وغبر على ذلك مدة طويلة وأبو إبراهيم محمد ينتظر الثواب من أبي العلاء على ما كان منه إليه ، وكان أبو العلاء لا يمدح أحدا ترفعا وضناً بنفسه وشعره ، إلا ما كان من مدحه لنفسه أو أحد من أهل بيته كالقاضي التنوخي ، والفريمي ، وما اضطر إليه ، فابتدأه الشريف أبو ابراهيم بالقصيدة النونية التي أولها :

غير مستحسن وصال الغواني بعد ستين حجــة وثمان (١٦٩ ظ)

فأجابه عنها بالقصيدة المكتوبة في سقط الزند:

على الأماني فان بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفان(١)

قلت: والشريف المحتبرة هو أبو علي محمد بن محمد بن هارون الهاشمي الحلبي، وكان قد تصدى للسعي بأبي العلاء، والتأليب عليه، وكان من أكابر الحلبيين وفقهائهم، ولم يسقط من سطح داره، لكن معز الدولة ثمال بن صالح اعتقله بقلعة حلب سنة أربعين وأربعمائة مع جماعة من أكابر حلب عندما طرق ناصر الدولة بن حمدان الشام، ثم قتله دونهم بسعاية علي بن أحمد بن الأيسر في سنة إحدى أو اثنتين وأربعين، ولم يكن الشريف أبو إبراهيم محمد بن أحمد ناظم النونية موجودا، ولا أدرك زمان ثمال فإنه توفي قبل الأربعمائة، ويحتمل أن أبا إبراهيم المذكور الذي كان يقرظ أبا العلاء عند معز الدولة هو أبو إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي إبراهيم، فإنه كان جليل القدر محترما عند صالح بسن مرداس وثمال بن صالح، لكن الشعر الذي ذكره لجده أبي إبراهيم الأكبر، والله أعلم (۲) .

أنبأنا الشريف أبو على المظفر بن الفضل بن يحيى العلوي قال: قرأت بخط ابن سنان الخفاجي في ذكر أبي العلاء بن سليمان أنه ترك أكل اللحم تزهدا، وكان مع ذلك يصوم أكثر زمانه ويفطر على الخل والبقل ويقول: ان في هذا لخيرا كثيراً.

أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزد اجازة عن أبي الفضل بن ناصر قال : ( ١٧٠ و ) حدثنا أبو زكريا التبريزي قال : كان المعري يجري رزقا على جماعة ممن كان يقرأ

١ ـ شروح سقط الزند . ط. القاهرة ١٩٤٥ : ٢٥/٢ .

٢ ــ سيترجم ابن العديم لناصر الدولة الحمداني ، ووقفت في المقفى للمقريزي على ترجمة لثمال من المرجح انه نقلها عن كتاب بغية الطلب وقد نشرتها في ملحق كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ، انظر ايضا كتابي ــ بالانكليزية ــ امارة حلب : ١٤٠ - ١٤٣ .

عليه ، ويتردد لاجل الأدب إليه ، ولم يقبل لاحد هدية ولا صلة ، وكان له أربعة رجال من الكتاب المجودين في خزانته وجارية يكتبون عنه ما يرتجله ويمليه .

أنبأنا زيد بن الحسن الكندي قال: أنبأنا هبة الله بن علي العلوي الشجري قال: حدثنا أبو زكريا التبريزي قال: ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعري، ولقد اتفق قوم معن كان يقرأ عليه ووضعوا حروفا وألفوها كلمات وأضافوا إليها من غريب اللغة ووحشيها كلمات أخرى وسألوه عن الجميع على سبيل الامتحان، فكان كلما وصلوا الىكلمة مما ألفوه ينزعج لها وينكرها ويستعيدها مرارا ثم يقول: دعوا هذه، والألفاظ اللغوية يشرحها ويستشهد عليها حتى انتهت الكلمات، ثم أطرق ساعة مفكرا ورفع رأسه وقال: كأني بكم وقد وضعتم هذه الكلمات لتمتحنوا بها معرفتي وثقتي في روايتي، والله لئن لم تكشفوا لي الحال وتدعوا المحال، وإلا هذا فراق ما بيني وبينكم، فقالوا له: والله الأمر كما قلت، وما عدوت ما قصدناه، فقال: سبحان الله، والله ما أقول إلا ما قالته العرب وما أظن أنها نطقت بشيء ولم أعسرفه ه

قرأت في كتاب تتمة اليتيمه لأبي منصور الثعالبي وذكر فيها أبا العلاء المعري فقال: (١٧٠ ظ) وكان حدثني أبو العسن الثد لفي المصيّي الشاعر، وهو ممن لقيته قديماً وحديثاً في مدة ثلاثين سنة قال: لقيت بمعرة النعمان عجبا من العجب، رأيت أعمى شاعرا طريفا يلعب بالشطرنج والنرد، ويدخل في كل فن من الجد والهزل، ميكنى أبا العلاء ، وسمعته يقول: أنا أحمد الله على العمى كما يحمده غيري على البصر، فقد صنع لي وأحسن بي إذ كفاني رؤية الثقلاء والبغضاء ٠

قال: وحضرته يوماً وهو يملي في جواب كتاب ورد من بعض الرؤساء إليه: وافي الكتاب فأوجب الشكرا فضم متشه ولثمته عشرا - ١٩٥٧ عند الطلب في تاريخ حلب م(٥٧) وفضض تشه وقرراته فراد أحلى كتاب في الورى يقرا كفرك معربي من تحدره شوقاً إليك فكم يدع سطرا

فتحفظتها واستعملتها في مكاتبات الإخوان(١) .

قلت: وهذا الذي حكاه الدلفي لم أسمعه في كتاب غير تتمة اليتيمة ، ولم ينقل أحد من المعربين وغيرهم عن أبي العلاء اشتغالا بشطرنج أو نرد ، أو دخولا في فن من فنون الهزل ، ولم تزل أوقاته منذ نشأ مصروفة إلى الاشتغال بالعلم ، كيف وهو آن منصب أبيه ومنصب أخيه لا يقتضى تمكينه من شيء من ذلك ، فقد كانا من العلماء الفضلاء ، وكان أبو العلاء يزيد عليهما .

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن اسماعيل الطرّسوسي قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي إجازة (١٧١ و) - قلت: ونقلته أنا من خط المقدسي ، قال: سمعت الرئيس أبا نصر أحمد بن أحمد بن عبدوس الوفراوندي بها يقول: سألت شيخ الإسلام أبا الحسن علي بن أحمد بن يوسف الهكاري عن أبي العلاء المعري - وكان قدر آه - فقال: رجل من المسلمين .

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رو احة \_ قراءة عليه \_ قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي \_ إجازة ، إن لم يكن سماعا \_ ، ح •

وكتب إلينا أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز اللخمي من الاسكندرية قال: سمعت أبا طاهر السلّلقي يقول: سمعت أبا الزاكي حامد بن بختيار بن جروان النميري الخطيب بالشمسانية مدينة بالخابور ميقول: سمعت القاضي أبا الفتح عبد المنعم بن أحمد بن أبي الروس السروجي يقول: سمعت أخي القاضي أبا الفتح

١ - انظر معجم الأدباء: ١٢٩/٢ - ١٣٠ .

يقول : دخلت على الشيخ أبي العلاء التنوخي بالمعرة ذات يوم في وقت خلوة بغير علم منه ، وكنت أتردد إليه وأقرأ عليه ، فسمعته وهو ينشد من قبله :

كم غُود رَت عَادة "كعَاب" وعُمر رَت أمّها العكب وز أحر رزها الوالدان خوف والقب حرز لها حرين أ يُجوز أن تبطى المنايا والخلا في الكاهر الايتجوز

ثم تأوه مرات وتلا قوله تعالى: «إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما تؤخره إلا ( ١٧١ظ ) لأجل معدود ويوم يأت لاتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد» (١) ، ثم صاح وبكى بكاء شديداً وطرح وجهه على الأرض زمانا ، ثم رفع رأسه ومسح وجهه وقال : سبحان من تكلم بهذا في القدم ، سبحان من هذا كلامه ، وسكت وسكن ، فصبرت ساعة ثم سلمت عليه ، فرد علي وقال : يا أبا الفتح متى أتيت ؟ فقلت : الساعة ، فأمرني بالجلوس ، فجلست وقلت : ياسيدنا أرى في وجهك أثر غيظ ، فقال : لا ياأبا الفتح بل أنشدت شيئاً من كلام المخلوق وتلوت شيئاً من كلام الخالق ، فلحقني ماترى ، فتحققت صحة دينه وقوة يقينه ،

أخبرنا أبو القاسم الأنصاري عن الحافظ أبي طاهر السطّلَفي ، وأبنأنا أبو القاسم اللخمي قال: وسمعت أبا طاهر أحمد بن محمد يقول: وقد كان شيخانا أبو زكريا التبريزي ببغداد وأبو المكارم الأبكهركي بأبهر ، وهمما هما ولايخفى من العلم محكلهما ، يبالغان في الثناء عليه ويصفانه بالزهد والدين القوي ، والعقيدة الصحيحة القوية ، والخوف من الله تعالى ، وإن كل مايذكر من شعره إنما كان يذكره على ماجرت به عادة أهل الأدب ، كما فعله أبو الحسين بن فارس في تفتيا فقيه العرب ، وقبله أبو بكر بن دريد في المكلاحن ، وعدد ذلك منهما في جملة فقيه العرب ، وقبله أبو بكر بن دريد في المكلاحن ، وعدد ذلك منهما في جملة

١ - سورة هود - الآيات : ١٠٥ - ١٠٥ .

المناقب والمحاسن ، وهذا الإمامان فمن أجلاً ، ( ١٧٢ و ) من رأيته من أهل الأدب والمتبحرين في علوم العرب ، والى أبي العلاء انتماؤهما وفي العربية اعتزاؤهما ، وقد أقاما عنده برهة من الدهر للقراءة والأخذ عنه والاستفادة .

أخبرنا القاضي أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سعيد بن سليمان قاضي معرسة النعمان قال: بلغني من شيوخ المعرة أن جماعة من أهل حلب خرجوا إلى ناحية المعرة فقالوا: نريد أن نجتمع بالشيخ أبي العلاء فقال: واحد منهم يقال له ابن الطرستوسي: أي حاجة بنا أن نمضي إلى ذلك الأعمى الأصطيك فقالوا: لابد لنا من المضي إليه ، فمضوا حتى وصلوا إلى بابه ودقوا الباب واستأذنوا عليه ، فقال : يئو "ذك للجماعة كلهم ماخلا فلان فلا حاجة له إلى أن يجتمع بالأعمى الأصطيليء ، فدخلوا وسألوه الإذن له ، فأذن له ، وعجبوا من ذلك .

قرأت بخط أبي الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الكاتب الوزير في روز نامج أنشأه لولده الحسن يذكر فيه رحلته الى الحج من أذربيجان وعبوره بحلب ومعرة النعمان في سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ، وكان رجلا " جليلا " وفاضلا " ، وسنذكر ترجمته في موضعها إن شاء الله •

ذكر معر"ة النعثمان ثم قال و حسنتها و غر"تها وديباجتها وعالمها وراويتها وعلا"متها ونسابتها الشيخ الجليل العالم أبو العسلاء أحمد عبد الله بن سسليمان المعروف برهسن المحبسين ، وهو العالم المقصود ( ١٧٢ ظ ) والبحر من الأدب المورود ، والإمام الموجود ، والأديب الذي يشهد بفضله الحسود ، والزاهد الذي لو أحل "الدين السجود لوجب له السجود ، والفاضل الذي تتنضى إليه الركائب ، وتركب إلى الاقتباس منه الطريق المتوعش واللاحب (١) ، وتهجر لمواصلته المناسب والمتصاحب ، و تطوى إليه البلاد ، ويتخالف للاكتحال به الرقاد ويحالف السهاد ليؤخذ منه العلم المحض والسداد ، ويستفاد من مجالسته العلم المطلوب والرشاد ،

١ - اللاحب الطريق الواضع • القاموس •

يفقد لديه الزيغ والإلحاد والفئضئول في الدين والعناد ، الفهم مل إهابه ، والفضل حشو ثيابه ، شخص الأدب ماثلاً ، ولسان البلاغة قائلا : جمال الأيام ، وزينة خواص الأنام ، وفارس الكلام ، والمقدم في النثار والنظام ، قد لزم بيته فما يُرى متبكرزا ، وألف داره وأصبح فيها معتنكما متعززا لايؤنسه عن الوحشة إلا الدفاتر ، ولا يصحبه في الوحدة إلا المحابر ، وقد اقتصر من دنياه على الزاوية ، وأنس الاعتزال والعافية ، وقصر همته على أدب يفيده ، وتصنيف يجيده ، وقريض ينظمه ، ونشر ينثره فيحكمه ، ومُتتعلم يفضل عليه ، ومسترفد معثلوك يحسن إليه ، فهو عذب لمشرب ، عف المطلب ، نقي الساحة من ( ١٧٣ و ) الما ثم ، بريء الذمة من الجرائم يرجع الى نفس أمارة بالخير ، بعيدة من الشر ، قد كف عن زخرف الدنيا ونضرتها ، وغيض طرفه عن متاعها وزهرتها ، ونكفي جيبه فأمن الناس عيبه ، قد استوى في النزاهة نهاره وليله ، فلم يتد نس بفاحشة قط ذيله ، وعاد لإصلاح المعاد بإعداد الزاد ، واعتزل هذه الغك ارة ، وأفرج عن المراد ،

وله دار حسنة يأويها، ومعاش يكفيه ويمونه ، وأولاد أخ باق يخدمونه ويقرأون بين يديه ، ويدرسون عليه ، ويكتبون له ، ووراق برسمه مستأجر ، ثم ينفق على تفسه من دخل معاشه نفقة طفيفة ، وما يفضل عنه يفرقه على أخيه وأولاده واللائذين به الفقراء والقاصدين له من الغرباء ، ولا يقبل لأحد دقيقا ولا جليلا ، فقد استعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال : يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ قال : رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه ، قال ثم من ؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره (١) وماروي أن عقبة بن عامر قال : يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : أملك عليك لسانك وليسعك بيتك ، وابك على خطيئتك (١) فقد اتخذ الله تعالى ذكره صاحبا ، وترك الناس جانبا ،

فمضيت اليه مسلما ، وللاستسعاد إنه مغتنما ، فرأيت شيخا (١٧٣ ظ ) حكمت

١ \_ انظر كنز العمال: ٣٠٩٦٨/١١ .

٢ \_ المصدر نفسه: ٢/١٥٤/٠

بأنه مولود في طالع الكمال ، وأنه جملة الجمال ، شمس عصره ، وزينة مصره ،وعلم الفضل المطلوب ، وواسطة عقد الادب المحبوب يزيد على العلماء زيادة النور على الظلام ، والكرام على اللئام ، وينيف عليهم انافة صفحة الشمس على كره الارض ويشأهم (١) كما يشأى السابق يوم الامتحان والعرض .

وذكر قصائد سمعها منه من شعره ، وقال في آخرها : ياولدي أبقاك الله هذا ما علقته عن هذا الشيخ المذكور في زورة كانت أقصر من ابهام الضب ، وعتاب الصب ، وحسوة الطائر ، وهجعة السائر ، وسالفة الذباب ، ودولة الخضاب ، ثم عرضت عليه ما أسأرته النوائب من حالي ، وتخطته الحوادث من نفقتي ومالي ، فأبى عن القبول وامتنع وتلكأ علي ودفع ، فلما عرفت مذهبه وظلف نفسه جئته من الباب الذي اقترن بمراده وأنسه ،

قرأت بخط الحافظ أبي طاهر السلفي في رسالة كتبها الكيا أبو الفتح الحسن ابن عبد الله بن صالح الأصبهاني الى أبي المظفر الليثي الآذري ، وقد سأله عن حاله في سفرة سافرها الى الشام وغيرها ، قال فيها : وهل أدرك أبا العلاء المعري المحجوب حجب الله عنه السوء ، وهو أديبهم الراجح ، وعالمهم الفاضل ، وشاعرهم البارع ، وعهدي به راجعا من بغداد ، ولم يصح بجانبي ليله النهار ، ولم يقع على شباب لوقائع الدهر غبار ، وهو ••• احتجت الى علمه ، وجئت ••• الى وطني أربح ••• رأيته معنا من عنا منعكنا ••• فتذكرت قول ••• لساني وقلبي ••• صارم كالسيف

(۲) كتبها الى الدهخذا أبي الفرج محمد بن أحمد قال : فيها والشيخ
 أبو العلاء المعري فانى وجدته كما قال أبو الطيب •

١ - شوأ: سبق أو أحزن أو أعجب ، القاموس .

٢ - كتبت هذه النصوص في الحاشية ، ويبدو أن تلفا أصاب طرف الورقة فقام أحد الناس بالصاق ورقة فوق التلف فطمس الكتابة ولم أجد في دفع الظلم والتجري وغيره من المصادر ما يساعد على تدارك المطموس .

# علامة العلماء واللج الذي لا ينتهي ولكل لج ساحل (١) ولم يكن التقائي به في دفعتين الاقدر قبسة العجلان وخفقه النعسان •

أخبرنا أبو اسحق ابراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان قال : أخبرني أبي أبو اليسر قال : أخبرني جدي أبو اليسر قال : أخبرني أبي أبو اليسر قال : أخبرني حدي أبو المجد محمد بن عبد الله قال : كان ظهر بمعرة النعمان منكر في ز مسن صالح بن مرداس ، فعمد شيوخ البلد الى انكار ذلك المنكر ، فأفضى الى أن قتلوا الضامن بها ، وأهرقوا الخمر ، وخافوا فجمعهم الى حلب واعتقلهم بها ، وكان النام و العلاء وقالوا له : السلام قد عظم وليس له غيرك ، فسار الى حلب ليشفع فيهم ، فدخل الى بين يدي صالح ، ولم يعرفه صالح ، ثم قال له : السلام عليك أيها الأمير ،

الامير أبقاه الله كالسيف القاطع ، لان وسطه ، وخشن جانباه ، وكالنهار الماتع قاظ، وسطه، وطاب جانباه ، «خذ العفو و أمر بالعروف وأعرض عن الجاهلين» (٢)، فقال له : أنت أبو العلاء ؟ فقال : أنا ذاك ، فرفعه الى جانبه ، وقضى شغله وأطلق له من كان من المحبسين من أهل المعرة ، فعمل فيه \_ قال لي : قال لي أبي : قال لي جدى : وأنشدنيها لنفسه :

ولما مضى العسر إلا الأقسل وحان لروحي فراق الجسد بعثب رسولاً إلى صالح وذاك من القوم رأي فسد فيسم مني هديل الحمام وأسمع منيه زئير الأسسد فلا يعجبني هذا النفاق فكم معنة نفقت ما كسد وقرأت هذه الحكاية في تاريخ أبي غالب همام بن المهذب المعري ، وذكر أن

١ \_ ديوانه: ١٨٧ .

٢ - سورة الاعراف - الاية: ١٩٩٠.

اجتماع أبي العلاء بصالح كان بظاهر معرة النعمان قال: سنة سبع عشرة وأربعمائة فيها: صاحت امرأة في الجامع يوم الجمعة ، وذكرت أن صاحب الماخور أراد أن يغصبها نفسها ، فنفر كل من في الجامع إلا القاضي والمشايخ ، وهدموا الماخور ، وأخذوا خشبه ونهبوه ، وكان أسد الدولة صالح في (١٧٤ ظ) نواحي صيدا .

ثم قال: سنة ثماني عشرة وأربعمائة فيها: وصل أسد الدولة صالح بن مرداس الى حلب وأمر باعتقال مشايخ المعرة وأما ثلها ، فاعتقل سبعون رجلا في مجلس الحصن سبعين يوما ، وذلك بعد عيد الفطر بأيام ، وكان أسد الدولة غير مؤثسر لذلك ، وانما غلب تاذرس (۱) على رأيه وكان يوهمه أنه يقيم عليهم الهيبة ، ولقد بلغنا أنه خاطبه في ذلك فقال له: أقتل المهذب وأبا المجد بسبب ماخور ، ما أفعل وقد بلغني أنه دعي لهم في آمد وميافارقين ، وقطع عليهم ألف دينار ، واستدعى الشيخ أبا العلاء بن عبد الله بن سليمان رحمه الله بظاهر معرة النعمان ، فلما حصل عنده في المجلس قال له الشيخ أبو العلاء: مولانا السيد الاجل ، أسد الدولة ومقدمها وناصحها ، كالنهار الماتع اشتد هجيره وطاب أبرداه ، وكالسيف القاطع لان صفحه وخشن حداه ، «خذ العفو و أمثر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين» فقال صالح : قد وهبتهم لك أيها الشيخ ، ولم يعلم الشيخ أبو العلاء أن المال قد قطع عليهم والا كان قد سأل فيه ، ثم قال الشيخ أبو العلاء بعد ذلك شعرا :

تغييب في منسزلي برهة ستير العيسون فقيد الحسد فلمسا مضى العمر إلا الأقل وحم لروحي فراق الجسد (١٧٥ ظ) بعثت شفيعا إلى صالح وذاك من القيوم رأي فسد فيسمع منسي سجع الحمام وأسمع منه زئسير الأسد فسلا يعجبني هنذا النفاق فكم نفقت محنة ما كسد الكان وزيره ومدبر أمره وقد قتل معه في معركة الاقحوانة.

قلت: وبلغني في غير هذه الرواية أنه قال بيتين حينِ أطلق صالح أهل المعرة: نجى المعرة من بسرائس صالح و ربّ يداوي كل داء معضل ما كان لي فيها جناح بعوضة الله ألحفهم جناح تفضل (١)

نقلت من خط أبي الحسن علي بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ في تاريخه قال : وحدثني أبي قال : حدثني أبو المعافى بن المهذب قال : عمل الشيخ أبو العلاء في بغداد :

منك الصدود ومنى بالصدود رضا ٠٠٠

وهي قصيدة مليحة ، فلما ظهرت غني بها ، فهو ليلة " قاعد في بيته اذ سمع في جواره غناء من القصيدة :

بي منك ما لو بد! بالشمس ما طلعت والغصن ماماس أو بالبرق ماو مضا قال: فلطم وبكى واستغفر الله من ذلك وقال: والله لـو علمت أنـه يغنى بشِعري لما نطقت به ٠

أنشدنا ضياء الدين الحسن بن عمرو بن دهن الخصا بقراءتي عليه بحلب قال : أنشدنا أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي ، ح •

أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري لنفسه وهي في أبي الرضا عبد الله بن محمد بن عبد الله القصيصي الكاتب:

ياساهر البسرق أيقظ راقسد السمسر لعسل بالجزع أعوانا علسسي السفر وإن بخلت عن الأحياء كلهم ويا أسيرة حجليها أرى سفها حمل الحلى بمن أعيى عن النظر ما سرت إلا" وطيف منك يصحبني لو حط رحلي فوق النجم رافعة يود أن ظلام الليسل دام لسه لو اختصرتم من الاحسان زرتكم أبعــد حول تناجــي الشوق ناجيــة

فاســـق المواطّــر حيـــا من بنـــي مطر سرى أمامي وتأويب على أثبري ألفيت ثم خيالا منك منتظرى وزيد فيمه سواد القلب والبصمر والعندب يهجر للافراط في الخفر 

# قال فيها في المدح:

يا روع الله ســوطي كــم أروع بــه باهت بمهرة عدنانا فقلت لها: وقـــد تبــين قـــدري أن معرفتــــــى القاتس المحسل اذ تبدو السمساء

فؤاد وجناء مثل الطائر الحذر (١٧٦و) لولا الفصيصى كان المجد في مضر من تعلمين سترضيني عن القدر لنا كأنها من نجيع الجدب في أزر وقاسم الجود في عال ومنخفض كقسمة الغيث بين النبت والشجر

قد أخذ قوم على أبي العلاء قوله : لولا الفصيصي كان المجد في مضر وجعلوا هذا القول دليلا على سوء اعتقاده لانه يشعر بتفضيل الفصيصي على النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن المجد في مضر كان به صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء الفصيصي صار المجد في قحطان •

قالوا : وهذا تفضيل للفصيصي نعوذ بالله من ذلك ، وكنت أبدا أستعظم معنى الذي طعن به الطاعن على ناظمه ، فلم يخطر لي في تأويله شيء أرتضيه ، ومضى لي على ذلك سنون ، فرأيت في متامي ليلة من ليالي سنة اثننين وثلاثين وستمائلة كأنني أذاكر رجلا بهذا البيت وأقول له: ان هذا كفر ، فقال لي ذلك الرجل: لم يرد أبو العلاء ما ذهبت اليه من التفضيل وانما أراد أن المجد كله كان في مضر دون غيرها من القبائل فلما جاء الفصيص صار لقحطان به مجد ونصيب منه ، وهذا تأويل حسن ، وتكون الالف واللام لاستغراق الجنس والله أعلم • (١٧٦ ظ) •

أنشدنا أبو اسحق ابراهيم بن عثمان بن يوسف بن أيوب الكاشغري قال : أنشدنا أبو أنشدنا أبو أنشدنا أبو أنشدنا أبو محمد الحسن بن علي بن عمر قحف العلم قال : أنشدنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري لنفسه :

أما يثفيت المرء من ستكر نيمت عن الأخرى فلم تنتبه كم قائيل راح الى معشر على القرا يحمل أثقاله يفتقر الحي ويشرى وما السمع فهذا هاتف صادق "صادق"

مجتهدا في سيره والشرى وفي سوى الدين هجرت الكرى أبطل فيما قالمه وافتسرى وإنسا يأمشل نزر القسرى يصير إلا حشوة في الشرى أراك عقباك فهسلا تسرى

أخبرنا أبوهاشم بن أبي المعالي الحلبي قال: أخبرنا أبوسعد بن أبي بكر الإمام قال: أنشدتنا أم سكمة سنتبك بنت عبد الغابر بن اسماعيل الفارسي بنيسابور ، وأبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الإمام بمرو قالا: أنشدنا أبو نصر الرامشي النحوي الإمام قال: أنشدني أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرى لنفسه:

رغبت الى الد نيا زماناً فلم تجد " بغير عناء والحياة بلغ

والقى ابنه اليأس المريح وبنته لدي فعندي راحة وفراغ ( ١٧٧ و ) وزاد بلاء الناس في كل بلدة أحاديث مسا تثفترى وتصاغ تأمينتها عصر الشباب فلم تستغ وليس لها من المشب مساغ ومن شر ماأسرجت في الصبح والدجى كميت لهسا بالراكبين مسراغ

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي قال: أخبرنا ابو منصور عبد الرحمن بن زريق قال: أخبرنا أبوبكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب قال: وبلغنا أنه \_ يعني أباالعلاء \_ مات في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة تسمع وأربعمين وأربعمائة • (١)

وقرأت بخط أبي الفضل هبة الله بن بطرس الحلبي النصراني المعروف بابسن شرارة: لزم أبو العلاء منزله من سنة أربمعائة الى أن توفي يوم الجمعة لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول من سنة تسع وأربعين بمعرة النعمان .

وقرأت في الجزء الذي سيره لي قاضي المعرة أبو المعالي بن سليمان في أخبار بني سليمان أنه توفي رحمه الله وقت صلاة العصر من يوم الجمعة الثاني من شهرريع الأول من سنة تسع وأربعين وأربعمائة ، ودفن في مقابر أهله بمعرة النعمان ، وصلى عليه ابن أخيه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان رحمه الله و

وكذلك قرأت وفاته بخط مؤيد الدولة أبي المظفر أسامة بن مرشد بن علي بـن منقــذ الكنانــى •

أخبرنا أبو العرب بن أبي الشكر بن أبي القاسم الأنصاري قال: أخبرنا محمد ابن المؤيد التنوخي قال: أخبرنا محمد ابن المؤيد التنوخي قال: أخبرني جدي أحمد بن محمد المعري التنوخي ( ١٧٧ ظ ) أبو اليقظان قال: وتوفي مسيعي أبا العلاء بين صلاتي العشائين ليلة الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وأربعمائه •

١ تاريخ بفداد: ٤ / ٢٤١ .

وقرأت في تاريخ غرس النعمة أبي الحسن محمد بن هلال الصابىء في حوادث سنة تسع وأربعين وأربعمائة قال: وفي الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الأول توفي بمعرة النعمان من الشام أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان •

قال: وأذكر عند ورود الخبر بموته تذاكرنا أمره وإظهاره الإلحاد وكفره ، ومعنا غلام يعرف بأبي غالب بن نبهان من أهل الخير والسلامة والعفة والديانة ، فلما كان من غد يومنا حكى لنا وقد مضى ذلك الحديث يسمعه غرضا فقال: أريت البارحة في منامي رجلا ضريرا وعلى عاتقه أفعيان متدليان الى فخذيه وكل منهما يرفع فمه الى وجهه فيقطع منه لحما يزدرده وهو يصيح ويستغيث ، فقلت من هذا وقد أفزعني مارأيته منه ، وروعني ماشاهدته عليه - ؟ فقيل لي : هذا المعري الملحد ، فعجبنا من ذلك واستطرفناه بعقب ما تفاوضناه من أمره وتجاريناه (١) .

قلت: خفي على غرس النعمة تأويل المنام وهو أن الأفعيين: هو والذي كان يذاكره بإلحاد المعري وكفره ، فرأى هذا الغلام في النوم ما عاينه منهما في اليقظة ، قال الله سبحانه وتعالى: « أيحب أحدكم أنْ يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه » (٢) وأما (١٧٨ و) صياحه واستغاثته فإلى الله تعالى عليهما .

ذكر الوزير القاضي الأكرم أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني في كتاب «إنباء الأنباه في أنباء النحاه » قال: قرأت بخط المفضل بن مواهب بن أسد الفارزي الحلبي قال: حدثني الشيخ أبو عبد الله الأصبهاني قال: لما حضرت الشيخ أبا العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي الوفاة أتاه القاضي الأجل أبو محمد عبد الله التنوخي "بقدح شراب فامتنع من شربه فحلف القاضي أيماناً مؤكدة لا بد من أن

١ \_ عيون التواريخ: ٧٨ ٠

٢ \_ سورة الحجرات \_ الآية: ١٢ .

٣ \_ كتب ابن المديم في الحاشية: « يعني ابن أخيه قاضي المعرة » .

يشرب ذلك القدح وكان سكنجبين(١) ، فقال أبو العلاء مجيباً له عن يمينه :

أعبد الله خير من حياتي وطول ذمائمها موت صريح تعلقانسي لتشفيني فذرني لعلي أستريح وتستريح

وكان مرضه ثلاثة أيام ومات في اليوم الرابع ولم يكن عنده غير بني عمه ، فقال لهم في اليوم الثالث: اكتبوا فتناولوا الدوى والأقلام ، فأملى عليهم غير الصواب ، فقال القاضي أبو محمد: أحسن الله عزاءكم في الشيخ فإنه ميت ، فمات في غداة غد ، وإنما أخذ القاضي هذه المعرفة من ابن بطلان ، لأن ابن بطلان للأن ابن بطلان للاخل على أبي العلاء ، ويعرف ذكاءه وفضله ، فقيل له قبل موته بأيام قلائل: إن يدخل على أبي العلاء ، ويعرف ذكاءه وفضله ، فقيل له قبل موته بأيام قلائل: إن أملى شيئا فغلط فيه ، فقال ابن بطلان: مات أبو العلاء ، فقيل: وكيف عرفت ذلك فقال: هذا رجل ( ١٧٨ ظ ) فطن ذكي ولم تجر عادته بأن يستمر عليه سهو ولاغلط، فلما أخبر تموني بأنه غلط علمت أن عقله قد نقص ، وفكره قد انفسد (٢٠) ، وآلاته قد اضطربت ، فحكمت عليه عند ذلك بالموت والله أعلم ٠

إِنْ كُنتَ لَمْ تَرْقِ الدماء وهادة فلقد أرقت اليوم من عيني دما سيرت ذكرك في البلاد كأنسه مسك فسامعة تضميخ أو فسا وأرى الحجيج إِذا أرادوا ليلة ذكراك أوجب فيد ية من أحر ما

١ ــ شراب من العسل والخل أو السكر والخل ، مفيد العلوم ومبيد الهموم لابن الحشاء ــ ط ، الرباط ١٩٤١ : ص ١٢١ ( ١١٢١ ) ،

٢ - كتب ابن العديم في الحاشية: « صوابه فسد و انما حكى رحمه الله لفظ ابن بطلان على صورته » وكان ابن بطلان طبيبا عراقيا قدم الى حلب وسبق أن نقل ابن العديم عنه في المجلدة الاولى .

قلت : وهذه الابيات لعلي بن محمد بن همام التنوخي ، وسنذكرها في ترجمته إن شاء الله تعالى ٠

قرأت في مجموعة بخط بعض الفضلاء لابن أخي المعري يرثني عمه أبا العلاء • لو كان ينفع بعد مصرع مالك تكطويلي الأشعار والأشعار ا ل و قفت في سُبل القوافي خاطر ري ولبست من شعري عليك شعارا قلت : وإياه عنى أبو محمد الخفاجي الشاعر في قصيدته الرائية بقوله :

ومُقيمًا على المُعَرَّة تطويب منه ِ الليالي وذكره منشوراً (١)

الشعر (١٧٩ و) فقرأت فيه لأبي مسلم وادع بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بسن سليمان من جملة قصيدة:

ويامن بكي طرف المكارم وحشسة ولو نطقت° كتب ُ العلــوم إذاً بكـــى ولــو أنَّ هــذا الليــل يعلــم ُ أنــه ولو علمت شهب ُ الظلام بفقده ِ سقى قبره السحب الغزار وخصه من الله عفو" لا يـزال يُصاحب ه فما زال كـل" الناس ينهب علمه الى أن غدا صرف الردى وهو ناهبه وقد عم "أهَلُ الأرض جمعاً متصاب " كما عمَّهم إحسانك ومواهب " رعى الله قبراً أنت ياعم " ملحد" به وسقاه من حيا المهزن صائبه ولولا توخيك الطهارة شيمة لقلت: سقاه من دم الدمع ساكب

ألا ياشبيه البحر أقسم لو درى بموتك ماجا شت بليل غوارب له ولسان ُ الفضل والحلم نادب على فقدم من كل علم غرائبه قضى لقضى ألا" تـزول عياهب إذا ندبت في الظلام كواكبة

١ كان في المكتبه الظاهرية نسيخة من ديوانه المطبوع مفقودة الآن .

وقرأت فيه لأبي يعلى عبد الباقي بن أبي حَصِين من قصيدة :

نصال الدهر أقصد صن سواها وإن أدمت ولم تدم النصال ُ ألم تركيف كم يأمن شباها أمين الأرض والتورغ البجسال وسيار سيريره فيوق الهنوادي لقبد ختفتت سننذ اليوم الجبال وأقبر في المتعسرة وهم أولسي بقبسر في المجسرة لايطال (١٧٩هـ)

وقرأت فيه لأبي الفتح الحسن بن عبد الله بن أبي حَصِّينة :

لا عالم" فيهسا ينسين مشكلا ماكتت ُ أعلــم وهو يتُودع ُ في الثرى جبل" ظننت ٔ وقد ° تزعزع رکنـه ٔ أسفى عليــه وقــد مشــيت ُ وراءه ُ والشمس كاسفة الضياء كئيسة والأرض عادمة النسيم كأنمي لو فاضت المهجمات يوم وفاتمه إني لمحتشم وقد ° دخل الشرى ويكون لي كبد ولا تتقطع أدا)

العلم بعد أبي العلاء متضيَّع والأرض خالية الجوانب بلقع للسائلين ولا سماع ينفسع وعظ الانام بما استطاع من الهدى لو كان يعقل جاهل أو يسمع ومضى وقد مكلا البلاد غرائباً أسنفي عليه وقد مشيت وراءه أن الثرى فيه الكواكب تسودع أن" الجبال الراسيات تسزعسزع م وعجبت أن تسع المعرة قيرة ويضيق عرض الارض عنه الأوسع ومتسالع فسوق المنساكب مترفع والجوث مسود الجوانب أسفع سد"ت منافسها الرياح الأربسع ما استكثرت فيه فكيف الأدمسع

أخبرنا أبو اليمن الكندي في كتابه قال : أعجازلنا أبو عبد الله محمد بسن نصر القيسراني، وقال: وكتبها عند قبر أبي العلاء بمعرة النعمان.

١ \_ ديوان ابن أبي خصينة \_ ط . دمشق ١٩٥٦ : ١ / ٣٧٣ - ٣٧٤ .

نزلت فنزرت قبر أبي العلاء فلم أر من قرى غير البكاء ألا ياقبر أحمد كم جلال تضمه ثراك وكم ذكاء (١)

وزرت قبر أبي العلاء في البرية التي فيها مقابر أهله داخــل معرة النعمــان ، بالقرب من آدر بني سليمان ، رحمــه اللــه ٠

#### أحمسد بسن عبسد الله بسن صالح:

ابن عبد الله بن صالح بن علي عبد الله بن العباس ، أبو جعفر الصالحي من أهل حلب ، وجدت ذكره ( ١٨٠ و ) في جزء وقع إلي بخط القاضي أبي طاهر صالح بن جعفر الهاشمي يتضمن نسب بني صالح بن علي ٠

قال: وكان ــ يعني أحمد بن عبد الله بن صالح ــ سيد ولد عبد الله بن صالح في أيامه ، وجليلهم الذي يقتدون برأيه ويرجعون الى أمره •

## أحمسد بسن عبسد الله بسن صالح بسن مسلم:

أبو الحسن العجلي الكوفي الحافظ ، كان حافظا كبيرا كثير الحديث ، تفقه في الحديث ومهرفيه ، وخرج عن الكوفة وقدم الشام ، ودخل أنطاكية ، وتوجه منها الى الساحل ، ودخل مصر ، وتوجه الى أطرابلس المغرب وأقام بها الى أن مات .

سمع بأنطاكية نزيلها يعقوب بن كعب الحلبي ، وبالمصيصة نزيلها موسى بسن أيوب النصيبي ، وروى عنهما وعن أبيه عبد الله بن صالح ، وعن الامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ، وعبيد الله بن موسى ، والحسين بسن علي الجعفي ، وأبي أحمد الأسدي ، ومحمد بن جعفر غنندر ، ويحيى بن معين ، وأبي داود الجفري ، ومحمد ابن يوسف الفيريابي ، وأبي سفيان الحميري ، وأبي نعيم الفضل بن دكين ، وعثمان ابن محمد العبسي ، ومحمد ويعلى ابني عبيد ، وقاسم العرفطي ، وأبي زيد سعيد بن

١ - ليسا فيما أورده العماد في الخريدة من شعره .

الربيع الهروي ، وأسد بن موسى ، وقبيصة بن عقبة ، وعفان بن مسلم ، وحجاج بن منهال ، وعبد الله بن نافع الزبيري ، وشبابه ، وسليمان بن حرب ، ويزيدبن هارون واسماعيل بن خليل ، ونعيم بسن حماد ، وعمر بن عبد الكريم وابن أبي مريم ، واسماعيل بن خليل ، ونعيم بسن حماد ، وعمر بن حفص بن غياث ، وجعفر بن عون ، ويعقوب بن اسحق ، ويحيى بن آدم ، ونصر بن علي ، وعمرو بن عون ، والعلاء بن عبد الجبار ،

روى عنه ابنه أبو مسلم صالح بن أحمد ، وكان زاهدا ، ورعا ، وهو من بيت العلم والحديث ، وجده صالح من شيوخ الكوفة من أقران سعيد الثوري (١٨٠٠ظ) والد سفيان ، وأبوه كان قاضيا بشيراز من أصحاب شعبة واسرائيل ، وقد أخرجه البخاري في صحيحه ، وابنه صالح بن أحمد كان من أهل العلم والرواية ، ول ســــؤالات ســـأل عنهـــا أبــاه .

أنبأنا أبو الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد الاصبهاني \_ إجازة ان لم يكن سماعا \_ قال: أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بندار بن ابراهيم البقال قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن جعف ابن محمد السلماسي قال: أخبرنا أبو العباس الوليد بن بكر بن متخلك بن أبي زياد الغمري الاندلسي قال: سمعت علي بن أحمد \_ يعني ابن زكريا بن الخصيب الهاشمي \_ قال: سمعت صالح بن أحمد يقول: سمعت أبي أحمد يقول: طلبت العاشمي \_ قال: سمعت وتسعين ومائة ، وكان مولدي بالكوفة سنة ثنتين وثمانين ومائة ،

أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف \_ فيما أذن لنا أن نرويه عنه عن أحمد بن محمد بن أحمد السلفي \_ قال : أخبرنا ثابت بن بندار قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر السلماسي قال : أخبرنا أبو العباس الوليد بن بكر بن مخلد الغمري قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن زكريا قال : حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا يعقوب

ابن كعب قال: حدثنا يحيى بن اليمان العجلي عن أشعث بن اسحق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل • قال: هـذا في العلـم •

وقال: حدثنا أبو ( ١٨١ و ) مسلم قال: حدثني أبي قال: أخرج إلي أحمد بن نوح تفقة دنانير كثيرة فقال: خذ منها حاجتك ، أراك رث الهيئة ، فأخرجت اليه منطقة لي فيها دنانير بعت بها بزا بأنطاكية فقلت: لو كنت أحوج الخلق أجىء السي أسير آخد منه .

قلت : وكان أحمد بن نوح محبوسا في المحنة مع أحمد بن حنبل (١) •

أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين الانصاري عن الحافظ أبي طاهر قال: أخبرنا أبو المعالي البقال قال: أخبرنا أبو عبد الله بن جعفر قال: أخبرنا أبو العباس الوليد بن بكر بن مخلد قال: وكان أبو الحسن أحمد بن عبد الله من أئمة أصحاب الحفاظ المتقنين ، ومن ذوي الورع والزهد •

كما سمعت زياد بن عبد الرحمن أبا الحسن اللولي بالقيروان يقول: سمعت مشايخنا بهذا المغرب يقولون لم يكن لابي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي ببلادنا شبه ولانظير في زمانه ومعرفته بالحديث واتقانه له ، وزهده وورعه •

وقال: أخبرنا الوليد قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن زكريا بن الخصيب بأطرابلس المغرب قال: حدثنا أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم الحافظ بالقيروان قال: سألت مالك بن عيسى القفصي - وكان من علماء أصحاب الحديث بالمغرب - فقلت له: من أعلم من رأيت بالحديث ؟ فقال لي: أما من الشيوخ فأبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي الساكن باطرابلس المغرب •

وقال: أخبرنا الوليد قال: وحدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا أبو العرب قــال:

١ ـ محنة خلق القرآن أيام الخليفة المأمون العباسي .

حدثنا مالك بن عيسى قال : حدثنا عباس بن يحيى الدوري عن عبد الله بن صالح العجلى ـ قال مالك بن عيسى : فقلت لعباس الدورى : إن له ابنا عندنا بالمغرب، فقال : أحمد ؟ فقلت نعم ، قال عباس : إنما كنا نعده مثل أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين \_ قال : قال لي علي بن أحمد : وقد ذكر أحمد بن عبد الله بن صالح أن ابسن حنبل وابن معين قد كانا مأخذان عنه . (١)

وقال : أخبرنا الوليد قال : حدثنا على بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أحمـــد ابن غانم الحافظ قال: سمعت أحمد بن معتب \_ مغربي ثقة \_ يقول: سئل يحيى بن معين عن أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم فقال: ثقة ابن ثقة ابن ثقة .

قال ( ١٨١ ظ ) الوليد : وإنما قال فيه يحيى بن معين بهذه التزكية لأنه عرف بالعراق قبل خروج أحمد بن عبد الله إلى المغرب ، وكان نظيره في الحفظ إلا أنـــه دونه في السن ، وكان خروجه إلى المغرب أيام محنة أحمد بن حنبل لأنه يقول في هذه السؤالات: دخلت على أحمد بن حنبل وهو محبوس بصور (٢) ، وذلك أن المأمون احتمل ابن حنبل إليه من بغداد للمحنة في القرآن .

وأحمد بن عبد الله هذا أقدم في طلب العلم ، وأعلى إسناداً ، وأجل عند أهـــل المغرب في القديم والحديث ورعاً وزهداً من محمد بن اسماعيل البخاري لأنـــه سمع من الحسين بن على الجُعْفى ، ومن محمد بن جعفر غُننْدر ، ومن أبي داود الجفري، وأبي سفيان الحميري ، وأبي عامر العقدي ، ومحمد ويعلى ابني عبيد ، ومن أسد ابن موسى بمصر ، وسمع الأكابر من أصحاب سفيان وشُعْبُكَة ، وغيرهما ، وهوكثير الحديث ، خرج عن الكوفة والعراق بعد أن تفقه في الحديث ، ثــم نــزل أطرابلس المغسرب ٠

٢ - كتب ابن العديم في الحاشية: اظنه بطرسوس وقد تصحف.

١ - وصلنا كتاب طبقات أبي العرب ناقصا، ليس فيه هذا الخبر ، كما لم أقف عليه في كتاب المحن وهو لأبي العرب ايضا .

قال: أخبرنا الوليد قال: حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا أبو مسلم عن أبيه قال: آخر سفرة سافرتها الى البصرة كتبت بها ألف حديث منتقا إلا حديث حماد بن سلمة القعيني، واستعرت حديث حفص بن عمر النميري، وكانت عشرين ألف حديث فما تنقيت منها إلا مائتى حديث فسمعتها •

قال: أخبرنا الوليد قال: قلت لزياد بن عبد الرحمن: أي شيء أراد أحمد بن صالح بخروجه إلى المغرب؟ فقال: أراد التفرد للعبادة ٠

يحكي ذلك عن مشايخ المغرب، قال: وسمعت علي بن أحَمد يقول نحو ذلك •

قال الوليد: وحدث أحمد، وتصانيفه وأخباره بالمغرب، وحديثه عزيز بمصر والشام والعراق لبعد المسافة .

وتوفي باطرابلس ، وقبره هناك على الساحل ، وقبر ابنه صالح إلى جنبه رحمهما الليه .

أنبأنا أبو على الأوقى عن أبي طاهر السلّماني قال : أخبرنا ثابت بن بننسدار قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر السلماسي قال : أخبرنا الوليد بن بكر الأندلسي قال : حدثنا علي بن أحمد قال : سمعت صالح بن أحمد قال : ومات أبي بعد الستين والمائتين • (١٨٢ و) •

### احمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين :

ابن مصعب بن رزيق بن أسعد بن زاذان الخزاعي ، الأمير أبو الفضل ابن الأمير أبي العباس ابن الأمير أبي طلحة ذي اليمينين ؛ أمير فاضل من الأمراء الكبراء ، والأجواد الكرماء ، قدم الشام ، ونزل جبل السشاق فاستطاب ماءه ، واستلذ هواءه، وأعجب به إعجاباً كثيراً ، ورحل منه عن هوى "له ، فقال أبياتاً ذكرها السسري الموصلي في كتابه الذي سماه « المحب والمحبوب والمشموم والمشروب » فقال : أنشد المبرد قال : أنشد بن عبد الله بن ظاهر لنفسه :

يا جبل السماق سقياً اكك ما فعل الظبي الذي حكتكك فسارقت أطلالك لا أنك و تسلاك تلسبي لا ولا مكك فسأي لذاتك أم ظلك دما ؟ مساءك أم ظبيك أم ظلك أم نفحات منك تبدي إذا دمع الندى إثسر الدجى بلكا(١) أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد الرزاق السنلمي:

أبو القاسم ( ١٨٢ ظ ) العطار بن أبي محمد البغدادي ، سمع أباه أبا محمد عبد الله ، وأبا الوقت عبد الأول بن شعيب الستجزي ، وأبا الفتح محمد بن عبد الباقي بن البكي وغيرهم بإفادة والده أبي محمد ، وكان والده من شيوخ الحديث ببغدده .

وكان أبو القاسم ولده شيخاً صالحاً ورعا ثقة أمينا صموتا ، حسن السمت ، اجتمعت به بدمشق في سنة ثلاث وستمائة ، وكان عطاراً بها ، وسمعت منه جزء يبتي الهرثمية ، ثم قدم علينا حلب في سنة اثنتي عشرة وستمائة ، وأنزله الملك المحسن أحمد بن الملك الناصر يوسف بن أيوب في جواره ، وكان يصحبه بدمشق ، فسمعت منه بحلب صحيح البخاري ومسند الدار مي بروايته لهما عن أبي الوقت ، وغيرهما من الأجزاء ، وكان رحمه الله تعجبه قراءتي الحديث ، وكان به لما قدم علينا حلب رياح الشكو "كة ، وسألته عن مولده فقال : يوم الجمعة ثامن عشر شهر ربيع الآخر من سنة ست وأربعين وخمسمائة بعني ببغداد . .

أخبرنا الشيخ الثقة شمس الدين أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد ١ - المحب والمحبوب والمشموم والمشروب . ط . دمشق ١٩٨٦ : ٢ / ١٩٣ - السلمين قراءة عليه بدمشق قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السلمين قال: أخبرتنا الحرة أم عز "ي بيبي بنت عبد (١٨٣ و) الصمد بن علي بن محمد الهرثمية قالت: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب قال: حدثني مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير » (١) •

أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد قراءة عليه بحلب حرسها الله قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداوودي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمَّوية السَر ْخسي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمَّوية السَر ْخسي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يوسف بن موسى قال: حدثنا إبراهيم بن الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يوسف بن موسى قال: حدثنا و ه فب بن موسى قال: مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة ، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنه أو ما بقي من عمره •

رجع شيخنا أبو القاسم من حلب إلى دمشق فتوفي بها في يوم الخميس سابع عشر شعبان من سنة خمس عشرة وستمائة ، ودفن من يومه بجبل قاسيون • (١٨٣ظ)

وأخبرني الحافظ أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي قال :أبو القاسم هذا بغدادي سكن دمشق ، من أهل الصلاح والعفاف والخير ، ويعرف بالشمس

١ ـ انظر كنز العمال : ١٦ / ٢٦٤٠٧ ، ٢٦٤٠٨ ، ٢١٤٢٢ .

٢ ــ كان أصله من الابناء ، ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز في اليمن ، واتهـــم
 بالقدر وتوفي مسجونا سنة ١١١ ه . نسب اليه كتاب التيجان في ملوك حمير ، وصلتنا
 عــدة أوراق مــن مغازيــه .

وذكر الحافظ أبو محمد عبدالعظيم بن عبد القوي المنذري في كتاب « التكملة لوفيات النقلة » فيمن مات سنة خمس عشرة وستمائة قال: وفي ليلة السابع عشر من شعبان توفي الشيخ الأجل أبو القاسم أحمد بن الشيخ الأجل أبي محمد عبد الله بسن عبد الصمد بن عبد الرزاق السئلمي البغدادي العطار الصيدلاني ، نزيل دمشت ، بدمشق ، وصئلي عليه من الغد بالمدرسة المجاهدية ظاهر باب الفراديس ، ودفن بجبل قاسمون .

سمع بإفادة والده ، وذكر بعضهم أن أبا القاسم هذا توفي في جمادى الآخرة من السنة ، والأول أكثر(١) • (١٨٤ و) •

\* \* \*

١ - التكملة لوفيات النقله : ٤ / ٣٤٢ - ٣٤٣ (١٦١٦) .

# بسمه الله الرحمن الرحيم

# وبسه توفيقسي

## أحمد بن عبد الله بن علي :

أبو العباس الفرائضي الرازي ، سمع بحلب نزيلها سليمان بن المتعافى بن سليمان ومحمد بن معاذ الحلبي المعروف برِد ر"ان ، وبالمصيصة الحسن بن منصور المرصيّبيمي •

وروى عنهم وعن: الحسين بن أحمد بن الفضل الباهلي ، والحسن بن علي بن زكريا العك وي ، ومطين الحضرمي ، وأبي بكر محمد بن قارن ، وأبي بكر أحمد بن سعيد السوسي ، وعثمان بن الأصبغ الركتي ، والحسين بن محمد بن أبي الأحوص، وجعفر بن محمد الفريابي ، وأحمد بن جعفر القطان ، وعبد الله بن أحمد القواريري ، وأبي شعيب الحراني ، وابن أبي حسان ، وعن موسى بن عمران الوراق ، سمع منه بطرسوس ، ويوسف بن يعقوب القاضي ، ومكي بن أحمد بن ماهان .

روى عنه: أبو الحسن الدار قطني ، وأبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين ، ويوسف القواس ، وأحمد بن الفرج بن الحجاج ، وعبد الله بن عثمان الصفار ، وأبو الحسن على بن محمد بن اسحق بن محمد بن يزيد الحلبي .

أنبأنا أحمد بن عبد الله بن علوان عن أبي البركات الخضر بن شبل الحارثي قال : أخبرنا أبو الحسن وشاء بن نظيف المقرىء \_ إجازة \_ قال : أخبرنا أبو الحسن

على بن محمد الحلبي قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله الفرائضي قال: حدثنا موسى بن عمران الوراق بطرسوس قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: حدثنا يحيى بن اليمان قال: سمعت سليمان الأعمش يقول: إني لأرى الشيخ يخضب بالحناء، ليس عنده شيء من الحديث فأشتهي أن ألطم قفاه •

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال : أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن ابن محمد القزاز قال : أخبرنا أبو بكر البرقاني قال : أخبرنا أبو بكر البرقاني قال : أخبرنا أبو ( ١٨٥ - و ) الحسن الدار قطني قال : أحمد بن عبد الله بن علي الفرائضي رازي ثقة •

### أحمد بن عبد الله بن علوان:

أبو العباس الأسدي الحلبي ، أخو شيخنا أبي محمد عبد الرحمن بن الاستاذ ، شيخ حسن صالح ، زاهد ورع ، حسن الأخلاق ، كثير العبادة والدعاء .

سمع بحلب الحافظ أبا بكر محمد بن علي بن ياسر الحياني ، وأبا طالب عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي الحلبي ، ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودي الفنجديهي وغيرهم ، وسمع بمكة أبا محمد عبد الدائم بن عمر بن حسين الكتاني وغيره ، وبالموصل أبا الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي •

وكان سار من حلب صحبة والدته ، وكانت امرأة صالحة ، وصحبه أخيه الشيخ عُلُوان إلى الحج ، فجاور بمكة مع أخيه ووالدته يخدمهما إلى أن مات أخوه علوان، فأقام بمكة يخدم والدته إلى أن مات ، فكانت إقامته بمكة عشرين سنة متوالية يخدم والدته ، ثم عاد إلى حلب الحروسة من مكة بأخت له كانت مع والدته ، وكان بعد ذلك يتردد من حلب حاجا إلى مكة في بعض السنين ، وكان يجاور في بعضها ، وآخر حجة حجها في سنة ثمان وستمائة ، سيره الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب ليلحق عمته ربيعه خاتون بنت أيوب ، وكانت حجت في هذه السنة ، ليعلمها مناسسك

الحج ، وكانت حجت من إربل ، وعادت على الشام ، فقدم معها ، وكنت بالبيت المقدس ، فقدم علينا معها في أوائل سنة ( ١٨٥ ـ ظ ) تسع وستمائة ، وأقام بعدها بحلب إلى أن مات •

وقال لي ابن أخيه القاضي الإمام زين الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن : إنه تكمل للشيخ أحمد عمه \_ إلى أن مات ثلاثون حجة إلى مكة حرسها الله بسني المجاورة .

وسمعت القاضي زين الدين المذكور يقول: كان الشيخ ربيع بن محمود المارديني ب وكان أحد الأولياء بقول: لو صعد أحد إلى السماء بخدمة والدته لصعد الشيخ أحمد ، فإنه لم يخدم أحد والدته مثل خدمته .

قال: وبلغني أنه طاف ليلة بأمه من العشاء إلى الصباح ويدها على كتفه لضعفها ومعه إبريق فيه ماء ، وهو يطوف والماء معه مُعكد الأمه إن عرضت لها حاجة إليه •

قال: وكان الشيخ عبد الحق الفاسي ، وكان أيضاً أحد الأولياء قد سكن الفين، قرية في وادي بُطْنان ، وأقام بمسجدها ، وذلك بعد موت الشيخ أبي زكريا المدفون بدير النثقيرة ، وعزم عبد الحق على أن لا يخرج من الفين إلى أن يموت ، فلما قدم الشيخ أحمد من مكة بعد المجاورة الطويلة ، دخل عبد الحق من الفين قصداً لرؤيته ، وأقام بحلب أياماً قلائل حتى قضى حق زيارته ، ثم عاد إلى الفين •

وسألت القاضي أبا محمد المذكور عن مولد عمه أبي العباس ، فقال : لا أعلم ، إلا أنه كان بينه وبين والدي في العمر مقدار سبع سنين ، ومولد والدي في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة في ربيع ، فيكون تقدير ( ١٨٦ ــ و ) مولد عمي في سنة إحدى أو اثنتين وأربعين وخمسمائة ، ثم وجدت في تعليق بخط رفيقنا رزق الله الد نيسري: إن شيخنا أحمد مولده سنة أربع وأربعين وخمسمائة ، فلا أدري من أين وقع له ذلك .

Sample Succession on 640

سمعت من الشيخ أحمد رحمه الله كتاب الصحاح للجوهري في اللغة ، بحق سماعه لها من أبي محمد عبد الدائم الكناني عن أبي البركات بن العرقي ، وبإجازت من ابن العرقي ، وكان له إجازة حسنة من شيوخ مصر ودمشق وأصبهان ، وغير ذلك من البلاد ، أخذها له ولأخيه شيخنا أبي محمد بن عبد الرحمن الفنجديهي ، وسمعت منه عدة أجزاء من حديثه ، وعلقت عنه فوائد وانشادات عن شيوخه ،

أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن علوان الاسدي الحلبي بها قال: أخبرنا أبو طالب عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن العجمي الحلبي بها قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز قال: أخبرنا أبو قاسم طلحة ابن علي بن الصقر بن عبد المجيب بن عبد الحميد قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن ابراهيم قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال: مدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث عن كعب بن علقة التنوخي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله ( ١٨٦ – ظ) عليه وسلم قال: «كفارة النذر كفارة اليمين (١) » هدذا حديث صحيح أخرجه مسلم •

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علوان قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن أبي الحسن المسعودي قال: أخبرنا أبو الخير محمد بن أحمد بن محمد بن عمر المقدر قال: أخبرنا الشيخ أبو عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن مندة قال: أخبرنا والدي أبو عبد الله محمد بن اسحق قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن الحسين بن الحسن القطان قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري عن معمر عن همام بن منب قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « يضحك قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « يضحك

١ ــ انظره في جامع الاصول: ١١/ ٥٥٥ (٩١٥٩) .

الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة » قالوا : وكيف يارسول الله ؟ قال : « يقتل هذا فيلج الجنة ، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه الى الاسلام ، ثهم يجاهد في سبيل الله فيستشهد » (١) •

أنشدنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن علوان من لفظه قال: أنشدني الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي بالموصل بمسجده عند منزله ، في سنة ثمان وستين وخمسمائة قال: أنشدني والدي لنفسه:

إني وإن بعشدت داري لمغترب منكم بمحض مشوالاة واخلاص ورثب دان وإن دامت مودته أدنى الى القلب منه النازح القاصي (١٨٧ – و)

وأنشدنا أبو العباس قال: أنشدنا الخطيب أيضا لوالده:

إنا وإن بعد اللقاء فودنسسا باق ونحسن على النأي أحباب كم نازح بالود وهسو مقارب ومقسارب بودادنسا مرتسساب أنشدنا أحمد بن عبد الله الاسدي قال: أنشدني شيخ بالحجاز لبعضهم:

قسد تفاءلست بالأراك فلمسا أن رأيت الأراك قلست أراكسا وتخوفت أن يكسسون سواكسا فيكسون السذي أراه سواكا

توفي شيخنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بحلب في سنة سبع عشرة وستمائة ، ودفن بالجُبُبَيْل في التربة المدفون بها والده رحمها الله .

# أحمد بن عبد الله بن عمر بن جعفر:

الحراني ، وجعفر بن محمد بن المستفاص الفريابي ، وخلد بن عمرو العكبري ، والحسن بن على بن الوليد الفارسي .

روى عنه محمد بن يونس بن هاشم الاسكاف ، وتمام بن محمد بن عبد الله الرازي ٠

أخبرنا يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قال: أخبرنا أبو طاهر بركات ابن ابراهيم بن طاهر قال: أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي، ح٠

وأخبرنا أبو القاسم بن محمد بن أبي الفضل الحرستاني \_ إجازة عاليا \_ قال : (١٨٧ \_ ظ) أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة قال : أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني قال : أخبرنا أبو القاسم تمام بن محمد ابن عبد الله الرازي قال : حدثنا أبو علي أحمد بن عبد الله بن عمر بن حفص البغدادي \_ ومسكنة حلب ، قدم دمشق \_ قال : حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال : حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال : حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم ، ومن فتنة المحيا والممات ، وشر المسيح الدجال ولله من عذا في كتابه ، والصواب حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبسي هريرة ، والله أعلم ٠

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن قال: أخبرنا أبو منصور بن زريق قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أحمد بن عبد الله بن عمر جعفر، أبوعلي، سكن حلب، وحدث بدمشق عن: أبي شعيب الحراني، وجعفر الفريابي، والحسن بن علي بن الوليد الفارسي.

روى عنه تمام الرازي •

# أحمد بن عبد بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق:

ابن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، أبو العباس ، صاحب الخال ، نسب نفسه هكذا •

وقيل: أحمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر .

وقيل: محمد بن عبد الله بن جعفر ، وقيل عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل (١٨٨هـو) •

وقيل: ان اسمه الحسين بن زكرويه بـن مهرويه (۱) وقيـل ابـن مهري ـ الصواني ، من أهل صوان ، من سواد الكوفة ، وهو المعروف بصاحب الخال ، أخو علي بن عبد الله القرمطي ، نسب نفسه الى محمد بن اسماعيل بـن جعفـر ، وتسمى بالمهدي .

وبايعته القرامطة بعد قتل أخيه بنواحي دمشق (٢) وصار الى السخنة ،والاركه والزيتونة (٢) وخناصرة من الأحص من أعمال حلب ، ودخل هذه المواضع عنوة ، ونهب ما فيها من الاموال والسلاح ٠

وأفسد بالشام، وعاث في بلادها، وغلب على أطراف حمص، وخطب على منابرها، وفتحوا له بابها، وسار الى حماه، ومعرة النعمان وغيرهما من البلاد، فقتل أهلها، والنساء والاطفال، ثم جاء الى سلمية، فمنعوه، ثم أعطاهم الامان ففتحوا له بابها، فدخل وقتل الهاشميين أجمعين بها، ثم قتل الرجال، ثم البهائم ثم الصبيان ثم خرج منها وليس بها عين تطرف.

وجهز جيشا كثيفًا بخيل ورجاله مع بعض دعاته ويعرف بعنَمْ يُـُطَّر المُطَّوَّق ،

١ ــ لقد تناولت هذه المسألة بالدراسة في كتابي الجامع في أخبار القرامطة وهــو
 قيد الطباعة الان .

٢ \_ سيدكر بعد قليل مقتل صاحب الناقة خارج دمشق .

٣ \_ مواقع على مقربة من تدمر ما تزال تحمل هذه الاسماء .

الى ناحية حلب فأوقعوا بأبي الاغر خليفة بن المارك (۱) بوادي بطنان ، وقتلوا خلقا عظيما ، وانتهبوا عسكره ، وأفلت أبو الأغر في ألف رجل لا غير ، فدخل الى حلب ووصلوا خلفه الى حلب ، فأقاموا عليها على سبيل المحاصرة ، وتسرع أهل حلب في يوم الجمعة سلخ شهر رمضان من سنة تسعين ومائتين ، وطلبوا الخروج لقتالهم فمنعوا من ذلك ، فكسروا قفل باب المدينة ، وخرجوا الى (١٨٨ خل) القرامطة فتحاربوا ، ونصر الله الرعية من أهل حلب عليهم ، وقتل من القرامطة جماعة كبيرة ، وخرجوا يوم السبت يوم عيد الفطر مع أبي الأغر الى مصلى العيد ، وعيد المسلمون وخطب الخطيب على العادة ، ودخل الرعية الى مدينة حلب في أمن وسلامة ، وأشرف وخطب الخطيب على العادة ، ودخل الرعية الى مدينة حلب في أمن وسلامة ، وأشرف بنه والأغر على عسكر القرامطة فلم يخرج اليه أحد منهم ، فلما يئسوا من فرصة ينتهزونها من حلب ساروا ومضوا الى صاحب الخال ،

ولما انتهى الى المكتفي بالله هذه الامور خرج نحوه ، وجهز اليه عسكرا قويا في المحرم سنة احدى وتسعين وما ئتين ، فقتل من أصحاب القرمطي خلق كشير ، وانهزم نحو الكوفة ، فقبض بالدالية من سقي الفرات ، وحمسل الى الرقسة الى المكتفى بالله .

فحمل الى بغداد ، وشهر وطيف به على جمل ، وقيل على فيل ، ثم بنيت له دكة فقتل عليها هو وأصحابه في شهر ربيع الاول من سنة احدى وتسعين ومائتين .

وكثير مما يقع الاختلاف في اسمه ونسبه ، واسم أخيه الذي قبله على بن عبد الله ، وبعضهم يسمي أخاه محمد بن عبد الله بن يحيى ، والصحيح أن الذي ثبت عليه في اسمه ونسبه : أبو العباس أحمد بن عبد الله ، وهو دعى .

وانما سموا القرامطة ، زعموا أنهم يدعون الى محمد بن اسماعيل بن جعفر

١ ــ سترد فيما ترجمة أبي الاغر ، هذا وذكر الطبري في حوادث سنة ٢٩٠ هـ
 ص ٢٢٢٢ من ط . ليدن : ولثلاث عشرة بقيت من ربيع الاخر خلع علي أبي الاغر ،
 ووجه لحرب القرمطي بناحية الشام ، فمضى الى حلب في عشرة الاف رجل .

ابن محمد بن علي ، ونسبوا الى قرمط ، وهو حمدان بن الاشعت ، كان (١٨٩ ــ و) بسواد الكوفة ، وانما سمي قرمطا لأنه كان رجلا قصيرا ، وكان رجلاه قصيرتين ، وكان خطوه متقاربا ، فسمي بهذا السبب قرمطا ، وكان قرمط قد أظهر الزهد والورع وتسوق به على الناس مكيدة وخبثا .

وكان أول سنة ظهر فيها أمر القرامطة سنة أربع وستين ومائتين ، وذكر بعض العلماء أن لفظة قرامطة انما هو نسبة الى مذهب يقال له القر مكلة خارج عن مذاهب الاسلام ، فيكون على هذه المقالة عزوة الى مذهب باطل ، لا الى رجل (١) •

وانما قيل لهذا القرمطي صاحب الخال ، لانه كان على خده الايمن خال (٢) ، ويعرف بابن المهزول زكرويه بن مهري الصواني ،من أهل صوان ،من سوادالكوفة وقيل هو وأخوه من قيس من بني عبادة بن عقيل من بني عامر ، ثم من بني قرمطي ابن جعفر بن عمرو بن المهيئا بن يزيد بن عبد الله بن يزيد بن قيس بن جوثة بن طبه فئة بن حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية ابن بكر بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ، فادعى أنه مسن ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر ، فعلى هذا يكون منسوبا الى قرر مكلي ، ولا يبعد أن يكون الأمران جميعا ، والله أعلم ،

وقرأت في رسالة أبي عبد الله محمد بن يوسف الانباري (٣) الكاتب الى أخيه أبي علي في ذكر أخبار هذا ( ١٨٩ – ظ) القرمطي: انه ادعى أنه أحمد بن عبد الله بن جعفر ، وأنه المهدي ، وأنه نظر محمد بن اسماعيل في النسب ، فلما وقف على بعد هذا النسب ، ادعى بعد وقعة السطح (٤) من الكسوة ، أنه محمد بس

١ ـ عالجت في كتابي الجامع في أخبار القرامطة مسألة التسمية ووصلت الى محصلة أن كلمة قرمطي تعني باطني .
 ٢ ـ اتخذ الخال علامة على صحة امامت.

٢ \_ الحد الحال عادمه على صححه الماسك. ٣ \_ لعله هو الذي ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: ٣٩٣/٣ . وانظر ايضا المصدر نفسه :١٤/٥٢ .

<sup>}</sup> \_ قرية على مقربة من الكسوة جنوب دمشق . انظرها في معجم البلدان .

\_ ٩٢٩ \_ بفية الطلب في تاريخ طب م (٥٩)

عبد الله بن جعفر ، وكتب بذلك كتابا بخطه الى المعروف بابن حوي السكسكي ممن يسكن بيت لهيا (١) ، فصار ابن حوي الى أبي نصر حمد بن محمد ، كاتب طغج ، ثم نزع عن هذا النسب الى عبد الله بن ادريس الحسني القادم من الحجاز الى مدينة أذرعات من جهة دمشق ، وقيل ان القرمطي من يهود نجران ، وأنه دعي "

وذكر أبو محمد عبد الله بن الحسين الكاتب القطربلي ومحمد بن أبي الازهر في التاريخ (٢) الذي اجتمعا على تأليفه في حوادث سنة تسع وثمانين ومائتين قالا: وفي آخر هذه السنة ظهر رجل يقال له محمد بن عبد الله بن يحيى ، من ولد اسماعيل ابن جعفر العلوي بنواحي دمشق ، يدعو الى نفسه ، واجتمع اليه خلق كثير مسن الاعراب ، وأتباع الفتن ، فسار بهم الى دمشق ، وكان بها طغج بن جف مولى أمير المؤمنين من قبل هارون بن خمارويه عامل أمير المؤمنين على مصر والتسام ، فلما بلغه خبره استعد لحربه ، وتحصن طغج بدمشق ، فحصره هذا العلوي بها ، وكانت بينهما وقعات ، وانقضت (٢) .

قالا: وفي هذه السنة \_ يعني سنة تسعين ومائتين \_ جرت بين طغج بــن جف وبين القرمطي حروب كثيرة كلهــا على طغــج ، فكتب الى هارون (٤) (١٩٠\_و) يستنجده ، فوجه اليه من مصر جيشا بعد جيش ، كل ذلك يهزمهم القرمطي •

ثم وجه هرون بن خمارويه ببدر الحمامي ، وكتب الى طعج في معاضدته ،وضم . اليه وجوه القواد بمصر والشام ، فخرج الى القرمطي ، فكانت بينهم حروب كثيرة أتت على أصحاب بدر الحمامي ، وكان هذا القرمطي قد جعل علامته ركوب جمل

١ ــ من قرى غوطة دمشق . معجم البلدان .

٢ ــ انظر حولهما: تاريخ بفداد: ٣٨٨/٣، ٢٩١، بغية الوعاة للسيوطي ــط.
 القاهرة ١٩٢٦: ١٠٤، الاعلان بالتوبيخ للسخاوي ــ ط. القاهرة ١٩٦٣: ١٩٢٠.
 ٣ ــ أى سنة ٢٨٩ هـ.

٤ - أي هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون صاحب مصر انذاك .

من (۱) جماله ، وترك ركوب الدواب ، ولبس ثيابا واسعة ، وتعمم عمة أعرابية ، وأمر أصحابه أن لا يحاربوا أحدا وان أتي عليهم حتى ينبعث الجمل من قبل نفسه من غير أن يثيره أحد ، فكانوا اذ فعلوا ذلك لم يهزموا ، وكان اذا أشار بيده الى ناحية من النواحي انهزم من يحاربه ، واستغوى بذلك الاعراب .

فخرج إليه بدر يوماً لمحاربته ، فقصد َ الكَثْرَمَطي رجل ٌ من أصحاب بـــدر يقال له ز ُهَـَـْير بزانة ٍ (٢) ، فرماه بها فقتلـــه ، ولم يظهر على ذلك أصحاب بدر إلا ٌ بعد مدة ، فطلب في القتلى فلم يوجد ، وكان مُـيْكنى أبا القاسم •

قال ابن أبي الأزهر: وحدثني كاتبه المعروف بإسماعيل بن النعمان ، و يكنى بأبي المتحكم دين ، وسبب هذه الكثنية أنه وافى مع جماعة من القرامطة بعد الصلح وقبولهم الأمان من القاسم بن سيماء ، وكان على طريق الفرات ، ومن عبد الله بن الحسين بن سعد وكان على القابون (٦) ، فكان القاسم بن سيماء يتكنى أبا محمد وصاحب الخرائط قرابة أبي (١٩٠ – ظ) مروان يكنى أبا محمد ، فكني إسماعيل هذا أبا المحمدين ، فبقى معروفاً بذلك .

فحدثني إسماعيل عن هذه الوقعة قال: فصرت إليه غير مرة وهو راكب على نجيبه ، وعليه دُرَّاعكة ملحم ، فقلت له: قد اشتد الأمر على أصحابنا ، وقد قربوا منك ، فتنح عن هذا الموضع إلى غيره ، فلم يرد علي جواباً ، ولم يشر نجيبه ، فعدلت إليه ثانية ، فقلت له: تقم ، فانتهرني ولم يرم إلى أن وافته زانة ، أو قال: حربة ، فسقط عن البعير ، وكاثرنا من يريد أخذه ، فمنتعنا منه ، وقتل زهاء مائة إنسان في ذلك الوضع ، ثم أخذناه وتنحينا بأجمعنا .

١ ــ اقتباسا من رواية ان ناقة النبي كانت مأمورة يوم دخــل المدينــة مهاجــرا صلى الله عليه وسلم .

٢ ـ من أنواع الحراب.

٣ ـ خارج دمشق معروفة بهذا الاسم .

فقلت : هذا الذي أقمتموه مقامه أهو أخوه ؟ فقال لا والله مانعلم ذاك غير أنه وافانا قبل هذه الحادثة بيومين ، فسألناه من أنت من الإمام ؟ فقال : أنا أخوه ، ولم نسمع من الشيخ شيئاً في أمره ، يعنى المتكتاني أبا القاسم .

وكان هذا المُدَّعي أخاه يكنى أبا العباس ، واسمه أحمد بن عبد الله ، فعقد لنفسه البيعة على القرَّامِطة ، ودعاهم إلى مشل ما كان أخوه يدعوهم إليه ، فاشتدت شوكته ، ورغبت البوادي في النهب ، وانثالت عليه انثيالاً ، وذلك في آخر شهر ربيع الآخر من هذه السنة .

ثم صار الى دمشق فصالحه أهلها على خراج دفعوه إليه ، فانصرف عنهم ، ثم سار إلى أطراف دمشق وحمص فتغلب عليها ، و خطب له على منابرها ، وتسمى بالمهدي ، ثم صار إلى مدينة حمص فأطاعه (( ١٩١ – و) أهلها وفتحوا له بابها فدخلها ، ثم صار إلى حماه ، وسلمية ، وبعلبك فاستباح أهلها ، وقتل الذراري ولم ثيبق شريفاً لشرفه ، ولا صغيراً لصغره ، ولا امرأة لمحرمها ، وقتل أهل الذمة ، وفجروا بالنساء .

وحدثني من كان معهم قال: رأيت عصاماً سيافه وقد أخذ من بعلبك امرأة جميلة جداً ومعها طفل لها رضيع ، فرأيته والله وقد فجر بها ، ثم أخذ الطفل بعد ذلك فرمى به نحو السماء ثم تلقاه بسيفه فرمى به قطعتين ، ثم عدل إلى أمه بذلك السيف بعينه ، فضربها به فبترها •

فلما اتصل عظيم خبرهم ، واقدامهم على انتهاك المحارم ، ودام ، خرج أمير المؤمنين المكتفي بالله متوجها نحوه ، يوم الثلاثاء لتسع خلون من شهر رمضان ، في قدو "اده ، ومواليه ، وغلمانه ، وجيوشه ، وأخذ على طريق المكوم ل ، ثم صار الى الكرقية وأقام بها ، وأنفذ الجيوش نحو القرامطة ، وقلد " القاسم بن عبيد الله بسن سليمان تدبير أمر هذه الجيوش ، فوجه القاسم محمد بن مسليمان الكاتب

صاحب الجيش خليفة له على جميع القواد ، وأمرهم بالسمع والطاعة ، فنف ذ عن الرقة في جيش ضخم ، وآلة جميلة ، وسلاح شاك ، وكتب الى جميع القواد والأمراء في النواحي بالسمع له والطاعة لأمره ، وضم محمد بن سليمان القواد بعضهم الى بعض ، وصمد نحو القر مكلي ، فلم ينزل يتعسل التدبير ، ويتذكي العثيون ، (١٩١ - ظ) ويشاور ذوي الرأي ، ويتعرف الطرقات الى أن دخلت سنة إحدى وتسعين •

قال: وفي أول هذه السنة كتب أمير المؤمنين الى محمد بن سليمان ، وإلى سائر القواد في مناهضة القر مكلي فساروا إليه فالتقوا على اثني عشر ميلا من حماه في موضع (۱) بينه وبين سلمية ، فاشتدت الحرب بينهم وصدقوهم القتال ، فتجمع القرامطة وحملوا على الميمنة حملة رجل واحد ، فثبت الأولياء ، فمروا صادفين عنها وجعلوها هزيمة ، ومنح الله أكتافهم ، وقتل منهم وأسر أكثر من عشرة آلاف رجل، وشرد الباقون في البوادي ، واستمرت بهم الهزيمة ، وطلبهم الأولياء الى وقت صلاة عشاء الآخرة من ليلة الأربعاء لسبع خلون من المحرم .

ولما رأى القر مكلي ذلك ، ورأى من بقي من القرامطة قد كاعوا (٢) عند ، حمل أخا له يُكنى أبا الفضل مالاً ، وتقدم إليه أن يلحق بالبوادي الى أن يظهر في موضع آخر ، فيصير إليه ، وتجمع رؤساء القرامطة ، وهم الذين كانوا صاروا الى رحبة مالك بن طوق (٦) ، فطلبوا الأمان ، وهم : أبو المحمدين ، والنعمان بن أحمد، وأحمد بن النعمان أخو أبي المحمدين ، ووشاح ، وعطير ، وشديد بن ربعي ، وكليب من رهط النحاس ، وعصمة (٤) السياف ، وسجيفة رفيقه ، ومسرور ، وغشام

ا ــ اسم الموضع عند الطبري ٢٢٣٩ « تمنع » ولعله قرية التمانعة الحالية التابعة لمدينة حماه .

٢ ـ تخلوا عنه وهربوا او تخاذلوا .

٣ \_ اسمها الان الرحيبة على مقربة من الميادين على الفرات في سورية . } \_ تقدم قبل قليل أنه «عصام » .

ا ـ تقدم قبل قليل اله «عضام » •

فقالوا للقرَ "مَطَي ، وهو صاحب الخال ،: قد وجب حقك علينا ، وقد رأيت ماكان من جدنا واجتهادنا (١٩٢ – و) ومن حقك علينا أن ندعك ورأيك ، وإنما يطلبنا السلطان بسببك ، فانتج بنفسك ، فأخذ ألف دينار فشدها في وسطه في هميان (١) ، وأخذ معه غلاما له روميا يقال له لؤلؤ ، كان يهواه ويحل منه محل بدر من المعتضد بالله ، وركب معه المدثر ، وكان يزعم أنه ابن عمه ، والمطوق غلامه ، ومع كل واحد منهم هميان في وسطه .

فأما المطوق \_ وهو اتخذ له سخاب (٢) وقت دخوله الى مدينة السلام \_ فإني سألت عنه أبا المحمدين فذكر أنه رجل من أهل الموصل ، وأنه صار الى الإمام\_ بزعمه \_ فجعل يورق له ويسامره ، ولم يعرف قبل ذلك الوقت •

وأخذوا دليلاً، وسار يريد الكوفة عرضاً في البرية، فغلط بهم الدليل الطريق، وأخرجهم بموضع بين الدالية والرحبة يقال له بنو متحرز ، فلما صاروا الى بني محرز نزلوا خارج القرية في بيدر عامر ، فأخرجوا دقيقاً كان معهم في مزود ، واقتدحوا ناراً ، واحتطبوا ليخبزوا هناك ، وكان وقت مغيب الشمس ، فعلا الدخان ، وارتاب الموكلون ببني محرز من أصحاب المسالح بما رأوه ، فأموا الموضع ، فلقوا الدليل فعرفه بعضهم ، فقال ماوراءك ؟ قال : هذا القرمطي وراء الدالية ، فشدوا عليهم فأخذوهم ، وكتبوا الى أبي خبزة وهو في الدالية يعلمونه بهذا ، فأتاهم ليلاً ، فأخذهم وصار بهم الى الدالية ، وأخذ من وسط غلام له هميانا فيه ألفا دينار ، ( ١٩٢ – ظ ) ومن وسط المدثر مثل ذلك ، وأخذ الهميان الذي كان مع القرمطي ، ووكل بهم في دار بالدالية ، وكتب الى أحمد بن محمد بن كشمرد وهو

ا - الهميان - فارسية معربة ، شداد السراويل : وتكة وما يجعل فيه الدراهم ويشد على الحقو . اللسيان .

٢ - السخاب: قلادة . اللسان: وجاء في الطبري: ٢٢٤٣ - ٢٢٤٤ أنه لما دخل الرقة كان يشتم الناس اذا دعوا عليه ويبزق عليهم ، فاتخذ له مايشبه اللجام لئل يفعيل ذليك .

بالرحبة يخبره فأسرع في السير إليهم ، فلما وافى احتبس القرمطي في بيت لطيف في مجنب الحيري ، فحد ثني بعض أهل الدالية قال : لما وافى ابن كشمرد سأل القرمطي ما أخذه منك ؟ قال : ما أخذ مني شيء ، فقال له المطوق : أتبغي من الإمام ما لا يحسن منه الإقرار به ، ودعا بالبزاز فأخذ ثياباً ، ثم دعا بالخياط ليقطع للقرمطي تلك الثياب، فقال مالخياط للقرمطي : قم حتى أقدر الثوب عليك ، فقال المطوق للخياط : أتقول يا بن اللخناء للإمام قم ! اقطع ثكلتك أمك على سبعة أشبار •

وصار ابن كشمرد وأبو خبزه بالقرمطي الى الرقة ، ورجعت جيوش أمير المؤمنين بعد أن تلقطوا كل من قدروا عليه من أصحاب القرمطي في أعمال حمص ونواحيها ، وورد كتاب القاسم بن عبيد الله بأن القرمطي أدخل الرقة ظاهرا للناس على جمل فالج (۱) ، وعليه برنس حرير ودراعة ديباج ، وبين يديه المدثر والمطوق على جملين في يوم الاثنين لأربع ليال بقين من المحرم سنة إحدى وتسعين ومائتين حتى صير بهم الى دار أمير المؤمنين بالرقة فأوقفوا بين يديه ، ثم أمر بهم فحبسوا ، واستبشر الناس والأولياء بماهنأه الله في أمر هذا القرمطي ، وقرط أمير المؤمنين القاسم بن عبيد الله في (١٩٣ – و) هذا الوقت وأحمده فيما كان من تدبيره في أمر هذا الفتح ، وخلع عليه خلعاً شرفه بها ، وقلده سيفاً ولقبه بولي الدولة ، وانصرف السي منزله بالرقة .

وخلف أمير المؤمنين عساكره مع محمد بن سليمان ، وشخص مسن الرقسة في غلمانه ووجوه أصحابه ، وحرمه ، وشخص معه أبو الحسين القاسم بن عبيد الى بغداد وحمل معه القرمطي والمدثر ، والمطوق وجماعة ممن أسر في الوقعة مستهل صفر ، وقعد في الحراقات في الفرات ، ولم يزل متلوماً في الطريق حتى وصل السى البستان المعروف بالبشرى ليلة السبت لليلتين بقيتا من صفر ، فأقام به ، ثم عبر من هناك الى

١ \_ الغالج: الجمل الضخم ذو السنامين . القاموس .

الجانب الشرقي، فعبأ الجيوش بباب الشماسمية، وكان أمير المؤمنين قد عزم على أن يشد خل القر مكلي بغداد مصلوباً على دقل (1)، والدقل على ظهر فيل، وأمر بهدم الطاقات التي يجتاز بها الفيل اذ كانت أقصر من الدقل، ثم استسمج ذلك، فعمل له دميانة غلام يازمار كرسياً ارتفاعه ذراعان ونصف، وأجلسه عليه، وركب الكرسي على ظهر الفيل، فدخل أمير المؤمنين مدينة السلام صبيحة يوم الاثنين مستهل ربيع الأول في زي حسن، وتعبئة جيش كثيف، وآلة تامة، وسلاح شاك، بسين يسدي القرمطي على جمل فالج، وعليه دراعة حرير (١٩٣ س ظ) وبرنس، ثم القسرمطي على الكرسي على ظهر الفيل وعليه دراعة ديباج وبرنس حرير، ثم دخل أمير المؤمنين خلفه حتى اشتق مدينة السلام الى قصره المعروف بالحسني، والقاسم بن عبيد الله خلفه ، وأمر بالقرمطي والمدثر فأدخلا الحبس بالحسني، ووجه بالأسرى الى الحبس خلفه ، وأمر بالقرمطي والمدثر فأدخلا الحبس بالحسني، ووجه بالأسرى الى الحبس خلع على أبي الحسين القاسم بن عبيد الله ، وانصرف الى منزله ،

ووافى محمد بن سليمان بعد اصلاحه الأمور وتلقطه جماعة من قتو القر مطي وقضاته وأصحاب شرطه ، فأخذهم وقيدهم ، وانحدر والقنو الديس تخلفوا معه إلى مدينة السلامفوافى بغداد إلى الباب المعروف بباب الأنبار ليلة الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ، وكان أمر القنو اد جميعاً بتلقي محمد بن سليمان والدخول معه إلى بغداد ، ففعلوا ذلك ، ودخل محمد بن سليمان صبيحة يوم الخميس وبين يديه نيف وسبعون أسيراً غير من أسمينا والقواد معه حتى صاروا إلى دار أمير المؤمنين بالشريا ، فدخلوا عليه ، وأمر أن يخلع على محمد بن سليمان ، ويطوق بطوق ذهب ، ويسور بسوار ، وخلع على جميع القواد القادمين معه ، وطوقوا وسوروا وانصرفوا إلى منازلهم ، وأدخل الأسرى إلى الحبس الجديد بمدينة السلام في الجانب الغربي منها ،

١ - الدقل: ما يشبه سارية السفينة ، القاموس ،

فلما كان في يوم السبت ( ١٩٤ ـ و ) لعشر بقين من شهر ربيع الأول بنيت دكتة في المصلى العتيق من الجانب الشرقى الذي تخرج إليه الثلاث الأبواب ومن باب خراسان ، تكسير ذرعها عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً ، وجعل لها أربع د رج يُصعد منها إليها ، وأمر القُوَّاد جميعاً بحضور هذه الدكة ، ونودى بذلك في الناس أن يحضروا عذاب القرَامِطة ففعلوا وكثر الناس في هذا الموضع ، وحضر القـُــوَّاد والواثقي(١) المتقلد للشرطة بمدينة السلام، وحضر محمد بين سئليمان، فقعدوا جميعاً عليها ، وأحضروها ثلاثمائة ونيفاً وعشرين إنسانا ممن كان أُسر قديما ، ومن جاء به محمد بن سليمان ، وأحضر القرَ °مـَطي والمـُدَّثِيِّر فأقعدا ، وقدم نيف وثلاثون إنسانا من هؤلاء الأسارى من وجوههم فقطعت أيديهم وأرجلهم وضربت أعناقهم ، ثم قتدم القرمطي فضرب مائتي سوط ، ورش على الضرب الزيت المُعْثلَى ، وكُوي بالجمر ، ثم قطعت يداه ورجلاه ، وضربت عنقه ، فلما قتل انصرف القـواد وأكشـر الناس ممن حضر للنظر إلى عذاب القرمطي ، وأقام الواثقي إلى وقت العشاء الآخرة في جماعة من أصحابه حتى ضرب أعناق باقى الأسارى ، ثم انصرف ، فلما كان يــوم الأربعاء لست بقين من هذا الشهر صير ببدن القرمطي إلى جانب الجسر الأعملي من الحانب الشرقي فصلب هناك ، وحفر الأجساد القتلي آبار إلى ( ١٩٤ - ظ ) جانب الدكة فطرحوا فيها ، وطيَّمت ، فلما كان بعد ً أ مر بهدم الدكة وتعفية أثر هـ ففعـ ل ذلك ٠

قال ابن أبي الأزهر في هذا التاريخ في حوادث سنة ثلاث وتسعين ومائتين: وفيها ورد الخبر بأن أخا الحسين بن زكر ويه المعروف بصاحب الشامة ظهر بالدّّالية من طريق الفرات في نفر واجتمع إليه جماعة من الأعراب وسار بهم إلى نحو دمشق، فعاث في نواحيها ، فندب للخروج إليه حسين بن حمدان فخرج في جماعة ، وورد الخبر برجوعه إلى الدّّاليــة ،

١ ــ اسمه في الطبري : ٢٢٤٥ « احمد بن محمد الواثقي » .

فحدث محمد بن داود بن الجر"اح(۱) أن زكرويه بعد قتل صاحب الشامة أنفذ رجلا" كان معلماً للصبيان يقال له عبد الله بن سعيد ، فتسمى نصراً ليخفي أمره ، فدار في أحياء كلب يدعوهم إلى رأيه ، فاستجاب له جماعة من صعاليكهم وستقاطهم وستقاط العنكيّ صيين (۲) ، فسار فيهم إلى بصرى وأذرعات من كورتي حوران والبئثنيّة فقتل وسبى ، وأخذ الأموال ،

قال: وأنقذ زكرويه رجلاً يقال له القاسم بن أحمد داعية ، فصـار إلى نحــو رئستاق نهر ميلخانا(٣) •

قال: فالتقت به طائفة ، فساروا إلى الكوفة حتى صبحوها غداه بوم النحر وهم غيارون فوافوا باب الكوفة عند انصراف الناس من المصلى ، فأوقعوا بمن قدروا عليه ، وسلبوا وقتلوا نحوا من عشرين رجلا ، وكان رئيسهم هذا قد حملوه في قبة يقولون: هذا ابن رسول الله وهو ( ١٩٥ – و ) القاسم بن أحمد داعية زكرويه ، وينادون يا ثارات الحسين – يعنون الحسين صاحب الشامة – ، وشعارهم يا محمد يا أحمد – يعنون ابني زكرويه ، ويموهون بهذا القول على أهل الكوفة – ونشذر بهم الناس فرموهم بالحجارة من المنازل ،

وإنما ذكرت هذا الفصل من قول ابن أبي الأزهر لأن فيه ما يدل على أن صاحب الخال كان يسمى الحسين بن زكرويه ، وعاش زكرويه بعد ولديه القرمطيين في زعمه ه

أنبأنا تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله الدمشقي قال: أخبرنا عمي أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ قال: أخبرنا أبو غالب بسن

ا ـ هو عم على بن عيسى الوزير المشهور ، قتل سنة ٢٩٦ هـ / ٩٠٩ م ، لــه كتاب الورقة مطبوع ، وكتاب آخر هو « من اسمه عمرو بن الشعراء » نشره الاستاذ حمد الجاسر في مجلته العرب .

٢ \_ مـن أمـراء كلـب .

٣ \_ في الطبرى: ٢٢٢٦٠ « نهر تلحانا » .

البناء قال : أخبرنا أبو الحسين بن الآبنتُوسي قال : أخبرنا عبيد الله بن عثمان بسن يحيى الدقاق قال: أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن علي بن اسماعيل الحكط مي قال: قام مقامه ــ يعنى مقام صاحب الجمل ــ أخ له في وجهه خال يعرف بــه يقـــال لـــه صاحب الخال ، فأسرف في سوء الفعل ، وقبح السيرة ، وكثرة القتل ، حتى تجـــاوز ما فعله أخوه ، وتضاعف قبح فعله على فعله ، وقتل الأطفال ، ونابذ الإِسلام وأهله ، ولم يتعلق منه بشيء ، فخرج الكتفي إلى الرقة ، وسير إليه الجيوش ، فكانت له وقائع وزادت أيامه على أيام أخيه في المد"ة والبلاء حتى هزم وهرب، فظُّفر به في موضـــع يقال له الدَّالية (١٩٥ ـ ظ) بناحية الرحسبكة ، فأخذ أسيراً ، وأخذ معه ابن عم لـ ه يقال له المدثر كان قد رشحه للأمر بعده ، وذلك في المحرم سنـــة إحـــدى وتسعين . وانصرف المكتفي بالله إلى بغداد وهو معه ، فركب المكتفى ركوباً ظاهراً في الجيش والتعبئة ، وهو بين يديه على الفيل ، وجماعة من أصحاب على الجمال مشهرين بالبرانس ، وذلك يوم الاثنين غرة ربيع الأول من سنة إحدى وتسعين ، ثــم بنيت له دكة في المصلى ، وحمل إليها هو وجماعة أصحابه فقتلوا عليها جميعاً في ربيع الآخــر بعد أن ضرب بالسياط ، وكوى جميعه بالنار ، وقطعت منه أربعته ، ثم قتل ونودي في الناس فخرجوا مخرجاً عظيماً للنظر إليه ، وصلب بعد ذلك في رحبة الجسر •

وقيل إنه وأخوه من قرية من قرى الكوفة يقال لها الصوّان ، وهما فيما ذكر ابنا زكرويه بن مهرويه القرمطي الذي خرج في طريق مكة في آخر سنة ثلاث وتسعين ومائتين ، وتلقى الحاج في المحرم من سنة أربع وتسعين فقتلهم قتلا ذريعاً لم يسمع قط بمثله ، واستباح القوافل ، وأخذ شمَسْكة (١) البيت الحرام ، وقبل ذلك ما دخل الكوفة يوم الأضحى بغتة وأ خرج منها ، ثم لقيه جيش السلطان بظاهر الكوفة بعد دخوله إياها ، وخروجه عنها ، فهزمهم وأخذ ما كان معهم من السلاح والعدة ،فتقوى

ا \_ أشبه بمظلة كانت توضع فوق الحجر الاسود وقد اختلف شكل الشمسة العباسية عن الشمسة الفاطمية .

بها ، وعظم أمره في النفوس ( ١٩٦ - و ) وهال السلطان ، وأجلبت معه كلب وأسد، وكان يدعى السيد ، ثم سير إليه السلطان جيشاً عظيماً فلقوه بذي قار بين البصرة والكوفة في الفراض (١) فهزم وأسر جريحاً ، ثم مات ، وكان أخذه أسيراً يوم الأحد لثمان بقين من ربيع الأول سنة أربع وتسعين بعد أن أسر ، فقدم به إلى بعدادمشهوراً في ربيع الأول ، وشهرت الشمسة بين يديه ليعلم الناس أنها قد استرجعت ، فطيف به بغداد ، وقيل إنه خرج يطلب ثار ابنه المقتول على الدكة (٢) .

وذكر ابن أبي الأزهر في تاريخه أنه لما خرج على قافلة الحاج أن أصحابه أكبوا على الحاج فقتلوهم كيف شاؤوا واحتووا على جميع ما كان في القافلة ،وسبوا النساء الحرائر ، وجمع القرمطي لعنه الله أجساد القتلى ، فعمل منها دكة تشبيها بالدكة التي قتل عليها أصحابه .

وسير إلي بعض الشراف الهاشميين بحلب تاريخاً جمعه أبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن علي بن المهذب ، ذكر أنه تذكرة كتبها مما وجده في التواريخ المتقدمة ، ومما وجده بخط جد أبيه الشيخ أبي الحسين علي بن المهذب بن أبي حامد محمد بن همام بن أبي شهاب وغيره قال فيه: سنة تسعين ومائتين فيها نجم بالشام قرمطي بأرض دمشق ، انتسب إلى العلوية .

قال: وذكر الشيخ أبو الحسين علي بن المهذب أن أباه المهذب أخبره أن ( ١٩٦ ل في القرمطي أول من وقع عليه هذا اللقب ، وكان خرج في بطن من بني عكدي من كلب يقال لهم بنو العُلكيْس ، فخرج إليه طعنج بن جنّف والي دمشق من قبل الطولونية محتقراً له في غير عدة ولا عندة ، وكان هذا القرمطي في بادية كلب فأوقع بطغج ، ودخل إلى دمشق مهزوماً ، ثم رجع فجمع عسكره ، وحشد ، وخسرج

١ - في معجم البلدان: الفراض موضع بين البصرة واليمامة قرب فليج .

۲ \_ مختصر تاریخ ابن عساکر لابن منظور : ۳ / ۱۳۹ \_ ۱٤۱ .

إليه فكان الظفر للقرمطي أيضاً ، وقتل حلقاً كثيراً من أصحاب طغج ، ونهبوا عسكره وعــاد طغج إلى دمشق ، فقوي القرمطي وكتب طغج إلى مصر ، فوجه إليه جماعة من الفرسان والرَجَّالة ، وأمدَّهم من في الشام ، فصار جيشاً عظيماً ، فخرج وهو غــير شاك في الظفر به ، فأوقع القرمطي به ، وكانت الوقعة في موضع بعرف بالكسُّوة ، وسار القرمطي إلى بعلبك ففتحها وقتل أهلها ، ونهب وأحرق ، وسار منها إلى حمص فدعا لنفسه بها ، وبث ولاته في أعمالها ، وضرب الدنانير والدراهم ، وكتب عليهـــــا المهدي المنصور أمير المؤمنين ، وكذلك كان يدعى له على المنابر ، وأنفذ سرية إلى حلب فأوقع بأبي الأغر "خليفة بن المبارك السئلمي ، وعادت السرية ، وجبي الخراج، وحمل إليه مال جند حمص ، فأنفذ الأمير أبو الحكجر المثومل بن مصبح أمير برزويه والبارة والر و الرائروق (\*) وأفامية وأعمال ذلك \_ وبقي والي هذه المواضع من قبل الخلفاء ببغداد أربعين سنة فيها \_ رجلين من أهل معرة النعمان اسم أحدهما (١٩٧ ـ و) أحمد بن محمد بن تمام ، والآخر ابن عاص القسّري ، وجاءا إلى القرمطي يرفعــان على أهل معرة النعمان فمضيا إليه ، وقالا له : إن أهل معرة النعمان قد شقوا العصا ، وبطَّالُتُوا الدعوة ، وغيروا الأذان ، ومنعوا الخراج ، وكان أهل معرة النعمان قد أرسلوا معهما الخراج فأخذ منهما في الطريق ، فلما قالا له ذلك ، التفت إلى كاتبــــه وقال له : اكتب « وشهد شاهدان من أهلها » ، فسار إليها وقال لأصحابه : إن أغلقوا الباب فاجعلوها غارة على الدارين ﴿﴿﴿ ﴾ ) ، فخرج أهل معرة النعمان ولا علم لهم بما قد جرى ، وأصحاب القرمطي يقولون : القوا مولانا السيد ، فبلغ كثير من الناس إلى قرب حُناك ، وأخذ الأبواب أصحاب القرمطي على الناس ، فقُتْل خلق كثير ، ودخلها يوم الأربعاء النصف من ذي الحجة ، فأقام يقتل المشايخ والنساء والرجـــال والأطفال ، ويُحرق وينهب خمسة عشر يوما ، فذكر أن القتلي كانوا بضعة عشر ألفاً •

 <sup>★</sup> \_ كتب ابن العديم في الحاشية: الروق هو الذي يقال له الروج كورة معروفة
 ★★ \_ كتب ابن العديم في الحاشية: لعله الذراري .

وخرج المشكتفي إلى الرقة وأنفذ عساكره مع محمد بن سليمان الأنباري ، وكان شهما شجاعاً مثدبراً ، فحصل في حلب في جيش فيه ثلاثون ألفا مرتزقة ، فيما ذكر غير واحد ، وكان جهير بن محمد يقول له : تخرج إليهم فقد أهلكوا عشيرتي ، فيقول له ابن الأنباري الكاتب : لو أخذوا بلحيتي ما خرجت إليهم حتى يهل هلال المحرم ، يريد سنة إحدى وتسعين .

قال أبو غالب (١٩٧ - ظ) بن المهذب: سنة إحدى وتسعين ، فيها : سار محمد ابن سليمان الكاتب الأنباري إلى القرامطة فأوقع بهم في قرية تعرف بالحسينية فقتلهم وبلدد شملهم ، ولما تصور القرمطي ورأى أنه لا طاقة له بعساكر الخلافة هرب قبل الوقعة بأصحابه ، فحصل في قرية شرقي الرحبة تعرف بالدالية ، في تفر يسير من خواص أصحابه ، فتستروا بها ، وبعث بعض أصحابه متنكراً ليمتار لهم ما يحتاجون إليه ، فأخذ وأنكر ، وأتي به إلى رجل كان يتولى معونة الدالية يعرف بأبي خبرة لأحمد ابن محمد بن كشمرد والي الرقة ، وكان أبو خبزة صغير الشأن حقيراً في الجند ، فسأله أبو خبزة عن خبره وقصته ، فتبين منه قولا مختلفا ، فألح عليه أبو خبزة ، فأقر فلك الرجل بأنه من رجال القرمطي ، ودل عليهم في أي موضع هم ، فخرج أبو خبزة فيمن جمعه من الأجناد الرجال إلى الموضع الذي فيه القرمطي وأصحابه فظفر بهم وبالقرمطي ، وكان معهم حملان من المال ، فأخذهم والمال معهم ، وحملهم إلى ابسن كشمرد والي الرقة ، فأخذهم وكتب بخبرهم إلى المكتفي ، فبعث إليه من تسلمهم منه وأوردهم الرقة ، وانحدر المكتفي إلى مدينة السلام بغداد وهم معه ، فبنى لهم منه وأوردهم الرقة ، وانحدر المكتفي ، وعذبوا عليها بأنواع العذاب ،

أخبرنا أبو البركات بن محمد بن الحسن كتابة ( ١٩٨ – و ) قال :أخبرنا علي ابن أبي محمد الدمشقي قال : قرأت على أبي منصور بن خبرون عن أبي محسد الجوهري وأبي جعفر بن المسلمة عن أبي عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني

قال: أحمد بن عبد الله الخارج بالشام في أيام المكتفي بالله ، وكان ينتمسى إلسى الطالبيين ، وهو المعروف بصاحب الخال ، وقتل بالدكة في سنة إحدى وتسعين ومائتين يروى له ولأخيه على بن عبد الله شعر يُشك في صحته ، فمما يروى لأحمد :

متى أرى الدنيا بالاكاذب ولاحسر وري ولا ناصيبي متى أرى السيف على كل من عسادى على بن أبى طالب متى يقول الحق أهل النشهى ويُنصف المغلسوب من غالب

هل لبنغاة الخبير من ناصر هل لكؤوس العدل من شارب

## قال: ويروى له:

نُفيت من الحسين ومن عملي" وجعف العُطارف من جُدُودي وخُتِيبِ سائلي وجَهُوت صَيَّفي وبثت الله فقيد مكثر مسة وجسود وأعطيت القيياد الدهمر مني يمسين فتى و في العهسود لئن لم أعط ما ملكت يميني لحرب من طريف أو تليب وأفتتحنها حربسا عوانسا تقحم بالبنسود عملي البنسود فإمسا أن أبوح بسروح عسز وجسد الخسذ يسار الجدود وإمسا أن يقسال فتسى أبسى " تُخسر م فسي ذرى مجد مشيد

وهي أكثر من هذا فيقال أن عبد الله بن المعتز أجابه عنها بقصيدة منها :

تهدد نا زعمت شبوب حرب تقحم بالبندود على البندود فكان السيف أدنسي عنه ورد إلى ودَجَيْهُ كَ من حبل الوريد<sup>(١)</sup>

قرأت بخط أبي بكر محمد بن يحيى الصُّولي ، وأخبرنا به أبو القاسم عبــــد الصمد بن ( ١٩٨ ـ ظ ) محمد بن أبي الفضل ، فيما أذن لنا أن نرويه عنه ، قال :كتب

١ \_ لم يصلنا قسم الاحمدين من معجم الشعراء للمزرباني .

إنينا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشئحامي أن أبا القاسم البُنددار أنبأهم عن أبي أحمد ابن أبي منسلم عن أبي بكر الصولي قال: وأجلس القرامطة مكان علي بن عبد الله أخاً له يقال له أحمد بن عبد الله ، زعموا أنه عهد إليه ، وصار أحمد بن عبد الله إلى حمص ود عي له بها وبكورها ، وأمرهم أن يصلوا الجمعة أربع ركعات، وأن يخطبوا بعد الظهر ، ويكون أذانهم: أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن علياً ولي المؤمنين حي على خير العمل ، وضرب الدراهم والدنانير وكتب عليها الهادي المهدي ، لا إلى الله محمد رسول الله ، « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا »(١) وعلى الجانب الآخر « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي »(٢) •

ووجه أحمد بن عبد الله هذا برجل يعرف بالمطوق ـ أمرد فرأيته بعد ذلك ـ فكبس أبا الاغر وهو غافل ، فقتل أكثر أصحابه ، وأفلت أبو الاغر ، ثم خرج المكتفي بالله اليه ، وأقام بالرقة ، وأنفذ الجيوش اليه محمد بن سليمان ، وأنفذ غلامه سوسنا معه في جيش عظيم ، فورد الخبر بأنه قتل ، ذكر ذلك الصولي في سنة احدى وتسعين وما ئتين .

قال: ثم أتى الخبر للنصف من المحرم من الدالية بأن فارسين من الكلبيين أحدهما من بني الاصبغ والآخر من بني ليلى نزلا بالسقافية (٦) (١٩٩ – و) فأخذا فأقرا أنهما من القرامطة ، وأن القرمطي بالقرب ، فركب محمد بن علي أبو خبزة ، وأحمد بن محمد بن كشمرد من الرحبة فظفرا بالقرمطي ، وأخذ معه رجل يقال له المدثر ، وكاتبه ، وغلام أمرد حدث يقال له المطوق ، وحمل الى الرقة ، وقد ذكرنا خبره .

قال الصولي: ومما يروى من شعر أحمد بن عبد الله:

١ \_ سورة الإسراء \_ الآية : ٨١ .

٢ - سورة الشورى - الآية: ٢٣ .

٣ \_ لم أجدها في المصادر الجغرافية .

متى أرى الدنيا بلا كاذب ٠٠

وذكر الأبيات الاربعة ، وقال : ومنه :

ثأرت بجدي خير من وطي الحصا وأنصاره بالطف(١) قتلى بني هند علسي أنهم جاشــوا لنا وتجمعــــوا فجاهدتهم باللسه منتصرا بسه

فأفنيت من بالشام منهم لأنهم بقصدهم جاروا عن المنهج القصد وكادوا وكان الله أعلم بالقصد فأفنيتهم بالبيض والسمسر والجسرد

قال الصولي : ولعلى بن عبد الله وأخيه أحمد بن عبد الله شعر أظن بعض من يميل إليهم ويكره السلطان عمله أو أكثره ، وحمله عليهما .

أنبأنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن الدمشةى قال : أخبرنا عمى الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله قال : أحمد بن عبد الله ، ويقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الضادق بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، كما زعم ، وهو صاحب الخال ، أخو علي بن عبد الله القرمطي ، بايعته القرامطة بعد قتل أخيه بنواحي دمشق ، وتسمى (١٩٩-ك) بالمهدى ، وأفسد بالشام ، فبعث اليه المكتفى عسكرا في المحرم سنة احدى وتسعين ومائتين ، فقتل من أصحابه خلق كثير ، ومضى هو في نفر من أصحابه يريد الكوفة فأخذ بقرية تعرف بالدالية من سقى الفرات ، وحمل الى بغداد ، وأشهر وطيف به على بعير ، ثم بنيت له دكة ، فقتل عليها هو وأصحابه الذين أخذوا معه يوم الاثنين لسبع بقين من شهر ربيع الاول من سنة احدى وتسعين ومائتين ، وكان شاعرا ، وله في الفخار أشعار من جملتها:

به هاشمی المحتد سيقت يدى يسده لضر ١ \_ كرسلاء . وأنا ابن أحمد لم أقل من خوف بأسبي قال بد ر: ليتنسبي لم أولسب

يعني بدر الحمامي الطولوني أمير دمشق • (١) •

هكذا قال الحافظ أبو القاسم ، ولا أعلم أحدا قال في صاحب الخال عبد الله ابن أحمد غيره ، والمعروف بهذا الاسم ابن عمه المعروف بالمدثر ، وكان سار الى الشام فلقيه شبل الديلمي مولى المعتضد بالرصافة في سنة أربع وثمانين وما ئتين ، فقتله القرامطة ، وقتلوا أصحابه ، ودخلوا الرصافة فأحرقوها ، وجاءوا مسجدها ونهبوها ، وساروا نحو الشام ، فالظاهر أنه اشتبه عليه بصاحب الخال ، وأكد عنده ذلك هذه الابيات الثلاثة التي عزاها (٢٠٠\_و) اليه ، وقوله فيها :

وأنا ابن أحمد لم أقل كذبا ولم أتزيد

على أن هذه الابيات ليس مراد صاحب الخال منها أن أحمـــد أبوه ، بل أراد بقوله : « وأنا ابن أحمد » أنه من نسل أحمد النبي صلى الله عليه وسلم •

أحمد بن عبد الله بن محمد بن على بن أبي المضاء المصيصى القاضي:

قاضي المصيصة حدث عن ١٠٠٠(٢)

روى عنه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي الامام، وقال فيه : ثقة .

### أحمد بن عبد الله بن مرزوق:

أبو العباس الأصبهاني الدستجردي الحافظ ، سمع أبا القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل ، وغانم بن أبي نصر محمد بن عبيد الله البرجي ، وهبة الله بسن محمد بن الحصين البغدادي ، وأبوي سعد أحمد بن عبد الجبار الصيرفي ، ومحمد

١ - مختصر تاريخ دمشق لابن منظور : ١٣٩ - ١٤١ .

٢ - لم يذكر ابن العديم عمن حدث .

)

ابن محمد بن محمد بن عبد الله المطرز ، وأبا منصور عبد الرحيم بن محمد بن أحمد الشرابي ، والقاضي أبا بكر أحمد بن محمد بن الحسين الارجاني ، وأبا طالب عبد القادر بن يوسف البغدادي ، وأبوي علي الحسن بن أحمد الحداد الأصبهاني ومحمد بن محمد بن المهدي ، وأبا محمد طاهر بن محمد بن عبد الله الفزاري .

روى عنه الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ، وذكره في معجم شيوخه ، وقدم حلب سنة ثماني وأربعين وخمسمائة ، وحدث بها وسمع منه بها أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعد الله البجلي الحنفي الفقيه ، وحدث عنه بمصر ، والحافظ أبو المحاسن (٢٠٠ ـ ظ) عمر بن علي بن الخضر القرشي ، وخرج عنه حديثا في معجم شيوخه ، والحافظ أبو المواهب بن صصرى ، وشيخنا أبو اليمن الكندي وسمع منه بدمشق .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قراءة عليه وأنا أسمع بحلب قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ليجازة إن لم يكن سماعا لله قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن مرزوق الأصبهاني ببغداد قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحيم بن أحمد بن يحيى الشرابي بشديراز قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن أبي الليث الشاهد قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد خميرويه الكرابيسي قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى الخزاعي الحكاني قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد الى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعكة وقال: انه ابني ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمن الفتح أخذ ابسن وليدة زمعة فاقبل به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه ابن زمعة ، فقال

سعد : يارسول الله هذا ابن أخي عهد الي أنه ابنه ، وقال عبد ابن زمعة : يارسول الله هذا أخي ابن زمعة وولد على فراشه ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابن وليدة زمعة فاذا هو (٢٠١\_و) أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو لك يا عبد ابن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه » ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احتجبي منه ياسودة بنت زمعة ، مما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص وسودة بنت زمعه زوج النبي صلى الله عليه وسلم <sup>(۱)</sup> •

أنبأنا أبو البيان نبأ بن أبي المكارم بن هجام الحنفي ، وسمعت منه بالقاهرة قال: أخبرنا الامام العالم أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعد الله البجلي الحنفي قراءة عليه وأنا أسمع سنة سبع وسبعين وخمسمائة قال: أخبرنا أبو العباس أحمد ابن عبد الله بن مرزوق الأصبهاني قراءة عليه في تاسع عشر جمادي الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة بمدينة حاب: قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن محمد ابن الفضل قال : أخبرنا الامام أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني قال : حدثنا الشبيخ أبو حفص هبة الله بن محمد بن عمر بن زاذان قال : حدثنا عمى أبو محمد عبد الله بن عمر بن زاذان قال : حدثنا أبو الحسين علي بن خفيف بن عبد الله الدقاق قال : حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد قال : حدثنا محمد بن داود القنطرى قال : حدثنا خيرون بن واقد الإِفريقي قال : حدثنا مخلد بن حسين عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أقبل أبو بكـــر وعمر رضي الله ( ٢٠١ \_ ظ ) عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هذان السمع والبصر »(٢) •

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندى قال: أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد

١ ــ انظر الإصابة لابن حجر : ٢/٥٢٤ ( ٥٢٧٥ ) .
 ٢ ــ انظره في كنز العمال : ١١ / ٣٢٦٥٣ ، ٣٦١١٤/١٣ .

ابن عبد الله بن مرزوق الأصبهاني الدستجردي بقراءتي عليه سنة سبع وأربعين وخمسمائة بدمشق قاال: أخبرنا القاضي أبو محمد طاهر بن محمد بن عبد الله ابن الحسين الفزاري قال: أخبرنا أبو الفتوح حمزة بن محمد بن عبد الله السرخسي الصوفي قال: أخبرنا أبو سعد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بنيسابور قال: أخبرنا أبو سعد محمد بن يعقوب الاصم قال: حدثنا محمد بن هشام بن ملاس النميري من أهل دمشق قال: حدثنا مروان قال: حدثنا حميد قال: قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، قيل يا رسول الله انصره ظالما ؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه (١) .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي عن أبي سعد السمعاني قال: أنشدنا أحمد بن عبد الله بن مرزوق الأصبهاني ببغداد لفظا قال: أنشدنا القاضي الامام أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الارجاني لنفسه بتُستَر:

فلقد دفعت الى الهموم ينوبني منها ثلاث شدائد جمعن لي أسف على ما ضي الزمان وحيرة في الحال منه وخشية المستقبل منا إن وصلت الى زمان آخر إلا بكيت على الزمان الاول

أخبر فا أبو هاشم قال: أخبر نا أبو سعد السمعاني \_ إجازة إن لم يكن سماعا \_ قال: أحمد بن عبد الله بن مرزوق الأصبهاني أبو العباس فقيه متودد الى الناس، وهو من أصحاب شيخنا اسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ من أهل أصبهان، دخل بغداد سنة خمس عشرة وخمسمائة، وتفقه على الحسن بن سلمان ثم رجع الى أصبهان، وسافر الى بلاد خوزستان، ثم ورد بغداد وأنا بها في سنة ست وثلاثين وخمسمائة.

سمع بأصبهان أبا سعد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله المطرز ، وأبا الله المطرز ، وأبا الظره في كنز العمال: ٧٢٠٤/٣٠

على الحسن بن أحمد الحداد ، وأبا القاسم غنائم بن محمد بن عبيد الله البر °جي وببغداد أباسعد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي ، وأبا على محمد بن محمد ابن المهدي (٢٠٢ وأبا طالب عبد القادر بن يوسف ، وأبا القاسم هبة الله ابن محمد بن الحصين الشيباني ، وبشيراز أبا منصور عبد الرحيم بن محمد بسن ابن أحمد بن يحيى الشرابي ، وغيرهم ، كتبت عنه شيئا يسيرا ، وسألته عن مولده فقال : قالت لى والدتى : ولدت بعد موت ملكشاه بسنة (١) .

قلت : وكانت وفاة السلطان ملكشاه في سنة خمس وثمانين وأربعمائة ، فيبكون مولده سنة ست وثمانين .

#### أحمد بن عبد الله:

أبي الحواري بن ميمون بن عياش بن الحارث الغطفاني، أبو الحسن التغلبي الزاهد المشهور ، وقيل بأن اسم أبي الحواري ميمون ، أصله من الكوفة ، وسكن دمشق ، وقدم الثغور الشامية والعواصم ، وسمع بها أبا بكر محمد بن تو "بة الطركستوسي ، وأبا معاوية الأسود الزاهد ، والمسيب بن واضح بن سرحان التكثمنسي .

وأبنأنا زين الأمناء أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: أحمد بن عبد الله ، أبي الحوراري بن ميمون بن عياش بن الحارث، أبو الحسن التغلبي الغطفاني الزاهد ، أحد الثقات ، ودكر أبو عبد الله بن مندة أن أصله من الكوفة ، وسكن دمشق •

روى عن سفيان بن عيينة ، وأبي معاوية ، وحفص بن غياث ، ووكيع بسن الجراح ، ومروان بن محمد ، عن شيخه واستاذه أبي سليمان الداراني ، وأبي سعد

١ ـ ثالث سلاطين دولة السلاجقة وصات الدولة في أيامه الى أوج اتساعها .
 انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام : ٣٣٣ ـ ٣٣٣ .

عبد الله بن إدريس ، وأبي ( ٢٠٢ ـ ظ ) أسامة حماد بن أسامة ، والوليد بن مسلم ، وعبد الله بن وهب ، وعبد الرحمن بن يحيى بن اسماعيل ، وعمرو بن أبي سلمة ، ور و اد بن الجراح ، وزكريا بن إبراهيم الخصّاف ، واستحق الحناط ، وسليمان بن أبي سليمان الداراني ، ومحمد بن يوسف الفريابي وعبد الله بن أنمير ، وإسماعيل بن عليبيّة ، وجعفر بن محمد ، وإسحق بن خلف ، وأبي بكر محمد بن تو به الطرسوسي ، ومنضاء بن عيسى ، وأبي جعفر محمد بن حاتم ، وعبد الله ابن أحمد بن بشير بن أذكوان ، وعبد الواحد بن جرير العطار الدمشقي ، وأبي مشهر الدمشقي ، وسلام بن سليمان المدائني ، وعيسى بن خالد اليمامي ، وزهير ابن عباد ، وأحمد بن معاوية بن و دريع ، وعلي بن حمزة الكسائي ، عثمير الدمشقي ، وأحمد بن أيوب ،

روى عنه أبو داود ، وابن ماجه ، وأبو أرّعة ، وأبو حاتم الرازيان ، ومحمود بن إبراهيم بن سنسميع ، وأبو زرعة عبد الرحمسن بن عمسرو ، وأبو عبد الملك التستري ، وسليمان بن أيوب بن حددلم ، ومحمد بن يعقوب وأبو عبد الرحمن محمد بن العباس بن الوليد بن الدرفس ، وأبو الحسن محمد ابن اسحق بن الحريص ، وجعفر بن أحمد بن عاصم ، وأبو العباس أحمد بن مسلمة العذري ، وأحمد بن عامر بن المعمر الأزدي ، ومحمد بن الفيض العساني ، وعبد الله بن عتباب بن الزفتي ، ومحمد بن يزيد بن عبد الصمد ، ومحمد بن خريم ، ومحمد بن عون بن الحسن الوحيدي ، وعبد الصمد بن عبد الله ( ٢٠٣ – و ) بن عبد الصمد ، وسيار بن نصر ، وأحمد بن سليمان بن زبان ، والحسن بن محمد بن بكار بن بدلل ، وأبو محمد عبد الرحمن بن اسحق بن إبراهيم بسن الضامدي بكار بن بدلل ، وأبو محمد عبد الرحمن بن اسحق بن إبراهيم بسن الضامدي الدمشقيون ، وعلي بن الحسين بن ثابت الرازي ، وأبو عبد الله محمد بن المعافى الصيداوي ، وعبد الله بن هلال الشدومي ، وسعد بن محمد البيروتي ، وأبو بكر

محمد بن يحيى السُّمَاقي ، وسعيد بن عبد العزيز الحلبي ، وأبو الجهم أحمد بسن الحسين بن طلاب المشعرائي ، وأبو عصمة نوح بن هشام الجوزجاني ، وأبو بكر محمد بن محمد الباغندي (١) •

أخبرنا أبو اليثمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي بدمشق قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري المعروف بابن الطبير قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن شمعون قال: حدثنا أحمد بن سليمان الكنيدي ، المعروف بابن أبن هريرة بدمشق قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يمسح بيمينه »(٢) •

أخبرنا أبو القاسم الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى قال: أخبرنا أبو يعلى حمزة بن أحمد بن فارس الشملكي قال: حدثنا الفقيه الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي قال: حدثنا أبو المعكم "المسكد"د علي بن عبد الله بن عبد الله الحمصي قال: حدثنا أبو حفص (٣٠٣ – ظ) عمر بن علي العتكي قال: حدثنا أبو العباس الفضل بن محمد الأحدب بأنطاكية قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا حفص بن غياث عن مسعر عن العوام بن حوشب عن أبي الحواري قال: قال رسول إبراهيم السكسكي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر، قال الله تبارك وتعالى الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر، قال الله تبارك وتعالى الله عليه وسلم: «أبي من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم »(٣) الملائكته: اكتبوا لعبدي من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم »(٣) الملائكته المناه عليه وسلم عن الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم »(٣) الملائكته المناه عليه وسلم المناه عليه وسلم الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم »(٣) الملائكته المناه عليه وسلم المناه عليه وسلم الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم »(٣) المناه عليه وسلم المناه عليه وسلم الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم »(٣) المناه عليه وسلم الهبدي من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم »(٣) المناه عليه وسلم الهبدي من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم »(٣) المناه عليه وسلم الهبدي من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم »(٣) المناه عليه وسلم الله عليه وسلم المناه عليه المناه عليه وسلم المناه عليه المناه عليه وسلم المناه عليه وسلم المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه المناه المناه عليه المناه المناه المناه عليه المناه المناه المناه المناه المناه المناه عليه المناه المنا

١ - انظر مختصر تاريخ دمشيق لابن منظور: ١٤٢/٣.

٢ ــ انظر كنز العمال : ٢٦٤٢٨/٩ . الكامل لأبن عدي : ٢٢٢/٢ ، ٥/٥١٨ . ٣ ــ انظره في كنز العمال : ٣٦٦٣/٣ .

# بسسم الله الرحمن الرحيم

#### وبه ثقتى

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد معمر بن طبرزد قال: سمعت اسماعيل بسن أحمد بن عمر السمرقندي يقول: سمعت عبد الدائم بن الحسن الهلالي بدمشق في سنة ستين وأربعمائة يقول: سمعت عبد الوهاب بن الحسن الكلابي يقول: سمعت محمد بن خريم العقيلي يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: تمنيت أن أرى أبا سليمان الداراني في المنام، فرأيته بعد سنة، فقلت له: يامعلم مافعل الله بك ؟ قال: يا أحمد جئت من باب الصغير(١) فلقيت وسق شيح فأخذت منه عوداً ما أدري تخللت به أو رميت به فأنا في حسابه من سنة إلى هذه الغاية » •

أخبرنا أبو بكر عبد الله بن علي بن الخضر البغدادي التاجر بحلب قال : أخبرنا أبو السعادات المبارك بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز ، وشهدة بنت أحمد بن الآبري ببغداد ، ح .

وأخبرنا أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي قال : أخبرنا الخطيب آبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي قالوا : أخبرنا الحاجب أبو الحسسن علي بن محمد بن علي بن العلاف قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قال : أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن علي الكندي قال : حدثنا أبو بكر محمد بن ( ٢٠٥ - و ) بن سهل الخرائطي قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال : حدثنا عون بن إبراهيم بن الصلت قال : حدثني أحمد بن

٣ \_ من أبواب دمشق مازال مكانه يحمل الاسم نفسه .

أبي الحواري قال: حدثني أحمد بن وديع عن الوليد بن مسلم قال: كانت امرأة من التابعين تقول: اللهم أقبل بما أدبر من قلبي ، وافتح ماأقفل عنه حتى تجعله هنئاً مرئا ً بالذكر لك •

وقال: أخبرنا أبو بكر الخرائطي قال: حدثنا أبو حفص النسائي قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا أبو سلمة الطائي عن أبي عبد الله البناجي قال: سمعت هاتفاً يهتف عجباً لمن وجد حاجته عند مولاه فأنزلها بالعبيد •

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحيم بن يوسف بن الطفيل بالقاهرة قال: أخبرنا العافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني قال: أخبرنا أبو الفتح اسماعيل بن عبد الجبار المالكي قال: سمعت أبا يعلى الحافظ يقول: سمعت علي ابن عمر الفقيه يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: سمعت عبد الله بن هلال الاسكندراني يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: كنت مع أبي سليمان الداراني في أمحل، فتلهفت (۱) يوماً ، فنظر إلي وقال: ماهذا؟ قلت: قد ظهر بي منذ أيام، فقال: احذر هذا لو كان فيه خير لما أظهره الله فيك وقال: عند الله فيك وقال: عند الله فيك وقال الله فيك وقال المناه فيك وقال المناه فيك وقال الله فيك وقال المؤلد المؤل

أخبرنا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة ، والشيخ ( ٢٠٥ ـ ظ ) أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي قالا : أخبرنا أبو الفتح بن أبي الحسن الصوفي ، ح ٠

وأخبرتنا الحرة زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن الشعري في كتابها قالا : أخبرنا عبد الوهاب بن شاه بن أحمد الشاذيافي ، ح .

وأنبأنا أبو النجيب اسماعيل بن عشمان القارى في كتابه قال: أخبرنا أبو الأسعد عبد الرحمن بن عبد الواحد القشيري قالا: أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم ابن هوزان القشيري قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول.

أبا أحمد الحافظ يقول: سمعت سعيد بن عبد العزيز الحلبي يقول: سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول: من نظر الى الدنيا نظر إرادة وحب، أخرج الله نور اليقين والزهد من قبله .

وقال: سمعت أبا عبد الرحمن يقول: سمعت أبا أحمد الحافظ يقول: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: من عمل بلا انباع سنة، فباطل عمله •

وقال: قال أحمد: أفضل البكاء بكاء العبد على مافاته من أوقاته على غير الموافقة •

قال: وقال أحمد ما ابتلى الله عبداً بشيء أشد من الغفلة والقسوة (١) • أنبأنا أبو المفضل أحمد بن محمد قال: أخبرنا

أبو عبد الله الخلال قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مندة قال: أخبرنا أبو طاهر بن

سلمة قال: أخبرنا أبو الحسن الفأفاء ، ح .

قال: وأخبرنا ابن مندة قال: أخبرنا حمد بن عبد الله الأصبهاني \_ إجازة \_ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن يحيى بن مندة الأصبهاني قال: حدثني هرون ( ٢٠٦ \_ و ) بن سعيد قال: قال يحيى بن سعيد: قال يحيى بن معين، وذكر أحمد بن أبي الحواري فقال: أهل الشام به يمطرون (٢)٠ قال يحيى بن معين، وذكر أحمد بن أبي الحواري فقال: أهل الشام به يمطرون (٢)٠

أخبرنا عمي أبو غانه قال: أخبرنا أبو الفتح عمر بن علي بن محمد بن حمويه ، ح٠

وأنبأتنا زينب بنت عبد الرحمن الشمعري قالا: أخبرنا أبو الفتوح الشاذيافي ، ح .

١ - الرسالة القشيرية : ١٧ .

٢ ــ الجرح والتعديل: ٢/٧) .

وأخبرنا أبو النجيب القارىء إجازه قال: أخبرنا أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد قالا: أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: كان بين أبي سليمان وأحمد بن أبي الحواري عقد لايخالفه في شيء يأمره به ، فجاءه يوما وهو يتكلم في مجلسه وقال: إن التنور قد سجر فسا تأمر ، فلم يجبه ، فقال: مرتين أو ثلاثة ، فقال أبو سليمان: اذهب فاقعد فيه \_ كأنه ضاق به قلبه \_ ، وتغافل أبو سليمان ساعة ثم ذكر فقال: اطلبوا أحمد فإنه في التنور لأنه على عقد أن لا يخالفني ، فنظروا فإذا هو في التنور لم تحترق منه شعرة (١) .

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحيم بن يوسف بن الطفيل بالقاهرة المعزية قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني قال: سمعت أبا الفتح اسماعيل ابن عبد الجبار بن محمد الماكي قال: سمعت أبا يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي قال: أحمد أبي الحواري الزاهد ثقة ، كبير في العبادة والمحل ، روى عنه مثل أبي حاتم الرازي في الزهد والعبادة ، ومروان بن محمد ، و عنمر حتى أدركه المتأخرون ، آخر من روى عنه بالري إبراهيم (٢٠٦ - ظ) بن يوسف الهسنجاني ، وبخراسان الحسين بن عبد الله بن شاكر السمرقندي ، وبالشام ابن خريم ، ومحمد ابن الفيض •

أنبأنا الحسن بن محمد قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الخلال قال : أخبرنا أبو طاهر ابن سلمة قال : أخبرنا أبو الحسن الفأفاء ، ح •

قال: وأخبرنا ابن مندة قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الأصبهائي \_ إجازة \_ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أبي

۱ \_ مختصر تاریخ دمشق: ۱٤٣/٣.

الحواري أبو الحسن الدمشقي ، روى عن حفص بن غياث ، ووكيع ، والوليد بن مسلم ، وعبد الله بن وهب ، يعد في الدمشقين ، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، وكتبا عنه ، سمعت أبي يُحسن الثناء عليه ويطنب فيه (١) .

كتب إلينا أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي أن أبا الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري أخبرهم قال: أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن الحافظ قال: ومنهم - يعني من مشايخ الصوفية - أحمد بن أبي الحواري، واسمه ميمون، من أهل دمشق، وكنيته أبو الحسن، صحب أبا سليمان، وبشر بن السري، والنباجي، ومضاء بن عيسى، وغيرهم من المشايخ، ومات سنة ثلاثين ومائتين، وكان هو وأخوه محمد، وأبوه أبو الحواري، وابنه عبد الله كلهم من الورعين العارفين، وبيتهم بيت العلم والورع والزهد (٢).

أخبرنا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن أبي جرادة قال : ( ٢٠٧ ـ و ) أخبرنا عمر بن علي بن محمد بن حمُّويَّة ، ح ٠

وأخبرتنا زينب الشكرية في كتابها قالا: أخبرنا أبو الفتوح عبد الوهاب بن شاه الشاذيافي ، ح ٠

وأنبأنا أبو النجيب القارىء قال: أخبرنا أبو الأسعد القشيري قالا: أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال: ومنهم أبو الحسن أحمد بن أبي الحواري من أهل دمشق ، صحب أبا سليمان الداراني وغيره ، مات سنة ثلاثين ومائتين .

وكان الجنيد يقول: أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام (٦) •

١ - الجرح والتعديل: ٢/٢٧ .

٢ ـ لم ترد هذه الرواية في الرسالة القشيرية : ١٧٠

٣ - الرسالة القشيرية: ١٧ .

أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد بن محمد المروزي في كتابه منها قال : أخبرنا أبو الخير جامع بن عبد الرحمن بن ابراهيم السقاء الصوفي فراءة عليه بنيسابور قال : أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد العزيز الصفار الصوفي قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال : ومنهم أحمد بن أبي الحواري كنيته أبو الحسن ، وأبو الحواري ، اسمه ميمون من أهل دمشق ، صحب أبا سليمان الداراني ، وسفيان بن محيينة ، ومروان بن معاوية الفرزاري ، ومضاء بن عيسى ، وبشر بن السري ، وأبا عبد الله النباجي ، وله أخ يقال له محمد بن أبي الحواري من يجري مجراه في الزهد والورع ، وابنه عبد الله بن أحمد بن أبي الحواري من الزهاد ، وأبوه أبو الحواري ، كان بيتهم بيت الزهد والورع ، مات سنة ثلاثين ،

أنبأنا عبد الرحيم بن عبد الكريم قال : أخبرنا أبو سعيد ( ٢٠٧ - ظ ) الحرضي قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن الحرضي قال : أخبرنا أبو بكر المزكتي - إجازة - قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الفضل قال : مات أحمد بن أبي الحواري في سنة ثلاثين ومائتين .

## أحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير بن عبد الله بن صالح بن اسامة :

أبو العباس الذهلي القاضي والد القاضي أبي الطاهر الذهلي ، ولي القضاء بالبصرة وواسط وغيرها من البلاد ، وسمع بحلب صالح بن علي النوفلي الحلبي ، وأبا أسامة عبد الله بن محمد بن أبي أسامة الحلبي ، وبمنبج حاجب بن سليمان ومحمد بن سلام المنبجيين ، وبغيرهما من البلاد : علي بن عثمان بن نفيل الحراني ، وأبا أمية محمد بن ابراهيم الطرسوسي ، وأبا الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري مؤذن بيت المقدس ، والعباس بن الوليد البيروتي ، ومحمد بن عوف ، ومحمد بن عبد النور الخزاز ، وأحمد بن محمد بن يزيد بن أبي الخناجر الأطرابلسي ، وربيعة

ابن الحارث الجيلاني الحمصي ، والخليل بن عبد القهار الصيداوي ، وأبا عيينة أحمد بن الفرج الحمصي ، واسحق بن سيار النصيبي ، وأحمد بن عبد الحميد الكوفي ، وسعيد بن محمد زريق الرسعيني ، وابراهيم بن هانىء النيسابوري ، وعلي بن موفق الأنباري ، ويعقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد بن عبد الله المخرمي ، وعمران بن بكار ، ومحمد بن خالد بن خلي الحمصي ، ومحمد بن حماد الطهراني ، ومحمود بن ( ٢٠٨ ـ و ) خرداش ، ومحمد بن صالح بن البطاح ، الطهراني ، ومحمود بن البطاح و ) خرداش ، ومحمد بن صالح بن البطاح ،

روى عنه: ابنه أبو الطاهر محمد بن أحمد ، وأبو الطاهر المخلص ، وأبو الحسن الدارقطني ، وأبو بكر المقرىء ، والمعافى بن زكريا الجريري ، ومحمد بن أحمد الهاشمي المرصيصي ، وأبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين ، وعبد الباقي بن قانع بن مرزوق .

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قال: أخبرنا أبو مسلم بن الأخوة وصاحبته عين الشمس قالا: أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي \_ قالت: إجازة \_ قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي ، وأبو الفتح منصور بن الحسين \_ قالا: أخبرنا أبو بكر بن المقرىء قال: أخبرنا أحمد ( بن عبد الله )(١) بن نصر بن بجير القاضي قاضي واسط قال: حدثنا علي أبن الموفق الأنباري عن أحمد بن أبي الحواري عن أبي سليمان قال: لقيت عابدة بمكة فقالت ( ٢٠٨ \_ ظ ) لي: من أبن أنت ؟ فقلت ن من أهل الشام ، قالت: إقرأ على كل محزون مني السلام ،

أنبأنا أبو اليُمن الكِندي قال: أخبرنا أبو منصور بن أزريق قال: قال لنا أبو بكر الخطيب: أحمد بن عبد الله بن نصر بن بنُجيَر بن عبد الله بن صالح بن أسامة ، أبو العباس الذهلي كان من شيوخ القضاة ومقدميهم ، ولي قضاء البصرة

١ \_ جاء في الحاشية: « سقط ابن عبد الله » فأض فتها بين حاصر تين ٠

وواسط وغيرهما من البلدان ، وحدث عن يعقوب بن ابر هيم الدورقي ، ومحمد ابن عبد الله المخرمي ، ومحمود بن خرداش ، ومحمد بن حماد الطهراني ، وعمران ابن بكار ، ومحمد بن خالد بن خلي الحمصيين ، ونحوهم •

روى عنه أبو الحسن الدارقطني ، والمعافى بن زكريا الجريري ، وأبو طاهر المُخُلص ، وكان ثقة •

أنبأنا الكِندي قال : أخبرنا أبو منصور قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : حدثني الحسن بن محمد الخلاس قال : وجدت في كتاب أبي الفتح القواس : مات ابن بُجير القاضي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة .

قال: وكذلك حدثني عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ عن أبيه قال: وقال: مات يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الآخر (١) •

#### أحمد بن عبد الله بن نصر بن هلال السلمي:

أبو الفضل ، دخل الثغور الشامية وسمع بها أبا بكر محمد بن أحمد بن زرقان المرصيصي ، وأبا أمية بن ابراهيم الطرسوسي ، وحدث عنهم وعن غيرهم •

وذكره أبو القاسم الدمشقي الحافظ ( ٢٠٩ ـ و ) في تاريخ دمشق بما أخبرنا به ابن أخيه تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن الدمشقي ـ إذناً ـ قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ عمي قال : أحمد بن عبد الله بن نصر ، وأبي عامر نصر بن هلال ، أبو الفضل السلمي ، حدث عن أبيه عبد الله بن نصر ، وأبي عامر موسى بن عامر المري ، ومحمد بن عبد الرحمن بن الأشعث ، وابراهيم بن عتيق وأحمد بن علي بن يوسف الخزاز ، وعمر بن مضر العبسي ، ويزيد بن محمد بن

۱ \_ تاریخ بفداد: ۱/۲۹/۶

عبد الصمد ، وأبي حارثة أحمد بن ابراهيم بن هشام الدمشقيين ، والمؤمل بن إهاب الربعي ، ووريزة بن محمد الغساني الحمصي ، وأبي أمية الطرسوسي ، وأبي بكر محمد بن أجمد بن رزقان المصيصي ، وأحمد بن محمد بن أبي الخناجر الأطرابلسي ، وعبد الله بن الحسين بن جابر المصيصي ، وأبي سلمد إسماعيل بن حمدويه البيكندي ، ومحمد بن اسماعيل بن عثلية البصري قاضي دمشق ، ومحمد ابن عبد الرحمن بن علي الجعفي الكوفي نزيل دمشت ، وابراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، وأبي الخير فهد بن موسى الاسكندراني ، والونيد بن مروان الأزدي الحمصي ، وجعفر بن محمد بن حماد القلانسي ،

روى عنه أبو الحسين الرازي ، وعد الوهاب الكلابي ، وأبو علي الحسن بن محمد بن الحسن بن درستويه ، وأبو القاسم الحسن بن سعيد بن حليم القرشي ، وأبو العباس أحمد بن عتبة بن مكين السلامي الحوثري ، وعمران بن الحسن الحفاف الدمشقيون ( ٢٠٩ ـ ظ ) وأبو الفتح المظفر أحمد بن ابراهيم بن برهان المقرىء ، وأبو بكر بن أبي الحديد ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن هرون البرذعي الصوفي ، وأبو علي محمد بن علي الحافظ الإسفرائيني ، وأبو حفص بن شاهين (٢١٠ ـ و) .

أخبرنا تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن في كتاب قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي قال: قرأت بخط أبي الحسين نجا العطار فيما ذكر أنه نقله من خط أبي الحسين الرازي في تسمية من كتب عنه بدمشق: أبو الفضل أحمد بن عبد الله بن نصر بن هلال السلمي، مات في جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة (١) •

١ - مختصر تاريخ ابن عساكر : ١٤٧/٣ - ١٤٨ .

#### أحمد بن عبد الله، ٤ أبو بكر الطرسوسي :

روى عن حامد بن يجيى السلمي ، روى عنه أبو القاسم الطبراني ٠

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد البغدادي المؤدب فيما أذن لنا فيه مرارا قال: أخبرنا أبو منصور بن خيرون قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن شهريار الأصبهاني قال: أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله الطرسوسي قال: سمعت حامد بن يحيى البلخي يقول: سمعت ( ٢١٠ – ظ ) سفيان بن عينة يقول: رأيت كأن أسناني كلها سقطت، فذكرت ذلك للزهري، فقال: يموت أسنانك(١)، وتبقى أنت، فمات أسناني ويقيت، فجعل الله كل عدولي متحكة ثار،

### أحمد بن عبد الله الرصافي:

من رصافة هشام بن عبد الملك من عمل قنسرين ، حكى عن عثمان بن عبد الله العابد ، روى عنه محمد بن عيسى القرشي •

كتب إلينا أبو اسحق ابراهيم بن عثمان بن يوسف الكاشغري المعروف والده بأزرتق أن أبا المعالي أحمد بن عبد الغني بن خيفة أخبرهم قال : أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال : أخبرنا عبد العزيز بن علي بن أحمد الآزجي قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحبين بن حهضم قال : حدثنا المفيد قال : حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله محمد بن عيسى القرشي قال : حدثنا أبو الأشهب السائح ، وأحمد بن عبد الله الرصافي عن عثمان بن عبد الله ، رجل من العباد ، خرجت من بيت المقدس أريد بعض قراها في حاجة ، فإذا أنا بعجوز عليها مدرعة من صوف ، وخمار من صوف ، تعتمد على عكاز لها ، فقلت في نفسي : راهبة تريد ديرا ، فحان منها إلتفاتة ، فقالت في نا عبد الله ، على ( ٢١١ ـ و ) دين الحنيفية ؟ فقلت : وما أعرف دينا غيره ،

١ - أي المساوين لك بالسنن .

فقالت :ما اسمك ؟ فقلت : عثمان ، فقالت : يا عثمان من أين خرجت ، وأين تريد ؟ فقلت : من بيت المقدس الى بعض قراها في حاجة ، فقالت : كم بينك وبين أهلك. ومنزلك ؟ فقلت: ثمانية عشر ميلا ، فقالت: إن هذه لحاجة مهمة ؟ قلت : نعم ، فقِالت : ألا سألت صاحب القرية يوجه إليك بحاجتك ولا يُعَنِّيك ، قال عثمان : فلِم أدر ما تريد ، فقلت : يا عجوز ليس بيني وبينه معرفة ، فقالت : يا حبيبي وما الذي قطع بينك وبين معرفته في حال بينك وبين الاتصال به ؟ قال عثمان : ففهمت ما قالت، فبكيت، فقالت: مم بكاؤك من شيء كنت تعلمه فتركته وذكرته ؟ قلت: نعيم ، فقالتِ : إِحمدِ اللهِ عز وجلِ الذي لم يتركك في حيرتك ، فقلت : يا عجوز لو دعوت الله عز وجل بدعوة ، فقالت : بماذا ؟ قلت : ينقذني من حب الدنيا ، فقالتِ: امض لشأنك فقد علم المحبوب ما ناداه الضمير من أجلك ، ثم قالت: يا عشمان تحبي الله عز وجل؟ قلت : أجل ، فقالت : اصدقني ولا تكن كذاباً ، فقلت : والله إني أحب الله عز وجل ، قالت : يا عثمان فما الذي أفادك من طرائف حكمته إذ أوصلك بها الى محبته ؟ قال : فأمسكت لا أجيبها ، فقالت : يا هذا عساك ممن يحب كتمان المحبة ؟ قال : فأمسكت لا أدري ما أقول لها ، فسمعتها تقول : يأبي الله عز وجل أن يدنس طرائف حكمته وخفي ( ٢١١ – ظ ) مكنون محبته قلوب البطالين ، ثم قالت يا عثمان أما والله لو سألتني عن محبة ربي لكشفت القناع الذي على قلبي وأخبرتك بمحبة سيدي وربي عز وجل ، ثبم استقبلت بوجِهِهَا الى القبلة وهِي تقول : من أين لعقلي الرجوع إلهي ، ومن أين لوجهي الحياء منك سيدي ، إن لم تكن لي هلكت ، وإن لم تكن معي في وحدتي عطبت ، ثم استقبلتني بوجهها توبخني وهي تقول : يا عثمان ، فقلت : لبيك ، فقالت :

تعمي الإله وأنت تظهر حبه هذا وربي في الفعسال بديع الموركان حبك صادف الأطعت المال المحمد المال الم

# قال عثمان: فما ذكرت والله كالامها إلا هيجت على أحزائي • أحمد بن عبد الله ، أبو العباس الحلبي المعروف بابن كاتب البكتمري:

وقيل إن اسم أبيه كاتب ، وقيل اسمه عبد الله وأنه كان يكتب لوصيف البكتمري ، وهو شاعر مشهور ، وذكرناه فيمن اسم أبيه على حرف الكاف للاختلاف في اسمه ولكونه إنما يعرف بابن كاتب البكتمري .

## أحمد بن عبد الدائم بن احمد بن نعمة المقدسي:

أبو العباس الدمشقي الحنبلي ، شيخ حسن فاضل من أهل الحديث المقيمين بجبل الصالحين بدمشق في سفح قاسيون ، رحل الى بغداد واجتاز في طريقه حلب، وسمع ببغداد أبا الفتح محمد بن أحمد بن المنداي ، وأبا الفرج بن كليب ، وأبا الفرج بن الجوزي ، وسمع بدمشق أبا اليمن زيد بن الحسن الكندي ، ويحيى الثقفي ، وأبا القاسم بن الحرستاني وعمر بن طبرزد ، وحنبلا المكبر ، وجماعة يطول ذكرهم •

واجتمعت به بدمشق ، وسمعت بقراءته على جماعة من الشيوخ بدمشق ، ثم قدم علينا حلب ، وسمع بها من جماعة من شيوخنا مثل: قاضي (٢١٢ – و)القضاة أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ، وأبي محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الاسدي وغيرهما ، ثم اجتمعت به بدمشق بعد ذلك ، وسمعت منه جزء الحسن بن عرفة بسماعه من أبي الفرج بن كليب ، وغير ذلك من حديثه •

وكان يورق بالاجرة ويكتب سريعا ، وكتب شيئًا كثيراً ، ولم يكن بخطه بأس وكتب لي بخطه تاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم الدمشقي ، وكتاب الذيل لابسي سعد السمعاني .

وكان حسن الخلق ، سألته عن مولده فأخبرني أن مولده سنة خمس وسبعين وخمسمائة بدمشق ، وأن أباه كان من أهل قرية تعرف بالفندق من جبل نابلس ،

وأنه هاجر به ، وهو حمل ، منها في أيام صلاح الدين يوسف بن أيوب ، فولد بدمشق ، وسكنوا بجبل الصالحين •

وذكر لي أنه نسخ بخطه ألفي مجلد ، وقال لي : أنا أنسخ الى الآن وأطالع ، وعمري احدى وثمانون سنة ، وكتبت أمس اثنتي عشرة ورقة ، وأنا أشكر الله تعالى على ذلك .

حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن أحمد بن نعمة المقدسي من لفظه بدمشق قال: أخبرنا أبو الفرج بن كليب الحراني قال: أخبرنا علي بسن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز قال: أخبرنا أبو العسن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مخلد البزاز قال: أخبرنا أبو علي اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الصفار قال: حدثنا الحسن بن عرفة العبدي أبو علي قال: حدثني محمد بن صالح الواسطي عن المعمان بن محمد عن عمر بن نافع عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قائما على هذا المنبر بعني منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن ربه قال: « ان الله عز وجل اذ! كان يوم القيامة جمع السموات السبع والأرضين السبع في قبضته ، ثم قال: » هكذا وشد قبضته ثم بسطها، ثم يقول ( ٢١٢ – ظ ) عز وجل: أنا الرحمن ، أنا الملك القدوس ، أنا السلام ، أنا المؤمن ، أنا المهيمن ، أنا العزيز ، أنا الجبار ، أنا المتكبر (١) أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا ، أنا الذي أعدتها ، أين الملوك أين الجبارة .

﴿ تُوفِي ﴿★﴾ أحمد بن عبد الدائم بن أحمد بن نعمة المذكور في يوم الاثنين

 <sup>★ -</sup> جاء في الحاشية اليمنى هذا المكان أخلاه والدي رحمه الله لكتابة وفاة المذكور ، وتوفي بعد والدي فألحقت أنا ، وكتب محمد بن عمر بن أحمد بن أبي جرادة ا \_ انظر سورة الحشر \_ الاية : ٣٣ قوله تعالى : هو الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتوكل سبحان الله عما يشركون ، وانظر أيضا كنز العمال : ٣٤٦٩/٣ .

تابيع رجب سنة ثمان وستين وستمائة بمنزلة في سفح جبل قاسيون ، ودفن هناك عند مشايخهم ، وكان قد كف بصره ، وذلك بعد وفاة والدي مؤلف هـذا التاريخ رجمه الله ) (\*) •

# إحمد بن عبد ذي العرش الربعي المهيصي:

روى عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، كتب عنه بعض أهِل العلم .

## من اسم أبيه عبد الرحمن من الاحمدين

#### أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد :

ابن محمد بن عيسى بن طلحة بن محمد بن علي بن محمد بن علي بين موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ؛ أبيو بكير العلوي المروزي الواعظ البكري ، منسوب الى تلميذه أبي بكر محمد بن منصور السمعاني

حدث عن أبي منصور محمد بن علي بن مجمود الكراعي ، وأبي بكر محمد بن منصور بن محمد السمعاني ، وأبي ابراهيم اسماعيل بن عبد الوهاب الناقدي ، وأبي البخاري الهروي .

روى عنه الحافظان أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ، وأبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ، وكان قد أقام بدمشيق مدة ، وأخرج منها فمضى الى بلد الروم واجتاز في طريقه بحلب ، وكان له قبول في الوعظ ، (٢١٣ بـ و) .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشيمي - قراءة عليه

<sup>﴿</sup> \_ جاء أيضا في الحاشية الاخرى: وكتب هذين السطرين الدقيقين محمل ابن عمر بن أحمد بن أبي حِرادة ،

وأنا أسمع يحلب - قال: أخبرنا أبو سعد بن أبي منصبور المروزي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن البكري بالري قال: أخبرنا أبو ابراهيم اسماعيل ابن عبد الوهاب الناقدي بميرو قال: أخبرنا أبي عبد الوهاب الناقدي بميرو قال: أخبرنا أبي عبد العيار ٤ - ٠

قال أبو سعد : وأخبرناه عاليا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال المسبهان قال : أخبرنا أبو عثمان سعيد بن أحمد العيار الصوفي قال : أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن يحيى الأنصاري قال : حدثنا أبو القاسيم عبد الله بن محمد البغوي قال : حدثنا ابن الجعد عن شعبة عن الاعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، « لاتسبوا الاموات فإنهم قد أفضوا الى ما قدموا »(١) رواه البخاري في صحيحه عن علي بن الجعد ؛

أخبرنا تاج الامناء أبو المفضل أحمد بن محمد بن الحسن – اذنا – قال أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم على بن الحسن الشافعي قال : أجمد بن عبد الرحمن ابن أحمد ، أبو بكر العلوي الزيدي المروزي الشافعي الواعظ ، قدم دمشت وأملى بها الحديث ، وعقد بها مجالس الوعظ ، وروي عن أبي منصور محمد بن علي ابن محمود نافلة الكراعي ، وأبي القاسم عبد الصمد بن محمد بن علي البخاري الهروي ، وأبي ابراهيم اسماعيل بن عبد الوهاب (٢١٣ ـ ظ) الناقدي الخراجي، وأبي بكر محمد بن منصور بن محمد السمعاني المراوزة ، وارتبت ببعض سماعه فكتب الى أبي سعد بن السمعاني فكتب الي أنه وجد سماعه على أصول الكراعي والناقدي (٢١٠ .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال : أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني قال : أحمد بن عبد الرحمن الاشرف

<sup>1</sup> \_ انظره في الجامع الصغير للسيوطي ( ٩٧٨٢ ) .

ې پ مختصر تاريخ ابن عساكر: ١٥٠/٣٠

البكري ، أبو بكر ، ولد بنواحي أبيورد ، وتفقه بمرو وخالط الفقهاء ، وكتب الحديث الكثير ، وقرأه ، وكان ينتسب في التتلمذ الى والدي رحمه الله ، وخرج الى ماوراء النهر ، ودخل فرغانة ، وأقام بأوش (١) مدة مديدة ، ونفق سوقه عندهم في الوعظ والتذكير ، ثم رجع الى مرو ، وخرج منها الى البلاد ، ولقي القبول التام فيها من العوام ، وكان يكذب في كلام المحاورة كذبا فاحشا ، ثم ولد له ولد علمه التذكير وحفظ المجالس ، وخرج الى مازندران (٢) ، ومنها الى العراق وورد بغداد ، وسمعت أنه خرج الى الشام ، ووعظ هو وابنه بدمشق ، وحصل لهما مبلغ من المال ، وانصرف الى بغداد .

وكان سمع بمرو والدي الامام رحمه الله ، وأبا ابراهيم اسماعيل بن عبد الوهاب الناقدي ، وأبا منصور محمد بن علي بن محمد الكراعي وغيرهم ، لقيته بمرو وظني أني سمعت بقراءته على أبي طاهر السبخي شيئا ، ثم لقيته بالري منصرفي (٢١٤\_و) من العراق وهو متوجه إليه ، وكتبت عنه حديثاً واحداً لا غيره .

قال السمعاني: ورأيت في كتاب « القند في معرفة علماء سمرقند (٣) » لابي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي نسب أخي أبي بكر هذا ، ولا أشك أن النسفي كتبه من قول أخيه ، ولا يعتمد على قوله ، وذكرت النسب هاهنا ، وما ذكره عمر في حقهما •

قال: ذكر السيد العالم محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عيسى بن طلحة بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابن محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب المروزي ، قال دخل سمرقند مع أخيه السيد العالم

١ ـ بلد من نواحي فرغانة كبير . معجم البلدان .

٢ - اسم لولاية طبرستان . معجم البلدان .

٣ \_ ما زال محجوبا عنا .

أحمد بن عبد الرحمن ، وجلس أخوه للعامة مجالس ، وذلك سنة تسمع عشرة وخمسمائة ، وروى حديثا عن محمد بن عبد الرحمن ، أخي صاحب الترجمة ، عن أبي نصر هبة الله بن عبد الجبار السجزي •

أنبأنا أبو البركات بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا علي بن الحسن الحافظ قال: أخرج أبو بكر العلوي من دمشق في ذي الحجة سنة سبع وأربعين وخمسمائة وسار إلى ناحية ديار الملك مسعود بن سليمان (١) ، وانقطع خبره عنا بعد ذلك ، وكان غير مرضى الطريقة •

#### أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله :

أبو العباس المقدسي الصوفي ، قيم المسجد الاقصى ، كان رجلا صالحا ورعافاطلا ، حسن السبت ، من أهل الحديث والتصوف ، سمع الحديث الكثير بدمشق من شيوختا أبي اليمن الكندي ، وأبي القاسم بن الحرستاني وغيرهما ، وبحماه من أبي البركات بن قرناص ، وببيت المقدس من أبي منصور عبد الرحمن بن محسد وكان يلازم السماع بقراءتي في المسجد الاقصى من الشيخ أبي علي الاوقي ، وأقام بالبيت المقدس قيما بالمسجد الأقصى إلى أن خربت أسوار البيت المقدس ، وشعثت دوره خوفاً من استيلاء الفرنج عليه ، فانتقل إلى حلب وسكنها ونزل بخانكاء سنقرجا بالقرب من القلعة (٢) ، كتب عنه بعض طلبة الحديث شيئا منه ، وتوفي بحلب يوم الجمعة سلخ جمادي الاولى من سنة تسع وثلاثين وستمائة ، وصلي عليه بالمسجد الجامع ، ودفن بمقابر مقام ابراهيم عليه السلام خارج باب العراق ، تجاه بالمسجد المعروف بالمقام من غربيه وشماليه ، وحضرت دفنه والصلاة عليه رحمه الله ،

۱ ــ أي الى أسية الصغرى حيث دولة سلاجقة الروم . انظر مختصر تاريخ ابن عساكر : ١٥٠/٣٠ .

٢ \_ اتظر الأعلاق الخطيرة لابن شداد قسم حلب: ٩٤ .

# أجِمد بن عِبد الرحمن بن علي:

ابن عبد الملك بن بدر بن الهيثم بن خلف بن خالد بن راشد بن الضحاك بن النعمان بن محرق بن النعمان بن المنذر اللخمي القاضي ، أبو عصمة بن الوزير أبي الهيثم أبي حصين ، وقيل بدر بن الهيثم بن خليفة بن راشد بن خالد بن الضحاك ابن قابوس بن أبي قابوس النعمان بن المنذر ، أصله من الكوفة ، ثم سكن (٢١٤ - ظ) سلفه الرقة ، واليها ينسب جده القاضي أبو جصين قاضي حلب لسيف الدولة أبي المعالي الحسن بن حمدان ، ووزر والده أبو الهيثم عبد الرحمن لسعد الدولة أبي المعالي شريف بن سيف الدولة ، وانتقل أبو عصمة هذا الي طرابلس ، وأظنه ولي بها القضاء ، وهم من بيت القضاء والعلم ، وبدر ولي قضاء الكوفة ، ولابي عصمة عم يقال له عبد الحميد بن علي ولي قضاء حبيل ، وسيأتي ذكره وذكر أبي الهيشم ، وذكر أبي حصين في مواضعهم من كتابنا هذا ان شاء الله تعالى .

وأظن أبا عصمة ولد بحلب ، والله أعلم ، حكى بطرابلس انشادا عن قاضي القضاة أبي محمد بن معروف ، رواه عنه الحافظ أبو عبد الله الصوري •

أخِبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني قال: أنشدنا أبو الفضل موسى بن علي المؤذن ببغداد قال: أنشدنا محمد بن عبد السلام بن أحمد الأنصاري قبال أنشدنا محمد بن على بن محمد الحافظ الصوري ، ح و

وأنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: حدثني محمد بن علي الصوري قال: أنشدني القاضي أبو عصمة أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الملك بن بدر بن الهيثم اللخمي بطرابلس قال: أنشدنا قاضي القضاة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن معروف ليفسه بغداد مضمنا للبيت الآخر (٢١٥-و) •

أشتاقكم اشتياق الأرض وابلها والأم واحدها والعائب الوطنا البيت أطلب أسباب السلو فما ظفرت إلا ببيت شفني وعنا أبيت أطلب أسباب السلو فما ظفرت إلا ببيت شفني وعنا أستودع الله قوما ما ذكرتهم إلا تحدر من عيني ما خزنا قال أبو بكر الخطيب: وأنشدني الصوري الابيات التي ضمن ابن معروف منها شعره البيت الآخر قال:

ياصاحبي سبلا الأطلال والدمنا متى يعود الى عسفان من ظعنسا إن الليالي التي كنيا نسر بهبا أبدى تذكرها في مهجتي حزنا أستودع الله قوميا ميا ذكرتهم إلا تجدر دن عيني ما خزنسا كان الزمان بنيا غيرا فهسيا برجت آيدي الحوادث حتى فطنته بنا (١) أحمد عبد الرجمن بن قابوس بن مجمد بن خلف بن قابوس :

أبو النمر الإطرابلسي الاديب اللغوي ، وقيل في جد أبيه محمد بن قابوس بن خلف •

كان بحلب في سنة سبعين وثلاثمائة، وقرأ بها على أبي عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه النحوي كتاب الجمهرة لابي بكر بن دريد، وغيرها، وشاهدت على أصل أبي عبد الله بن خالويه قراءته عليه بخطه، وروى عنه وعن أبي الحسن علي ابن محمد بن عبران الناقد البغدادي، والقاضي يوسف بن القاسم الميانجي، وأبي بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرىء البغدادي، وأبي محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم الفقيه الحلبي البحري (٢١٥ ـ ظ) وأبي العلاء أحمد بن عبيد الله بن شقير

١ ــ ليس لابي عصمة ترجمة في المطبوع من تاريخ بفداد كما أن هذه الإبيات غير موجودة في ترجمة الصوري من الكتاب نفسه .

النحوي اللغوي ، وأبي نصر محمد بن محمد بـن عمرو النيسابوري المعروف بالبنص •

روى عنه الحافظان أبو عبد الله محمد بن علي الصوري ، وأبو سعد اسماعيل ابن علي السمان ، والحافظ أبو زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخاري ، وأبو علي الحسن بن علي الاهوازي المقرىء .

أخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن \_ فيما أذن لنا في روايته ، وقرأت عليه اسناده \_ قال : أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد قال : أخبرنا جدي أبو محمد قال : حدثنا الحسن ابن علي الاهوازي قال : حدثنا أبو النمر الاديب قال : حدثنا القاضي يوسف بن القاسم الميانجي قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال : حدثنا أب و كريب محمد بن العلاء الهمذاني قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن الاعمش عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي برزة الاسلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تعتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فانه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته ، في بيته » • (١) •

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور المروزي قال: أخبرنا أبو الفضل موسى بسن علي الخياط ب بقراءتي عليه ب قال: أخبرنا (٢١٦هـو) أبو الفضل محمد بن عبد السلام الانصاري قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الساحلي الحافظ قال:

١ \_ مختصر تاريخ دمشق: ٣/١٥٣ . وانظر أيضا كنز العمال: ٣/٢٥/٣٠ ٨٠٢٢ .

قرأت على أبي النمر أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس بن محمد قابوس بن خلف الاديب بطرابلس قلت: أخبركم أبو عبد الله الحسين بن خالويه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد عن الرياشي عن الاصمعي عن منتجع بن نبهان الصيداوي قال: أخبرني رجل من بني الصيداء من أهل الصريم قال: كنت أهوى جارية من باهلة وكان أهلها قد أخافوني ، وأخذوا علي المسالك فخرجت ذات يسوم فاذا حمامات يسجعن على أفنان أيكات متناوحات في سرارة واد ، فاستنفرني الشوق فركبت وأنا أقول:

دعت فوق أغصان من الأيك موهنا مطوقة ورقاء في إثر آلف فهاجت عقابيل الهوى اذ ترنمت وشيب ضرام الشوق بين الشراسف بكت بجفون دمعها غير ذارق وأغرت جفوني بالدموع الذوارف لكني سرت فآواني الليل الى حي ، فخفت أن يكون من قومها ، فبت القفر فلما هدأت الرجل ، ورنقت في عيني سنة ، واذا قائل يقول:

تمتع من شميم عمرار نجمد فما بعمد العشيمة من عمرار فتفاءلت بها والله ، ثم غلبتني عيناني فإذا آخر يقول:

لن يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار (٢١٦-ظ)

فقمت وعبرت ، وركبت متنكبا عن الطريق ، فاذا راع مع الشروق وقد سرح غنما له وهو يتمثل:

كفي بالليالي المخلفات لجدة وبالموت قطاعا حبال القرائن

فأظلمت والله على الأرض ، فتأملته فعرفته ، قلت : فلان ؟ قال فلان ، قلت ما وراءك؟ قال : ماتت والله رملة ، فما تمالكت أن سقطت عن بعيري ، فما أيقظنى

إلاً حرَّ الشيمس ، فقمت وقد عقل الغلام ناقتي ومضى ، فركبت إلى أهلي بأخيب ما آب به راكب ، وقلت :

ياراعي الضيّان قد أبقيت لي كمدا يبقى وينتالفني ياراعي الضيّان نعيت نفسي إلى جسمي فكيف إذا أبقبى ونفسي في أثناء أكفييان لو كنت تعلم ما أسأرت (١) في كبدي بكيت مما تراه اليـوم أبكـانـي

أخبرنا أبو هاشم الحلبي قال: أخبرنا عبد الكريم بن أبي المظفر \_ اجازة ان لم يكن سماعا \_ قال: أخبرنا أبو الفتح نصر بن مهدي بن نصر بن مهدي الحسيني بالري قال: أخبرنا طاهر بن الحسين السمان قال: حدثنا اسماعيل بن علي الحافظ قال: قرأت علي أبي النمر الاديب الاطرابلسي قلت له: أنشدكم ابن خالويه قال: أنشدني أبو الحسن الوراق الشاعر لسعيد بن المسيب:

إنظر لنفسك حين ترضى وانظر لنفسك حين تغضب (٢١٧- و) فالمستكلات كشيرة والوقوف عند الشك أصوب

أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن تاج الامناء قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن قال : أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس بن محمد بن خلف بسن قابوس ، أبو النمر الاطرابلسي الاديب ، حدث بصور سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ، وبأطرابلس عن أبي الحسن على بن محمد بن عمران الناقد البغدادي وأبي بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرىء البغدادي ، وأبي عبد الله بن خالويه ، وأبي نصر محمد بن محمد بن عمرو النيسابوري ، وأبي محمد الحسن بن أحمد بن ابراهيم البحري ، ويوسف بن القاسم الميانجي .

روى عنه أبو عبد الله الصوري ، وأبو علي الأهو إزي •

ا أ اي ابقيت .

أنبأنا أبو البركات بن محمد قال : أخبرنا علي بن أبي محمد قال : وجدت بخط أبي الفرج غيث بن علي الصوري : قرأت بخط أبي طاهر الصوري في ذكر من أدركه بطرابلس من الشيوخ : أبو النمر أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس ، عاصر ابن خالويه ، وكان يدرس العربية واللغة ، وتوفي بها وخلف ولدا شخص، الى العراق ، وتقدم هناك (١) م.

# أحمد بن عبد الرحمن بن، محمد بن، الجارود بن هرون :

وذكره الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن في تاريخه بما أنبأنا به تاج الامناء الحمد بن محمد قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم قال: أحمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن الجارود بن هرون ، أبو بكر الرقي الحافظ نزيل عسكر مكرم (٢) ٠٠

ذكر أنه سمع بدمشق هشام بن عمار، وأبازرعة النصري، ومحمد بن عوف بعمص، وحدث عنهم وعن أبيه عبد الرحمن بن الجارود، وعلي بن حرب، وأحمد ابن حرب، وهلال بن العلاء، وأحمد بن شيبان الرملي، وعثمان بن خرزاد وعبد، الله بن نصر الانطاكيين، ويونس بن عبد الاعلى، والمنزني، والربيع بن سليمان، ويزيد بن سنان البصري، والحسن بن عرفة، والحسن بن محمد بن الصباح، وشيب بن أبوب الصريفيني، وعيسى بن أحمد البلخي، ومحمد بن عبيد بن، عبيد بن عبة اللك الدقيقي، وأبي، وأجمد بن عبد الملك الدقيقي، وأبي، وزعة، وأبي، حاتم الرازين،

١ \_ مختصر تاريخ ابن عساكر : ٣٠٠٢٥٣/٣

٢١ بلد مشهور في خوز سُنتان . معجم البلدان ٠٠

روى عنه القاضي أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد البسطامي نزيل نيسابور ، وأبو الحسن علي بن الحسن بن بندار بن المثنى الاستراباذي ، وأبو اسحق إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبراني المقرىء الشاهد ، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ ، وأبو علي منصور بن عبد الله بن خالد بن أحمد بسن خالد الذهلي الخالدي ، وأبو علي الحسن بن أحمد بن الليث الحافظ ، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الاعلى الاندلسي الورسي (٢١٨ و) .

أخبرنا أبو البركات بن محمد \_ إذنا \_ قال : أخبرنا علي بن أبي محمد قال : أخبرنا أبو سعد عبد الله بن أسعد بن أحمد بن محمد بن حيان النسوي الطبيب ، وأبو بكر عبد الجبار بن محمد بن أبي صالح النيسابوري الصوفيان قالا : أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن محمد الصرام قال : أخبرنا القاضي الامام أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد البسطامي قال : أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود بن هرون الرقي قال : أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي وعثمان بس خرزاد الانطاكي ، وعباس الدوري قالوا : حدثنا غفان بن مسلم قال : حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله عز وجل : يا بن آدم أما بثد "ك اللازم فاعمل لبدك ، كل الناس لهم بشد " وليس لك منى بد » •

قال علي بن أبي محمد: رواه أبو بكر الخطيب عن الحسن بن محمد الخلال عن القاضي أبي عمر البسطامي ، فأخبرنا أبو القاسم علي بن ابراهيم ، وأبو الحسن علي بن أحمد بن منصور ، وأبو منصور ابن خيرون قالوا: قال لنا أبو بكر الخطيب هذا الحديث موضوع المتن مركب على هذا الاستاد وكل رجاله مشهورون معروفون بالصدق الا ابن الجارود فانه كذاب ، ولم نكتبه الا من حديثه .

وقال أبو بكر في موضع آخر بهذا الاستاد: وقد رواه ـ يعني حديث بقيـة

عن مالك عن الزهري عن أنس ، (٢١٨ ـ ظ) انتظار الفرج ـ شيخ كذاب : كان بعسكر مكرم عن عيسى بن أحمد العسقلاني عن بقية ، وأفحش في الجرأة على ذلك لانه معروف أن الحيائري تفرد به ، والله أعلم (١) .

ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب تكملة الكامل في في معرفة الضعفاء: أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرقي ، يضع الحديث ويركبه على الاسانيد المعروفة .

#### أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ماكا:

أبو بكر المقرى، ، مقرى، مذكور ، قدم أنطاكية سنة أربعين وثلاثمائة وأقـــرأ بها القرآن العزيز .

أنبأنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا علي بن أبي محمد ابن هبة الله قال: قرأت بخط الحسن علي بن محمد بن ابراهيم الحنائي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن اسحق بسن ابراهيم الانطاكي المعروف بابن العريف قال: قدم علينا أنطاكية سنة أربعين وثلاثمائة أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن ابن محمد ابن ماكا فقيل له: ان ابراهيم بن عبد الرزاق يذكر أنه قرأ على قنبل (٢) ، فلم يحفل بهذا القول الى أن ورد في بعض الايام رجل من أهل خراسان شيخ كبير عليه ثياب صوف ، فجلس بين يدي الشيخ ابن ماكا ، وقال: أريد أقرأ ، فقرأ عليه عشرين آية وقال: حسبي آجرك الله ، فقال له: أيش في كمك ؟ •

قال: قراءات ، قال له: وعلى (٢١٩ ــو) من قرأت ؟ قال: قرأت على قنبل أنا ورجل من أهل أنطاكية يقال له ابراهيم بن عبد الرزاق الخياط ، فقال الشيخ

١ - مختصر تاريخ دمشق : ١٥٤/٣ . ١٥٥

٢ ــ قنبل هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد مقرىء مكة توفي فيها سنة احدى وتسعين ومائتين بعدما طعن بالسن وشاخ ، سمع منه ابراهيم بن عبد الرزاق الحروف فقط لانه لم يجاور عنده . معرفة القراء الكبار للامام الذهبي : ٢٣٠/١ .

<sup>-</sup> ۹۷۷ - بغية الطاب في تاريخ حلب م (٦٢)

ابن ماكا : قوموا بنا الى الشيخ ، فجاء الى ابن عبد الرزاق ، ففال : ياشيخ اجعلني في حل ، فجعله ، وعرف ابن عبد الرزاق الرجل ، فقال له : أيش لي معك ، فأخرج خط قنبل بقراءة ابن عبد الرزاق عليه •

## أحمد بن عبد الرحمن بن المبارك:

وقيل ابن عبد الرحمن بن علي بن المبارك بن الحسن بن نفاذة ، أبو الفضل السئلمي الدمشقي ، شاعر مجيد فاضل أديب ، يلقب نشء الدولة ، وبدر الدين ، وكان يكتب للملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، وصحبه حضراً وسفراً ، وقدم معه حلب حين افتتحها .

أنشدنا عنه شيئاً من شعره أبو محمد مكي بن المُسلَّم بن علاَّن الدمشقي ، وأبو المحامد اسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن القوصي ، قال لي أبو المحامد : كان لا يُبارى في فضله ، ولا يجارى في معرفته ونبله ، وجمعه بن رئاسة نفسه وطيب أصله ، وورث عنه حسن الكتابة وحلية الفضل لذريته ونسله .

قال: ومولده بدمشق في شهور سنة إحدى وأربعين وخمسمائة(١) •

وقال لي السديد أبو محمد مكي بن المسلم : إِن أبا الفضل بن نفاذة دخل حلب مرارا ، ومدح بها الملك الظاهر غازي رحمه الله •

أنشدنا سديد الدين أبو محمد مكي بن المسلكم قال: أنشدنا الأمير تشو الدولة أبو الفضل أحمد بن عبد الرحمن بن المبارك بن الحسن بن نفاذة السلمي (٢١٩ ـ ظ) الدمشقى لنفسه:

ستفرت عن جبينها الوضاح فأرتنا في الليل ضوء الصابح قلت لما زارت على غير وعدم تتهادى كالغصن تحت الرياح:

<sup>1</sup> \_ انظر خريدة القصر للعماد الاصفهاني \_ قسم شعراء الشام \_ الجزء الاول ـ ط • دمشق ١٩٥٥ : ٣٢٩ •

وغمومي وأبدات أفراحي أقاصر فما أنت فيه من 'نصاّحي خصن خدا الشقيق ثغر الأقاحي

أنشدني شهاب الدين أبو المحامد اسماعيل بن حامد القوصي قال: أنشدني الشيخ الرئيس الأديب الفاضل البارع نشء الدولة بدر الدين أبو الفضل أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن المبارك بن الحسن بن نفاذة السلمي متغزلا على حرف الهميزة •

يا ساكناً في مهجتي تتبوعاً لي منك جفن لا يجف وثقل هم هل ما تمزق من فؤادي بالجفا ومدلل أنا في همواه ممذلك" ثمل المعاطف قده متأود" بلحاظه قلبي جريح مثخن بلحاظه قلبي جريح مثخن كالليل شعراً غاسقاً والصبح وجكاليل شعراً غاسقاً والصبح وجفي ثغره حمانية عانية متمرض الأجفان قلبي مذ جفا صبري لدائرة الصبابة نقطة يحظى به غيري وأحصرم وده يحظى به غيري وأحصرم وده

ليم لا ترق الأدمع لا ترق أو المحمر لا يخف ومضجع لا يهدا يسلم يسا هاجري بيدي وصالك يرفأ منه ومني مالك وموطأ بالغصن يزري إذ يهز ويهزأ ويهزأ فالوصل يأسو والتجني ينكأ فالوصل يأساء ويذرأ (( ٢٢٠ – و) ها شهارق أنواره تتلألأ تشبى العقول بها وليست تسبأ وبه على أجرائها يتجرأ متمرض وكلاهما لا يبرأ متمرض وكلاهما والممأ تتجزأ وسواي يروى بالوصال وأظمأ

قال لنا أبو المحامد القوصي: وأنشدني لنفسه متغزلاً على حرف الـذال المعجمة:

رسل اللحاظ الى الخواطر تنفذ ومن العجائب وهي تصمي مهجتي إن السهام لتخطىء المرمى سوى وبمهجتي صاح يعرب لحظه رشأ يصيد بحسنه منهج الورى تحدوي القلوب بخفة وصناعة مسحر بسه فتن الأسام فحق مقبول شخص بالعيون منقبيل ميعاده مشل السيراب ووصله من طبع أهل الشام قاس قلبه وجدي به طول الزمان متجدد والحين مشرد في هواه مردد والحين مشرد في هواه مردد ومن العجون منور في هواه مردد والحين مشرد في هواه مردد ومن العجون المترو في هواه مردد ومن المترو في هواه مردد ومن المترو في هواه مردد ومن المترو في المترو في

وسهامها في كل قلب تنفذ أني بوقع سهامها أتلذذ سهم بأهداب الجفون مقذذ (١) تيها علي فطرف متنبذ وعلى العقول بسحره يستحوذ أجفان فاللحظ منه مشعبذ هاروت الإمام لجفنه يتتلمذ ميهوب حسن بالأماني يُجبذ بالقول لا بالفعل فهو مطرمذ (٢) بالقول لا بالفعل فهو مطرمذ (٢) طرفي جنا فعلام قلبي يؤخذ والقلب منه بالصدود مجذذ والخد من مطر الدموع مرذذ

وأنشدنا أبو المحامد القوصي قال : وأنشدني رحمه الله لنفسه متغزلاً على حرف الزاي :

أعانوا على القلب الجريح وأجهزوا هم رحـــلوا صبري غـــداة رحيلهم وكنت كنزت الـــدمع ذخراً لبــَينهم يعـــز وقـــد بانــوا علي فـــراقهم وكانوا حيــاتي فارقوني ففــارقت

وسفك دمي ظلماً أباحوا وجوزوا وسرى بوجدي أبرزوا يوم برزوا فأنفقت يوم البكن ما كنت أكنز ويعرب صبري والتجلد يعوز فها أناحى في ثيبابي مجنر

١ - له ريش .

٢ - أي يقول ولا يفعل - القاموس .

وبي حب من لا الود يطلب عنده لدائرة الأبصار من حول وجهه لله غصن قدد بالملاحة مزهر هو الرمح قداً واعتدالا ولحظه حكى ألف الخط اعتدال قوامه لقد صاد قلبي حبه بيد الهوى

ولا الوصل مرجو ولا الوعد منجز إذا ما بدا من نقطة الخال مركز وديباج خد بالعذار مطرز سنان به ما زال قلبي يوخن ولكنه من عطف الصدغ يهمز ولهم يجد فيه أنسي متحرز

أخبرني أبو المحامد القوصي أن أبا الفضل بن نفاذة توفي بدمشق في شهور سنة احذى وستمائة تاسع المحرم منها •

# أحمد بن عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن الحسن بن أحمد اللخمي:

أبو العباس بن أبي على بن أبي المجد البيساني المصري المعروف بالقاضي الأشرف بن القاضي الفاضل ، أصل سلفه من بيئسان ، وانتقلوا الى عسقلان ، وولي جده قضاءها ، وولد أبوه بها ، ثم انتقل عنها الى مصر حين غلب عليها الفرنج ، فنشأ بمصر على ما نذكره في ترجمته إن شاء الله ، وولد له هذا الولد أبو العباس بمصر في المحرم سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ، أخبرني بمولده جمال الدين محمد بن علي الصابوني ، وكان رجلا حسنا فاضلا ، شريف النفس ، وقورا مشتغلا بما يعنيه •

سمع الحديث الكثير في كبره بدمشق وبغداد وحلب ، وغيرها من البلاد ، وكان سمع الحافظ أبا محمد القاسم بن أبي القاسم الحافظ الدمشقي ، وفاطمة بنت سعد الخير وغيرهما ، وقدم علينا حلب رسولا الى بغداد فسمع بها من جماعة منهم : أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله وغيره ، وكان قد سمع إنشاد السعيد ابن سناء المثلك ، وأجازت له بحنى الوهبانية وطبقتها ، وكان ينظم الشعر ، ولم يزل يطلب ويسمع الحديث حتى علت سنه .

ووقف على أهل الحديث كتباً حسنة بالمقصورتين المعروفتين ب وبوالده بالكلاسة من جامع دمشق (١) •

وكان أخبرني عنه جماعة من المحدثين أنه يمتنع ( ٢٢١ ـ ظ ) مسن الروايدة والتحديث ، ثم إنني اشتريت أجزاء من مسموعاته ، فوجدته قد حدث بمدرسه أبيه بالقاهرة في سنة ثمان وعشرين وستمائة بشيء من حديثه ، وسمع منه جماعة من طلبة الحديث منهم صاحبنا ـ بالديار المصرية ـ أبو الحسن علي بسن عبد الوهاب بسن وردان، وروى لنا عنه شيئا من شعره أبو الفضل عباس بن بزوان الإربلي، وأبوعبد الله بن الصابوني ، وكنت اجتمعت به في سنة ست وعشرين وستمائة بدمشق ، وفي سنة منه •

أنشدني أبو الفضل عباس بن بزوان قال: أنشدني القاضي الأشرف أحمد بسن عبد الرحيم بن علي بن البيساني لنفسه ، وقال: أنشدتها الوزير ببغداد ارتجالا حين أرسلت السي بغداد

ياأيتها المولى الوزير ومن له نعم حللن من الزمان وثاقبي من شاكر "عني بذاك فإنني من عنظم ما أوليت ضاق نطاقي من " تحسُف على يديك وإنسا " ثقلت " مؤ وتتها على الأعناق

أنشدنا جمال الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن الصابوني قال: أنشدني القاضى الأشرف بن القاضى الفاضل لنفسه بالقاهرة •

الحميد لله وشكراً ليه كم نعمية البسني فاخيره أعطاني الدنيا بأفضاليه وأنظر لما خول في الآخره (٢٢٢ - و)

ا ـ الكلاسه المكان القائم فيه قبر السلطان صلاح الدين الايوبي على مقربة من الجامع الاموي .

٢ - فراغ بالاصل .

أنشدني جمال الدين ابن الصابوني قال: أنشدني القاضي الأشرف بن الفاضل قال: أنشدني هبة الله بن جعفر بن سناء الملك لنفسه:

لعُلُسُوي جربت لا لانعطاطي جربي رفعة وساهو داء محربت قبلي السماء وناهي كالموساء أن أشبهتني السماء ولقد أجمع الرواة ومافي ذاك خلف أن اسمها الجرباء

سمعت أبا الفضل عباس بن بزوان رفيقنا رحمه الله يقول: مات القاضي الأشرف أبو العباس أحمد بن القاضي الفاضل بالقاهرة في ليلة الاثنين سابع جمادي الآخرة من سنة ثلاث وأربعين وستمائة، ودفن في يوم الاثنين بعد صلاة العصر بسارية الى جنب والده رحمهما الله •

## أحمد بن عبد الرزاق بن عبد الوهاب:

أبو الفوارس البالسي القاضي ببالس ، حدث بها ، روى عنه القاضي أبو البركات محمد بن علي بن محمد بن محمد الأنصاري قاضي سيوط (١) (٢٢٢ ـ ظ )

# أحمد بن عبد السيد بن شعبان بن محمد بن بزوان بن جابر بن قحطان:

أبو العباس الهذباني الكردي المعروف بصلاح الدين الإربلي ، كان صائعاً بإربل ، واشتغل بالأدب ، واتصل بخدمة الملك المغيث بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب حين كان بإربل ، وكان يغني له ، وخدمه وصار حاجباً له ، ووصل معه السي مصر ، فلما توفي اتصل بالملك الكامل فنفق عليه وتقدم عنده ، وصار عنده أمسيراً كبيراً ، وحبسه مدة ، ثم أطلقه ، وعظم عنده ، وكان أميراً فاضلا شاعراً ، حسسن الأخلاق ، قدم حلب في اجتيازه الى مصر ، ثم قدم منبج صحبة الملك الكامل أبي المعالي محمد بن أبي بكر بن أيوب ، حين وردها قاصداً بلد الروم بعساكره ،

روى لنا عنه شيئاً من شعره القاضي محي الدين محمد بن جعفر بن قاضي إربل،

١ - كورة جليلة من صعيد مصر . معجم البلدان .

والفقيه شهاب الدين أبو المحامد اسماعيل بن حامد القوصي، وأبو الربيع سليمان بن بُننيه سان الإرباسي •

وأخبرني أبو المحامد القُنُوصي أن مولد الأمير صلاح الدين بإربل في شهـور سنة أربع وستين وخمسمائة على ما ذكر .

أنشدنا القاضي محي الدين بن جعفر بن محمد بن محمود الإربلي قال: أنشدني صلاح الدين أحمد بن عبد السيد بن شعبان الإربلي لنفسه بالجسور (١) ظاهر مدينة دمشق:

تَعدَّى الَـــى الخيــل الغرام كأنسا بطيب زمان الوصل يخبرها عنا (٣٢٣ و) نُجاذبُهـا رفقــاً بهــا وتُمدَّنـــا إليكم من الشوق الذي اكتسب منا

أنشدني شهاب الدين أبو المحامد القوصي قال: أنشدني الأمير الأجل الفاضل صلاح الدين أبو العباس أحمد بن عبد السيد بن شعبان الهذباني رحمه الله بدمشق سنة ست وعشرين وستمائة لنفسه في الفراق:

والله لـولا أماني القلـب تُخبُـرني بأن من بان يدنـُـو مُـسرعـاً عجـلا قتلت ُ نفسـي يـوم البين من أسـف وكـان حقـاً بأن أستعجـل الأجـلا

وأنشدنا قال: وأنشدني أيضاً لنفسه وكتب بها الى صديق له:

لم ترحكُ وا عني لأن محلك ملك قلب " بكم ما إن يبزال متيما والبين إن نقض الخيام من الشرى فالوجد أودعها الفواد وخيما والبين إن نقض الخيام من الشرى فالوجد أودعها الفواد وخيما قال : وأنشدني لنفسه في المعنى ، وكتب بها الى صديق له :

على بتُقعة عنها ترحيَّلت وحشة "كأنيْس مكان أنت فيه متُخيم" وحسبي عذاباً أنني عنك نازح" وغيري قريب" بالوصال متنعم

١ ــ نقلها كرد علي في غوطة دمشق باسم الجسورة . انظر ص ١٦٧ من ط .
 دمشق ١٩٨٤ .

أنشدني أبو الربيع سليمان بن بتنكيمان الإِربلي قال: أنشدني صلاح الدين الإِربلي أحمد بن عبد السيد لنفسه:

في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني فهي نائبتي وهذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يسينك كي تحظى بهاشفتى (٢٢٣ظ) وأنشدني سليمان بن بتنيشان قال: أنشدني صلاح الدين لنفسه:

ما الى تسرك هواكم لى سبيل كيف شئتم فاعدلوا عنى وميلوا آه ما قولى لكم آها على رمن يفنى وأوقسات تحسول إنسا أبكى على يأتم الهوى بعد موتى من له حي حمول إنسا أبكى على يأتم الهوى

أنشدنا أبو المحامد القوصي قال: أنشدني صلاح الدين الإربلي لنفسه ،وذكر أن أوصى بأن يكتب البيتان على قبره رحمه الله .

يارب عبد له جاء رهن ذ نوب مترجياً من عفوكم للجيود فسماله في شيعر شيبة و جهيه ويمينه في عسروة التوحيد

قال القوصي: وهذا الأمير صلاح الدين الإرباي رحمه الله كان فاضلا مجيد لشعره ودوبيتاته ، مفيداً في محاضراته ومذاكراته ، وصحب الملك المغيث مدة طويلة، وكانت صحبته له بإربل ودمشق صحبة جميلة ، ثم خدم الدولة الملكية الكاملية فحصل له فيها المال الوافر والجاه الحسن ، وكفر دهره في آخر وقته بحسنات المنح ماجناه عليه من سيئات المحن ، وتوفي في الشرق في العسكر الكاملي في شهور سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، ودفن بالرها (١) ، ثم نقل الى قرافة مصر •

أنبأنا الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري قال في ذكر مسن مات في سنة إحدى وثلاثين وستمائة في كتاب التكملة لوفيات النقلة: وفي العشريس من ذي الحجة توفي الأمير الأجل أبو العباس أحمد بن عبد السيد بسن شعبان بسن محمد بن جابر بن قحطان الإربلي المولد والمنشأ ، المصري الدار ، المنعوت بالصلاح ، بمدينة الرها ، ودفن من يومه بالمقبرة المعروفة بمقبرة باب حران ، وكنت إذ ذاك بها، شمر نقسل مسن هناك السي مصر .

حدث بشيء من شعره ، سمعت منه شيئاً منه ببعض بلاد حمص ، ومولده في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة بإربل ؛ ذكر أنه رآه بخط والده عبد السيد بن شعبان ، وكان اتصل بخدمة مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل مدة ، ثم توجه الى الشام ، ثم اتصل بخدمة الملك الكامل ، وتقدم وترسل عنه (١) (٢٢٤ ظ) ،



١ ــ لم يصلنا الجزء الحاوي لترجمته من كتاب التكملة .

# بسم الله الرحمن الرحيم

وبسه توفيقي

# ذكر من اسم أبيه عبد العزيز من الأحمدين

## أحمد بن عبد العزيز بن أيوب بن زيد :

أبو عبد الله العرقي، من أهل عرقة (١) ، وولد بالموصل ، ففي نقلته من الموصل الى عرقة إجتاز بجلب أو ببعض عملها .

أخبرنا القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن الشيرازي \_ إذناً \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي قال : أحمد بن عبد العزيز بن أيوب بن زيد أبو عبد الله العرقي الأطروش المعروف بالعجيل ، ولسد بالموصل وحدث بعرقة عن يحيى بن عثمان الحمصي •

روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن زوزان الأنطاكي • (٢) •

# أحمد بن عبد العزيز بن داود بن مهران الراذاني الحراني:

رحل الى مصر وسمع بها الحديث ، ثم عاد الى بلده حران ، ففي طريقه اجتاز بحلب أو بيعض عملها .

ذكره أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي في كتابه في تاريخ

١ - بلدة في شرقي طرابلس الشام بينهما أربعة فراسخ . معجم البلدان .
 ٢ - ليس في مختصر تاريخ دمشق .

الغرباء ممن قدم مصر ، وقرأته بخط عبد الغني بن سعيد الحافظ قال : آحمد بسن عبد العزيز داود بسن مهران الراذاني من أهل حران ، هو ابن أخي أبي صالح عبد الغفار بن داود الحراني ، قدم مصر سنة تسع وستين ، وكان قد رحل وكتب الحديث، وكان يحفظ كتباً عن ثابت بن موسى وطبقته نحو النيف وعشرين ومائتين ، ورجع الى ( ٢٢٥ و ) حران سنة سبعين ومائتين ، ومات في رجوعه ، وكتب عنه ،

#### أحمد بسن عبد العزيز بسن محمد بن حبيب السلمي:

المقدسي الواعظ ، امام جامع الرافقة ، أبو الطيب ، قدم حلب مجتازا ، وسمع بشيزر أبا السمع إبراهيم بن عبد الرحمن بن جعفر المعري التنوخي معلم بني منقذ، وبالبيت المقدس الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي ، وبمكة أبا عبد الله الحسين بسن على الطبري .

روى عنه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي في مصنفات ، وكان شاعراً حسن الشعر .

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الوهاب الأنصاري الدمشقي المعروف بابن الشيرجي بحلب، وأبو اسحق إبراهيم بن بركات بن إبراهيم المعروف بالخشوعي بقراءتي عليه بالربوة من ظاهر دمشق قالا: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي قال: أخبرنا أبو الطيب أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن حبيب السلمي المقدسي الواعظ بإمام جامع الرافقة (١)، بقراءتي عليه في المحرم سنة تسع وعشرين وخمسمائة في قال: أخبرنا الشيخ الإمام إمام الحرمين أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري الفقيه بمكة حرسها الله في المسجد الحرام سنة سبع وثمانين وأربعمائية وثمانين وأربعمائية عليه في المسجد العرام سنة سبع

قال الحافظ أبو القاسم : وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي وأبو 1 - كانت الرافق ملحقة بالرقة . محمد اسماعيل بن أبي بكر القارى القارى التيسابور قالوا: أخبرنا أبوالحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي بنيسابور قال: أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد الفارسي قال: حدثنا أبو سليمان داود بن الحسين بن عقيل البيهقي بخسر وجرد (۱) قال: حدثنا يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي قال: أخبرنا مشتيم عن أبي هرون العبدي عن أبي سعيد الخد وي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » (۱) و

أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: أنشدنا عمي الحافظ أبو القاسم قال: أنشدني أبو الطيب لنفسه:

من لصب نازح الدار مستهام القلب محترق فنيت بالبعد أدمعة قائد جار الزمان على فالى مسن أشتكسي زمنا فالى مسن أشتكسي زمنا يسد قذافة سلبت صرت أرضى بعد رؤيتكم

نهب أشواق وأفكار بهوى أذكى من النار فهو يبكي بالدم الجاري مهجتي في فرقة الجاري غالني في حكمه الجاري كل أغراضي وأوقاري بغيال أو بأخبار

كتب إلينا الحسن بن محمد الدمشقي أن علي بن الحسن الشافعي أنشدهم قال: وأنشدني يعني أبا الطيب المقدسي لنفسه معاتبة: ( ٢٢٦ و ) •

يا واقعاً بين الفرات ودجلة عطشان يطلب شربة من ماء إِن البلاد كشيرة أنهارها وسحابها فغزيرة الانواء

١ - مدينة كانت قصبة بيهق من أعمال نيسابور بينها وبين قومس. معجم البلدان.
 ٢ - سورة الصافات - الآيات : ١٨٠ - ١٨٢ .

ما أختلت الدنيا ولا عدم الندا أرض بأرض والذي خلق الورى

قال الحافظ: وأنشدني أيضا لنفسه:

يا ناظري ناظري وقف على السهر وياحياتي حياتي غير طيبة وياسروري سروري قد ذهبت به فالعين بعدك يا عيني مدامعها والقلب بعدك يا قلبي تقلبه كم يبك قلبي على ماناب أحد لو أن أيوب لاقى بعض مالقيت وما مصيب اسرائيل فادحه

ويا فؤادي فؤادي مسكن الضرر وهل تطيب بفقد السمع والبصر وإن تبقى قليدل فهو في ثر تسقي مغانيك وما يغني عن المطر في النار أيدي الاسى من شدة الفكر في الناس كلهم إلا أبو البشر في النار يشكو غير مصطبر لأنه كان يرجو فرحة الظفر (١)

فسها ولا ضاقت على العلماء

قد قسم الأرزاق في الأحياء

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قراءة عليه وأنا أسمع قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_قال: أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن حبيب السلمي ، أبو الطيب المقدسي، إمام جامع الرافقة \_ وهي بلدة على شط الفرات تعرف بالرقة الساعة ، والرقة كانت يجنبها فخربت \_ كان واعظا ورد (٢٦٦٠ ظ) بغداد حاجاً ، وسمع بمكة أبا عبد الله الحسين بن على الطبري ، سمع منه رفيقنا أبو القاسم الدمشقي وغيره .

أنبأنا القاضي أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن محمد بن مميل الشيرازي قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي قال: أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن حبيب أبو الطيب المقدسي الفقية الواعظ إمام جامع الرافقة ، سمع أبا عبد الله الحسين بن علي الطبري بمكة ، وذكر لي أنه سمع الفقيه نصر بن

١ - انظر مختصر أبن عساكر : ١٥٧/٣ حيث أورد له مقطوعة أخرى .

إبراهيم المقدسي ، ودخل المغرب مع أبيه ، وسمع من جماعة من الشيوخ ، ولم يكن عنده عنهم شيء ٠

وكان له ديوان شعر حسن ، سمعت منه بعضه بالرافقة ، وكان قد قدم دمشق غير مرة ، ورأيته في إحدى القدمات وأنا صغير ولم أسمع منه بدمشق شيئاً ، وكتبت عنه بالرافقة شيئا يسيراً ، وكان شيخاً مستورا معيلاً "مقيلاً" .

وقال الحافظ أبو القاسم: فارقت أبا الطيب حيا في سنة تسع وعشرين وخمسمائة ومات بعد ذلك (١) •

## ذكر من اسم أبيه عبد الغني من الأحمدين

أحمد بن عبد الغني بن أحمد بن عبد الرحمن بن خلف بن المسلم اللخمي القطرسي

أبو العباس بن أبي القاسم المغربي المصري ، الملقب بالنفيس ، شاعر مجيد ، أصله من المغرب وهو مصري ، ورد حلب وامتدح بها الملك الظاهري غازي بن يوسف رحمه الله ، وكان فقيها أديبا له (٣٢٧و) عناية بعلوم الأوائل ، وترك الفقه ، وتصرف وخدم في الديوان بقوص (٢) .

روى لنا عنه شيئاً من شعره أبو المحامد اسماعيل بن حامد بن عبد الرحمين القوصي ، وقال لي : كان هناك الاجل نفيس الدين ، فاضلا أديباً فيلسوفاً ، ولم يزل برقيق الشعر موصوفا ، وبدقيق فن الحكمة معروفا •

وذكره العماد أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد الأصبهاني في كتاب «خريدة القصر » بما أنبأنا به صديقنا أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن عبد الجبار بن أبي الحجاج المقدسي المصري قال: أخبرنا العماد الكاتب قال: النفيس بن القطرسي شاب

ا \_ في مختصر ابن عساكر : ١٥٧/٣ « مات أبو الطيب بعد سنة تسع وعشرين وخمسمائة » . وخمسمائة » . ٢ \_ مدىنة كبيرة في صعيد مصر . معجم البلدان .

مصري فقيه في المدرسة المالكية بمصر ، له خاطر حسن ، ودراية ولسن ، ويدفي علوم الأوائل قوية ، وروية من منابع الأدب ومشارعه روسية ، أنشدت له :

أيسسر" بالعيد أقوام لهم سعة هل سرني وثيابي فيه قبوم سبا عيد عداني الغني فيه الى سفل فللت أنحر فيهم مهجتي أسفأ تبا لها قسمة لو أنها عدلت

من الشراء وأما المقترون فلا أوراقسي وعلى رأسي به ابن خلا لا تعرف العرف أيديهم ولا القبلا وهم به ينصرون الشاء والابلا لكان أرفع حظينا الذي سفلا()

أنشدنا شهاب الدين أبو المحامد القوصي قال: أنشدنا الفقيه الأجل الأديب نفيس الدين أبو العباس احمد بن عبد الغني القطرسي المصري لنفسه ( ٢٢٧ ظ ) •

هلا عطفت على المحب المدنية يا محرقا قلبي بنار صدوده أتلفتني بهواك ثم تركتني أوما علمت بأنني رهن الضنا(٢) لا شيء أحسن من محب مغرم من لي وقد سمع الزمان بخلسة إذبت معتنق القضيب على النقا(٦) أجني جني الورد ثم يعيده فعجبت من ورد يعود بقطفه

فشفيت علية قلبه المتلهي لو شئيت كان بيسرد ريقك ينطفي حيران يبدأب في تبلافي متلفي متوقف متوقف لعيندارك المتسوقة وجد السبيل إلى حبيب منصف ليها ليم تعرف وظللت مغتبق السلاف القرقف(٤) خجيل بحوري الملاحة مترف غيض النبات كأنه لم يقطف

١ - لم أقف على هذا النص في قسم مصر من الخريدة .

Y = -7 الحاشية بخط ابن العديم : في نسخة غير هذه الرواية « وقف الهوى » وهو أحسن .

٣ - النقو والنقا: عظم العضد أو كل عظم ذي مخ .

٤ ــ القرقفة: الرعدة ، والقرقف الماء البارد المرعد والقرقف الخمر ، لسان العسرب .

أنشدنا أبو المحامد قراءة عليه وأنا أسمع قال: أنشدني أبو العباس لنفسه:

یا مین تعیوده محاسنیه مین عین عاشقیه اذا یشکو

فبوجهه ياسيين طرته وعلى لماه ختامه مسك

وأنشدنا القوصي \_ إجازة \_ قال أنشدنا ابن القطرسي يرثي صديقاً له:

يا راحـــلا وجميل الصبــر يتبعــه هل من سبيل إلـــى لقيــاك يتفــق ما أنصفتــك جفــوني وهي دامية ولا وفي لك قلبي وهــو يحتــرق

وأنشدنا القوصي من كتابه قال: أنشدنا أبو العباس لنفسه في شجرة ياسمين:

ولما حللناهما سماء زبسرجمد لها أنجم زهر من الزهر الغض (٢٢٨ و) تناولها الجانسي من الأرض قاعداً ولم أر من يجني النجوم من الأرض

وأنشدنا القوصى قراءة قال: وأنشدني ابن القطرسي لنفسه وأبدع فيهما:

أحسب المعالي وأسعى لها والجسد لأرفع بالعز أهل السولاء وأخفض بالذل أهل الحسد قال: وانشدني لنفسه:

يا صاحبي خذا لقلب عصمة فلقد هفا بهوى الغزال الأهيف وترقب اشغل الرقيب لتخبرا مسعدى بشقوة عاشق متلهف صنكم متفلسف متفلسف

أنشدني رشيد الدين أبو بكر محمد بن عبد العظيم المنذري بالقاهرة ، وكتبه لي بخطه قال: أنشدنا الشيخ الأجل أبو الحسين أحمد بن محمد بن اسماعيل الخزرجي التلمساني رحمه الله قال: أنشدنا الأديب البارع أبو العباس أحمد بن عبد الغني القيطر سي لنفسه يمدح الملك الناصر ويهنيه بفتوح الشام وأنشدت بظاهر بيت المقدس في شعبان سنة ثلاث وثمانين:

\_ ٩٩٣ \_ بغية الطلب في تاريخ حلب م (٦٣)

فيك نتلو عليك إنا فتحنا ما رأى الناس قبل دولتك الـ أيد الله دينه بك حتى

وأعرز الهدى بعرز حتى فرأينا الثغرو مبتسمات وسمعنا السيوف يتنشد عنها تتهادى إليك مشل الغواني كلما رمت معقر معقر ملكت كلما رمت معقر معقر ملكت وتشار من السهام عليها ومجانيق راعت الجوحتى فسنا البرق لوعة فيه والرعفهي كالشهب في البروج وإن عائرات بسطوة الملك النا ملكث عنده تنال الأمانيي

فتهنا بما ملکت تهنا غراء من نال کل ما یکنکنا کنت درعاله وسیفا وحصنا ( ۲۲۸ ـ ظ )

بدل الشام خوف بك أمنا اتكتيك قائسلات أمنيا ما تقضى لبان عند لبنك حاليات وهنئ العنس أغنا لك ينسى لا تعدم الدهر ينمنا لك ينسى لا تعدم الدهر ينمنا حدي ضرباً والسيمهرية طعنا نظم الشمل بالوصال وهنا درعته أنامل الريح منزنا حد أنين كذاك من خاف أنكا صر جوراً به على العدل يثنا إن دعونا صوب الغمام فضنيا

أنبأنا الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري قال في كتاب التكملة وفي الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول يعني من سنة ثلاث وستمائة توفي السيخ الفقيه الأديب أبو العباس أحمد بن الشيخ أبي القاسم عبد الغني بن أحمد بن عبد الرحمن بن خلف بن المسلم اللخمي المالكي المعروف بالقيطر سي المنعوت بالنفيس بمدينة قيوص من صعيد مصر الأعلى وقد ناهز السبعين ، تفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه على الفقيه أبي المنصور ظافر بن الحسين اليزدي، واشتغل مالك بن أنس رضي الله عنه على الفقيه أبي المنصور ظافر بن الحسين اليزدي، واشتغل

١ \_ التكملة لو فيات النقلة : ٣/١٥٦\_١٥٠ .

بالأصوليين والمنطق وغير ذلك ، وقرأ الأدب على الشيخ الموفق أبي الحجاج يوسف ابن محمد المعروف بابن الخلال كاتب الدست ، وصحبه مدة ، وسمع من الشريف أبي المفاخر سعيد بن الحسين المأموني وغيره ، وتصدر للإقراء ، وله ديوان شعر مشهور ومدح جماعة من الملوك والوزراء وغيرهم وتقلب في الخدم الديوانية ، وحدث ، أنشدنا عنه جماعة من أصحابنا(۱) .

أنشدني الشيخ الحافظ رشيد الدين أبو الحسن يحيى بن علي بن عبد الله القرشي للنفيس أحمد بن عبد الغني القطرسي من قصيدة ، قال : وكان فقيها فاضلا متكلما أصوليا .

بين الكثيب والنثقا ما أرب لولا التثقا وفي اللِثام قمر أضلني وأشرقا ومنها في ذكر الصعيد:

ليس صعيداً طيباً لكن صعيداً زلقا

أخبرنا أبو المحامد القوصي أن مولد النفيس بن القطرسي بمصر وتوفي بها في شهور سنة ثلاث وستمائة •

#### أحمد بن عبد الغني القشيري الحموي :

الملقب بالتاج ، ابن بنت ( ٢٢٩ ـ و ) الشيخ أبي سعد النحوي الحموي الضرير ، شيخنا، وكان أبوه عبد الغني من أهل المغرب ، وكان ولده هذا أحمد شاعرا مجيدا فاضلا ، وكان مقيما بحماه عند جده لأمه أبي سعد النحوي ، وقدم الى حلب في محاكمة شرعية .

روى لنا عنه شيئاً من شعره عفيف الدين عبد الرحمن بن عوض المَعرَّي، ووصفه لي بالذكاء وحدة الخاطر، وجودة الشعر •

١ - التكملة لوفيات النقلة : ٣ / ١٥٦ - ١٥٧ .

قال : وكان ناظماً ناثراً فاضلاً عروضياً ، نحوياً ، حسن المحاضرة ، رقيق|لحاشية لطيف المعاشرة ، وصنف كتابا في العروض ، ومات ولم يبلغ ثلاثين سنة .

أنشدني عفيف الدين عبد الرحمن بن عوض قال: أنشدني تاج الدين أحمد بن عبد الغنى حفيد الشيخ أبي سعد النحوي لنفسه يرثى شمس الدين محمد بن على بن المهذب، وكان غرق بحماه في العاصي عند مسجد ابن نظيف، وكان صديقاً له ،فأسف عليه ، وقال فيه برثيه:

فقد أبلت الأيام حسن شباب تخفف عن أهليه عظم مصابه فلنذ له أن مات تحت عبابسه

لتبك العيدون الجامدات محمدا غريب غريت أدركته شمهانة كريم أسال البحر من سكيب كفـــه

وأنشدني عبد الرحمن بن عوض المعري قال : كتب إلي أحمد بن عبد الغني لنفسه ، ثم أنشدنيها بعد ذلك:

ما بين خيف منني إلى الجمرات

فمواقف الحجاج من عرفات ( L - 779 )

ألحاظ أفديهن من ظبيسات عن أوجه بالورد منتقبات أبدانا تُجزى عن البدنات

ظبيات أنس يقتنصن الأسد بال عار َضْنَنَا بِالْمَازِمَينِ ١١ سُوافُسُراً ونحرنسا عوض الأضاحي فاغتدت

منهـا:

أمعرة النعمان بعدك مل من أتسرى يساعدني الزمان فأرسوي ما بــين تُنغرتهــا وباب كُنفُيرهـــا

جسمى الضنا وسئمت طيب حياتي مِن عذبك السلسال قبل مماتى رام يتصيب مواقع الثغسرات

ا \_ موضع في مكة بين المشعر الحرام وعرفه ، وهو شعب بين جبلين يفضي آخره الى بطن عرفه . معجم البلدان .

يا صاحبي خذا بشاري واعلما أني قتيل جفون الغنجات قال لي عبد الرحمن بن عوض: توفي أحمد بن عبد الغني سنة اثنتين وعشرين وستمائة بحماه ٠

أحمد بن عبد القاهر بن أحمد بن عبد القاهر بن أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد ابن طاهر بن الموصول :

أبو سالم الحلبي المعروف بأمين الدولة ، كان من عدول حلب وأمنائها وأعيانها، وكبرائها وعلمائها وفضلائها ، ورواتها وأدبائها .

حدث بها عن أبي الحسن علي بن عبد الله بن أبي جرادة الحلبي ، وسمع منه بحلب القاضي أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الصمد الطر سوسي ، والحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الر هاوي ، وروى لنا عنه عمي أبو غانم مجمد بن هبة الله بن أبي جرادة ، والشيخ أبو محمد عبد الرحمن ( ٢٣٠ – و ) بن عبد الله عندوان الأسدي وولده القاضي جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الطرسوسي الحلبي .

وذكر لي بعض الحلبيين أنه كان ينوب في كتابة الإنشاء في زمن نــور الديــن محمود بن زنكي في سنة أربعين وخمسمائة إلى أن توفي نور الدين •

وسمعت أبا الفضل هبة الله بن عبد القاهر بن المنو صُول يقول: كان أبو سالم بن الموصول مقداماً في الأمور ، جسوراً على ما يفعله ، وكان سني المذهب .

أخبرنا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة ، قراءة عليه بحلب ، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الصمد بن الطر سوسي الحلبي بها قالا : أخبرنا أمين الدولة أبو سالم أحمد بن عبد القاهر بن أحمد بن أخبرنا الموصول بقراءة الحافظ عبد القادر الرهاوي عليه ونحن نسمع - قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة قال : أخبرنا أبو الفتح عبد

الله بن اسماعيل بن أحمد بن الجلي الحلبي قال: أخبرنا أبو عبيد الله بن عبد السبعي السلام بن عبد الواحد القطبي قال: أخبرنا أبو بكر السبيعي قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن مستفاض الفيريابي القاضي ببغداد قال: حدثنا أبو جعفر العثقيلي قال: حدثنا كثير بن موان المقدسي عن إبراهيم بن أبي عبكة عن عقبة بن وشاح عن عمران بن مصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يشار إليه بالأصابع » قالوا ( ٢٣٠ ظ ) يارسول الله وإن كان خيرا ؟ قال: « وإن كان خيرا فهي مزلة إلا من رحم الله وإن كان شراً فهو شر » (١) .

أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي وولده أبو عبد الله القاضي – بقراءتي عليهما بحلب متنفردين – قالا : أخبرنا أمين الدولة أبو سالم أحمد بن عبد القاهر بن أحمد بن الموصول قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي جرادة قال : أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن اسماعيل بن أحمد الحلبي قال : أخبرنا عبد الرزاق بن أبي نمير العابد الأسدي قال : أخبرنا محمد بن الحسين بن صالح قال : أخبرنا أبو عبد الله جعفر بن أحمد بن يوسف الأوردي الصيرفي الكوفي ابن كارد بالكوفة قال : حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطوف بالبيت وهو يقول : اللهم اغفر لي ولأخي فلان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماقلت » ؟ قال : يارسول الله إن أخا لي استودعني أن أدعو له في هذا المكان ، فقال له رسول الله : « قد غفر لك ولأخيك » (٢) .

قرأت بخط بعض الحلبيين : لأمين الدولة أبي سالم بن الموصول ، قال : وكتب

١ ـ انظره في كنز العمال: ٣٩/٣٩ .

٢ ـ لم أجده بهذه اللفظ .

بهذه الأبيات إلى قاضي الحكم بحلب يتكفو "ر من عمة" ، وكان اغتصب أكثر أملاكه • ( ٢٣١ و )

يا حاكم الشّرع إِ"ني أَسْتَغَيِث إِلَى حُكم الشّريعة تَحْكيما علي ولي وإني واثق" مِن حُسن رأ يك لي أن لا يُسَتّوع ظلّمي من علي ولي

سير إلي الشريف جمال الدين أبو المحاسن عبد الله بن محمد بن عبد الله الهاشمي بيتين من شعر أبي سالم أحمد بن عبد القاهر بن الموصول ، وذكر أنه نقلها من خط والده أبي حامد محمد بن عبد الله

أَسْكُ و إِلَيكِ رَماناً تَدْ صَاعِ فِيه الصَوَابِ يَضَمُّنني فيه قُدومٌ تَحاشى الْكِلابِ كِلابُ

أنشدني الأمير بدران بين جناح الدولة حسين بن مالك بن سالم العقيلي الحلبي لجده لأمة أمين الدولة أبي سالم بن المتو "صول يهجو رجلاً" من أهل حلب يلقب بالعفيف •

أعثلن الدين مستنغيراً ينادي خلصوني وقعت وسط الكنيف لعن الله دوولة أصبح الجامو سن فيها ملقباً بالعقيف

قال لي بدران بن حسين بن مالك: توفي جدي لأمي أبو سالم بن الموصول سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ، وذكر غيره وفاته كانت سنة سبعين وخمسمائه ، والله أعلم •

# من اسم أبيه عبد الكريم من الاحمدين احمد بن عبد الكريم بن يعقوب الانطاكي الحلبي:

أبو بكر المنوّدب، معلم أبي عدنان ( ٢٣١ ظ ) ، سمع بحلب أبا الحسن محمد بن أحمد بن عبد الله الرافقي ، وأبا عمير عدي بن أحمد بن عبد الباقي

الأذنبي، وأبا حفص عمر بن سليمان الشرابي في سنة سبع وعشرين وثلاثمائة، وحدث عنهم، وعن المنقرري ، روى عنه أبو المتعكم المسدد بن علي الأكمثلوكي الحمصى •

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن عبد الله ، قاضي اليمن ، ومكرم بسن محمد بن حمزة بن أبي الصقر القرشي ، أبو الفضل ، بحلب ، وأبو عبد الله محمد ابن غسان بن غافل الأنصاري بدمشق قالوا : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن جعفر الحرستاني قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد قال : أخبرنا أبو المعمر المسدد بن علي الأملوكي قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الكريم الحلبي قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الرافقي قال : أخبرنا الفضل بن العباس بن إبراهيم قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : أخبرنا أبو معاوية عن اسسماعيل بن مسئلم عن محمد بن هلال عن أبي قتدادة العدوي قال : أذتن بلال بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فينادي : إن العبد نام ، قال : فصعد فنادى : إن العبد نام ، فلما طلع الفجر أعاد الأذان •

حدث أبو بكر أحمد بن عبد الكريم بحمص ( ٢٣٢ و ) في محرم سنة ثمان وستين وثلاثمائة ، فقد توفي بعد ذلك •

#### أحمد بن عبد الكريم الانطاكي:

روى عن ابن قُتْتَكِيْبة ، روى عنه أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمكذاني •

#### أحمد بن عبد اللطيف العري:

شاعر كان بمعرة النعمان ، ظفرت له بقطعة يرثى بها أبا صالح محمد بن

المهذب، وأخشى أن يكون هو أحمد بن علي بن محمد بن عبد اللطيف بــن زريــق الآتي ذكره ، وقد أسقط ذكر أبيه وحده ، ونسبة إلى جده الأعلى ، فإن بني زريق يعرفون ببنيعبد اللطيف ، فإن كان هو وإلا" فهذا غيره ، والأبيات مذكورة في مراثي بني المهذب ، ووفاة أبي صالح كانت في سنة خمس وستين وأربعمائة ، وهي :

أَ بني المُهذِّب وجدكم أوجيِّدي به ِ أومتْصابكم أهـذا الجكليل مصابي بي ما بكتم مين لنوعة لفراقه ولو ا"ستزاد"ت لكننت عثير محاب كياو°حشكة الدنَّيا و و كشية أهمُلهِا للهِسراق هـذا الصَّالـح الأوَّابِ ماذا أمُعدُّد مِن تجميل تجلاله ويسيرها ميربي على إطنت بي أنا إن عَدو °ت مقصراً أو مقصراً فلميا بقليبي منه من أو صاب أَ بني علي" بن المُهذِّب أَصْبَحت مُو صُولة بحبالكُم أَسْبَابي فبما تأكَّد من صفاء وداد نا و و شائج الأ°سباب والأ تشكاب كو نسوا لعشدري باسسطين فإنشه قَصْرَ الغرام إطالة الإسهاب

#### أحمد بن عبد المجيد بن اسماعيل بن محمد القيسى الحنفي:

قاضي مَلَطية"، فقيه مذكور ، أخذ الفقه عن والده أبي سعد عبد المجيد الحنفي ، قاضي بلاد الروم ، وسنذكر أباه إِن شاء الله تعالى في بابه •

#### ذكر من اسم أبيه عبد الملك من الاحمدين

### أحمد بن عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس:

أبو العباس بن أبي عبد الرحمن الهاشمي ، كان بمنبج مع أبيه ، وله ذكر في بني صالح •

قرأت في كتاب نسب بني صالح بن علي بخط القاضي أبي طاهر الحلبي الهاشمي قال: وكان أحمد بن عبد الملك عالمًا بالطب والفلسفة ، قد قرأ الكتب وطلبها ، ولقي أهل المعرفة بهذا الفن وأخذ عنهم فكان يعد العلاجات والأدوية والأشربة التي لاتوجد عند أحد إلا" عنده ويعطيها في السبيل .

#### أحمد بن عبد الملك بن على بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر الؤذن الحافظ:

أبو صالح النيسابوري ، سمع بِمنْبج أبا على الحسن بن الأشعث المنبَبْجي ، وبدمشق أبا القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز ، وأبا عبد الله الحسين بن محمد ابن أحمد الحلبيين ، ومسدد بن علي الأملوكي ، ورشاء بن نظيف بن ما شاء الله ، وبالموصل أبا الفرج محمد بن إدريس بن محمد وأخاه هبة الله بن إدريس ، وبجرجان أبا القاسم حمزة بن يوسف السُّهمي ، وبأصبهان أبا نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، وعبد الله بن يوسف بن باموية الأصبهانيين ، وأبا بكر بن أبي على ، وبهمذان أبا طالب على بن الحسين الحسنى ، وببغداد أبا القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران ، وأبا بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ، وسمع أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، وأبا نعيم عبد الملك بن الحسن الأزهري ، وأبا الحسين محمد بن الحسين الحسيني العلوى ، وأبا طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، وأبا زكريا يحيى ابن إبراهيم المزكى ، وأبا بكر محمد بن زهير بن أخطل النسوي ، وأبا سعيد محمد ابن موسى الصيرفي ، وأبا سعد عبد الرحمن بن حمدان بن محمد الشاهد ، وأبا عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، وأبا الحسن على بن محمد بن السقا ، وأبا القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج ، وأبا بكر محمد بن الحسن بن فورك وجماعة غيرهم •

روى عنه ابنه أبو سعد اسماعيل بن أحمد ، وأبو بكر الخطيب البغدادي ، وأبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي ، وأبو القاسم زاهر ، وأبو بكر وجيه ابنا طاهر بن محمد الشحاميان ، وأبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن وابن أخيه أبو الاسعد هبة الرحمن بن أبى سعيد القشيريان ، وأبو سعيد اسماعيل

بن أبي القاسم الفوسنجي ، وأبو علي الحسن ابن عمر بن أبي بكر الطوسي البياع وأبو القاسم عبد الكريم بن الحسين بن أحسد الصفار البسطامي ، وأبو الحسن طريف بن محمد بن عبد العزيز الحيري ، وعبد الغافر بن اسماعيل بن عبد الغافر الفارسي ، وأبو الوفاء على بن زيد بن شهريار ، ومر بحلب مجتازا (٣٣٣لظ) •

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الاسدي \_ وهذا أول حديث سمعناه منه في مشيخته \_ قال : أخبرنا أبو محمد عبد الواحد بن عبد الماجد ابن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري \_ وهذا أول حديث سمعناه منه بجامع حلب في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر الله الاصم رجب من سنة ست وخمسين وخمسمائة \_ قال : أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي \_ وهذا أول حديث سمعته منه بقراءتي عليه ، وأول حديث كتبته عنه \_ وحدثنا عمر بن بدر بن سعيد الموصلي من لفظه وحفظه \_ وهو أول حديث سمعته منه قال : حدثنا أبو الغنائم شيرويه بن شهردار بن شيرويه الكيا الديلمي \_ وهو أول حديث سمعته من لفظه وحفظه ، قدا ابن طاهر بن محمد الشحامي \_ وهو أول حديث سمعته من لفظه وحفظه ، قدم ابن طاهر بن محمد الشحامي \_ وهو أول حديث سمعته من لفظه وحفظه ، قدم علينا همذان \_ ح •

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عمر بن عبد الغالب العثماني الاموي من لفظه وحفظه وهو أول حديث سمعناه منه وقال: أخبرنا أبو مسلم هشام بن عبد الرحيم بن الاخوة البغدادي وهو أول حديث سمعته منه وقال: حدثنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي وهو أول حديث سمعته منه بأصبهان وحدثنا ابراهيم بن محمد بن الازهر الصريفيني وهذا أول حديث سمعته وحدثنا ابراهيم عن محمد بن الازهر الفتوح محمد بن الجنيد الاصبهاني مسن لفظه بأصبهان وهذا أول حديث سمعته منه وهذا أول حديث سمعته الفظه بأصبهان وهذا أول حديث سمعته منه حديث

وأنبأنا به أبو الفتوح الاصبهاني \_ وهذا أول حديث كتبناه عن كتابه \_ قال: حدثنا زاهر بن طاهر بن محمد \_ وهذا أول حديث سمعته منه من حفظه من لفظه قال: حدثنا الشيخ أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن على المؤذن \_ وهذا أول حديث سمعته منه \_ قال: حدثنا الامام أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن محمش الزيادي \_ وهذا أول حديث سمعته منه في شهر ربيع الاول من سنة سبع وأربعمائة \_ قال : أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز \_ وهذا أول حديث سمعته منه \_ قال : حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي وهو أول حديث سمعته منه \_ قال : حدثنا سفيان بن عيينة \_ وهو أول حديث سمعته منه ـ عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبـ د الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء » (١) .

وأخبرنا أبو الحسن على بن أبي الفضائل هبة الله بن سلامة بن المسلم بن أحمد بن على اللخمي المصري الخطيب الفقيه المعروف بابن الجميزي بحلب قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفى قال : أخبرنا أبو الحسن (٢٣٤ ـ ظ فريف بن محمد بن عبد العزيز النيسابوري ببغداد ، وأبو الوفاء على ابن زيد بن شهريار الزعفراني بأصبهان قالا: أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك أبن على المؤذن بنيسابور قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي قال : أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز قال : حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو أن ١ \_ انظره في كنز العمال: ٣/ ٥٩٦٩ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء» •

قال عبد الرحمن: هذا أول حديث سمعته من سفيان، قال أبو حامد: هذا أول حديث سمعته من أول حديث سمعته من عبد الرحمن، قال أبو طاهر: هذا أول حديث سمعته من أبي حامد، قال أبو صالح: هذا أول حديث سمعته من أبي طاهر، قال ظريف وعلي: هذا أول حديث سمعتاه من أبي صالح، قال الحافظ أبو طاهر: وهذا أول حديث سمعته من ظريف ببغداد، ومن علي قبله بأصبهان، قال شيخنا أبو الحسن: وهذا أول حديث سمعناه من الحافظ السلفي، قلت: وهذا أول حديث سمعناه من الحافظ السلفي، قلت: وهذا أول حديث سمعناه من أبي الحسن بن الجميزي •

أخبرنا الشريف أبو الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عمروك البكري الصوفي \_ قراءة عليه بدمشق غير مرة \_ قال : أخبرنا (٢٣٥ ـ و) أبو الاسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد ابن عبد الكريم بن هوازن القشيري قال : أخبرنا الشيخ أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن سنة تسع وستين وأربعمائة قال : أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة قال : أخبرنا أبو علي الحسين ابن داوود البلخي \_ املاء \_ قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا حميد عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من دخل سوقا من أسواق المسلمين فقال : لا اله الا الله وحده ، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف الف سيئة ، وبنى له قصرا في الجنة » (۱) •

أخبرنا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي \_ في كتابه الينا من نيسابور \_ قال : أخبرنا أبو صالح أخبرنا أبو صالح

١ ــ انظره في كنز العمال : ٩٣٢٧/٤ ٩ ٩٤٤٣ .

أحمد بن عبد الملك المؤذن قال: أخبرنا أبو على الحسن بن الاشعت المنبجي بها قال: حدثنا أبو على الحسن بن عبد الله الحمصي قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز ابن مروان الحلبي قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان يقول: اذا قال لك الرجل: لم أذكر حاجتك فاعلم أنه لم يعنى بها (٢٣٥ ـ ظ) .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال: أخبرنا عبد الكريم ابن أبي بكر \_ اجازة ان لم يكن سماعا \_ قال: أنشدنا خره شير بن محمد بن عبد العزيز السهروردي قال: أنشدنا عبد الغافر بن اسماعيل الفارسي املاء بنيسابور قال: أنشدنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك الحافظ قال: أنشدنا الشريف أبو الحسن عمران بن موسى المغربي لنفسه:

جزيت وفائي منك غدراً وخنتني كذاك بدور التم شيمتها الغدر وحاولت عند البدر والشمس سلوة فلم يسلني يا بدر شمس ولا بدر وفي الصدر مني لوعة لو تصورت بصورة شخص ضاق عن حملها الصدر أمنت اقتدار البين من بعد بينكم فما لفراق بعد فرقتكم قدر

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي \_ اجازة \_ قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن صرما عن أبي بكر الخطيب البغدادي قال : أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر ، أبو صالح المؤذن النيسابوري ، قدم علينا حاجا وهو شاب في حياة أبي القاسم بن بشران ثم عاد الى نيسابور ، وقدم علينا مرة ثانية في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ، فكتب عني في ذلك الوقت علينا مرة ثانية في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ، فكتب عني في ذلك الوقت وكتب عنه في القدمتين جميعا ، وكان يروي عن أبي نعيم عبد الملك بن الحسن الاسفرائيني ، ومحمد بن الحسين العلوي الحسني ، وأبي طاهر الزيادي ، وعبد الله بن يوسف بن بامويه (٢٣٦\_و) الاصبهاني ، وأبي عبد الرحمن السلمي ، ومن بعدهم .

وقال لي : أول سماعي في سنة تسع وتسعين وثلاثمائــة ، وكنت اذ ذاك قـــد حفظت القرآن ، ولي نحو من تسع سنين ، وكان ثقة (١) •

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي ـ قراءة عليه وأنا أسمع ـ قال : أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني \_ اجازة ان لم يكن سماعا قال : أحمد بن عبد الملك بن على بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر المؤذن ، أبو صالح ، من أهل نيسابور ، الامين المتقن الثقة المحدث ، الصوفي ، نسيج وحده في طريقت و جمعه وافادت ، وكان عليه الاعتماد في الودائع من كتب الحديث المجموعة في الخزائن الموروثة عن المشايخ ، والموقوفة على أصحاب الحديث ، وكان يصونها ويتعهد حفظها ، ويتولى أوقاف المحدثين من الخبز والكاغد ، وغير ذلك ، ويقوم بتفرقتها عليهم ، وايصالها اليهم ، وكان يؤذن على منارة المدرسة البيهقيـــة سنين احتسابًا ، ووعظ المسلمين وذكرهم الاذكار في الليالي ، وكان في أكثر الاوقات قبل الصبح اذا صعد يكرر هذه الآية ويقول : « أليس الصبح بقريب » (٢) ؟ وكان يأخذ صدقات الرؤساء والتجار ويوصلها الى المستحقين والمستورين من ذوي الحاجات والارامل واليتامي ، ويقيم مجالس الحديث ، وتقرأ عليه ، وكان اذا فرغ يجمع ويصنف ويقيد ، وكان (٢٣٦ــظ) حافظا ثقة ، دينا خيرا ، كثير السمـــاع ، واسع الرواية ، جمع بين الحفظ والافادة والرحلة ، وكتب الكثير بخطه .

سمع أبا نعيم عبد الملك بن الحسن الأزهري ، وأبا الحسين محمد بن الحسين الحسنى العلوي ، وأبا محمد عبد الله بن يوسف بن بامويه الأصبهاني ، وأبا طاهر محمد بن محمد مكم ش الزيادي ، وأبا بكر أحمد بن الحسن الحيري ، وأبا سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، وأبا عبد الرحمن محمد بن الحسين السُّلَميي ، وأبا زكريا يحيى بن إبراهيم المُزكي ، وأبا بكر محمد بن الحسن بن فتُورك ، وأبا عبد الله

۱ \_ تاریخ بغداد : ۲۲۷/۲–۲۲۸ . ۲ \_ سورة هود \_ الآیة : ۸۱ .

محمد بن عبد الله الحافظ البيئع ، وأبا القاسم عبد الرحمن به محمد السراج ، وبتجرجان أبا القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، وبأصبهان أبا نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ ، وأبا القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران الواعظ ، وجماعة كثيرة من مشايخ جرّجان ، والري" ، والعراق ، والحجاز ، والشام ، كما تنطق به تصانيفه ، وما تفرغ الى عقد الإملاء لكثرة ما هو بصدده من الاشتغال والقراءة عليه .

روى لناعنه: أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي ، وأبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري ، وأبو سعيد إسماعيل بن أبي القاسم الفتوسنجي ، وأبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي ، وأبو علي الحسن بن عمر بن محمد الطوسي ، وجماعة سواهم ( ٢٣٧ – و ) •

صنف التصانيف، وجمع الفوائد، وعمل التواريخ منها التاريخ لبلدنا مسرو، ومسودته عندنا بخطه، وصحب جماعة من الشايخ الكبار مثل: أحمد بسن نصر الطالقاني، وأبي الحسن الجرجاني، وأبي علي الدقاق، وأبي سعيد بن أبي الحسن، وأبي القاسم القُشْسَيري، وغيرهم من مشايخ العراق والثنام، وكان حسن السيرة، مليح المعاشرة، حسن النقل والضبط،

وقال : كان مولد أبي صالح المؤذن في سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة •

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو القاسم علي ابن الحسن الحافظ الدمشقي قال: أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر، أبو صالح المؤذن الحافظ، سمع بدمشق أبا القاسم بن الطبيينز، وأبا عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد الحلبي ومسكر بسن علي الأملوكي، ورشاء بن نظيف، وبخراسان أبا نعيم عبد الملك بن الحسن الأزهري، وأبا محمد عبد الله بن يوسف بن بامويه، وأبا ظاهر محمد بن محمش، وأبا زكريا يحيى بسن إبراهيم المزكي، وأبا بكر محمد بن زهير بن أخطل النسوي، وأبا عبد الرحمن

السلمي ، وأبا سعيد الصيرفي ، وأبا الحسن على بن محمد بن السقاء ، وأبا القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج ، وأبا القاسم بن بشران ببغداد ، وغيرهم •

روى عنه أبو بكر الخطيب ، وحدثنا عنه ابنه أبو سعد ( ٢٣٧ ـ ظ ) إسماعيل ابن أبي صالح ، وأبو القاسم زاهر ، وأبو بكر وجيه ابنا طاهر بن محمد الشكاميان وأبو علي الحسن بن عمر بن أبي بكر الطوسي البياع ، وأبو القاسم عبد الكريم بن الحسن بن أحمد الصفار البسطامي ، وكان ثقة خياراً .

أنبأنا زين الأمناء أبو البركات بن محمد قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم قال: وفيما كتب إلي أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر يخبرني قال: أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد ، الشيخ الحافظ أبو صالح المؤذن الأمين المتقن المحدث الصوفي ، نسيج وحده في طريقته وجمعه وافادته ، وما رأينا مثله ، حفظ القرآن ، وجمع الأحاديث ، وسمع الكثير وصنف الأبواب والمشايخ وسعى في الخيرات ، وصحب مشايخ الصوفية ، وأذ "ن سنين حسنبكة ، ولو ذهبت إلى شرح ما رأيته منه من هذه الأخبار لسودت أوراقاً جكمية ، ولد سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة ، وتوفي يوم الإثنين التاسع من شهر رمضان سنة سبعين وأربعمائة (١) .

وذكره أبو زكريا يحيى بن أبي عمرو بن مكندك في تاريخ أصبهان وقال: أبو صالح المؤذن قدم أصبهان وسمع من أبي نعيم ، وأبي بكر بن أبي علي ومن في وقتهما حافظ للحديث ، رحل وكتب الكثير وسمع .

أخبرنا أبو هاشم بن الفضل عن أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني قال : سمعت أبا القاسم زاهر بن طاهر الشحامي بنيسابور ( ٢٣٨ – و ) يقول : خرّج أبو صالح المؤذن ألف حديث من ألف شيخ له •

وأخبرنا أبو هاشم عن أبي سعد السمعاني قال: قرأت بخط أبي جعفر محمد بن

۱ \_ مختصر تاریخ دمشق: ۱۵۹/۳۰ .

<sup>-</sup> ١٠٠٩ - بغية الطلب في تاريخ حلب م(٦٤)

أبي على الحافظ بهمذان: سمعت الشيخ الزكي أبا بكر بن أبي اسحق المزكي يقول: ما يقدر أحد يكذب في الحديث في هذه البلدة ـ يعني نيسابور ـ وأبو صالح المؤذن حي" ، لأنه كان يذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

قال: وقرأت بخط أبي جعفر أيضاً: سمعت الشيخ الإِمام أبا المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني المروزي يقول: إذا دخلتم على أبسي صالح المؤذن فادخلوا بالحرمة يغفر لكم بغير مهلة ، فإنه نجم الزمان وشيخ وقته في هذا الأوان .

قال: وقرأت بخطه أيضا: سمعت الشيخ الصالح أبا الحسن بن أحمد الكوار البسطامي يقول: سألت الله أن أرى أبا صالح المؤذن في المنام، فرأيته ليلة على هيئة صالحة، فقلت له: أبا صالح أخبرني عن ما عندكم، فقال: ياحسن كنت من الهالكين لولا كثرة صلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال (١): أين أتم عن الرؤية واللقاء؟ فقال: هيهات قد رضينا منه بدون ذلك، فاتنبهت ووقع على اللكاء.

أخبرنا أبو هاشم قال: أخبرنا أبو سعد \_ إجازة إن لم يكن سماعا \_ قال: قرأت بخط والدي رحمه الله: سمعت أسعد بن حيان النسوي يحكي عن أبي صالح المؤذن أنه دخل ( ٢٣٨ ظ ) على أحمد بن نصر الشبوي مع شاهفور ، فقال الشيخ لفقير: خذ سلاحك ، فأمر لشاهفور بسؤاله عن السلاح ، فقال: هو الوضوء ، ثم سأله عن الحديث ، وأراد أن يقرأ عليه كتاب البخاري عن الشبوي فقال: ذكر في أوله الاعمال بالنية ، وأنا ما سمعت هذا الكتاب لأحدث سمعته لأعمل به ،

أخبرنا زين الأمناء الحسن بن محمد بن الحسن \_ إِذَنا \_ قال : أخبر ن العمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال : سألت أبا سعد بن أبي صالح عن وفاة والده فقال : في سنة سبعين وأربعمائة ، قيل : في أي شهر ؟ فقال : في شهر رمضان ، وذلك

١ \_ كذا بالاصل ، والاصح : فقلت .

أنه كان قد سأل الله بمكة أن لايقبضه إلا في شهر رمضان ، فكان إذا دخل شهر رجب تفرغ للعبادة الى أن يخرج شهر رمضان .

وقال الحافظ أبو القاسم: كتب إلي أبو نصر إبراهيم بن الفضل بن إبراهيم البار قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الكتبي قال: سنة سبعين وأربعمائة ورد الخبر بوفاة أبي صالح المؤذن الحافظ في رمضان ، وكان مولده سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة (١) .

أخبرنا أبو هاشم الحلبي عن أبي سعد السمعاني قال: قرأت بخط أبي جعفر محمد بن أبي علي الحافظ بهمذان: توفي الإمام الحافظ أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن يوم الاثنين بالباكر لتسع خلون من شهر رمضان سنة سبعين وأربعمائة، وقد بلغ خمسا وثمانين سنة ( ٢٣٩ و ) من عمره رآه بعض الصالحين في تلك الليلة في النوم كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بيده وقال له: « جزاك الله خيراً فنعم ما أديت من من قولي ونشرت من سنني » •

## من اسم أبيه عبد الواحد من الأحمدين

أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن منصور:

أبو العباس المقدسي ، ويعرف بالبخاري الحنبلي ، فقيه فاضل رحل رحلة واسعة الى العراق ، وخراسان ، وما وراء النهر ، ولحق الرضي النيسابوري وعلق عليه الخلاف ومهر فيه ، وبرز على أقرانه ، وعرف بالبخاري لطول مقامه ببخارى ، وسمع الحديث الكثير بدمشق ، وبالبلاد التي رحل إليها ، روى لنا عنه أبو المحامد السماعيل بن حامد القوصي ، وأبو الحسين يحيى بن علي بنعبد الله المعروف بالرشيد العطار ، واجتاز في طريقه بحلب .

۱ \_ مختصر تاریخ دمشق: ۳ / ۱۵۹ .

ذكر لي ذلك شيخنا عبد الرحمن بعن إبراهيم المقدسي وقال إن أصحابنا المقادسة الذين رحلوا دخلوا كلهم حلب، وكان قد تصدر بحمص الإفادة علم الحديث والفقه، ورتب له الملك المجاهد شيركوه صاحبها بها معلوما، وحدث بها وبغيرها من البلاد، وروى عنه أخوه الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد ابن أحمد، وذكر له ترجمة في جزء جمع فيه أخبار المقادسة ودخولهم الى دمشق وقع إلى بخطه فنقلت ماذكره على قضه نقلا من خطه، وقد أجاز لي رواية ذلك مع غيره،

أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد وقال \_ ونقلته من خطه \_ : أحسد ( ٢٣٩ ظ ) بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن منصور ، أبــو العباس أخي ، يعرف بالبخاري ، وهو ممن يشتغل بالعلم من صغره الى كبره ،وبرز على أقرانه ، ودخل خراسان ، وغزنه (١) ، وما وراء النهر ، وأقام مدة ببخارى ،ولحق الرضي النيسابوري ، وعلق عليه الخلاف ، وكان قبل ذلك قد اشتغل ببغداد علي أبي الفتح بن المني رحمه الله ، وسمع الحديث الكثير بدمشت ، وبغداد ، وواسط ، وهمذان ، ونيسابور ، وهراة ، وبخارى ، فسمع بدمشق أبا المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر ، وأبا الفهم عبد الرحمن بن عبد العزيز الأزدي المعروف بابن أبي العجائز ، وأبا المجد الفضل بن الحسين بن البانياسي ، وأبا طالب الخضــر بن هبة الله بن طاوس ، وعبد الرزاق النجار ، ومحمد بن علي البحراني ، وغيرهم ، وببغداد سمع أبا الفتح عبيد الله بن عبد الله بن شاتيل ،وعبد المغيث بن زهير ،وأبا السعادات نصر الله بن عبد الرحمن القزاز ، وغيرهم ، وبنيسابور أب البركات عبد المنعم الفراوي ، وخلقاً كثيراً يطول ذكرهم ،وأقام فيسفره نحواً من أربع عشرة سنة ،ورجع الى وطنه ، ووجد أصحابنا به راحة عظيمة من قضاء حوائجهم عند السلاطين والحكام والولاة ، مع عفة ودين وأمانة ، وقل من رآه وعرفه إلا أحبه من قريب أو بعيد حتى أني سمعت من بعض من يخالفنا أنه قال ( ٢٤٠ و ) لشخص: لم لاتكون مشل البخاري الذي يدخل حبه على القلب بغير استئذان •

١ عاصمة الدولة الغزنوية هي من مدن أفغانستان حاليا .

ومولده في سنة أربع وستين وخمسمائة في الشوال في العشر الآخــر منــه، ذكــره لى والــدي .

أخبرنا أبو المحامد اسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن القوصي قال: أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العباس أحمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي قراءة عليه بدمشق قال: أخبرنا الشيخ أبو المعالي عبد المنعم بن عبد الله الفراوي ، قال القوصي: وأجازه لي عبد المنعم ، ح •

وأخبرناه عاليا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي القرطبي الدمشقي بالمسجد الحرام تجاه الكعبة شرفها الله ، والإمام عبد المحسن بن أبي العميد بن خالد أبوطالب الأبهري الخفيفي بمسجد الخيف من منى ، وأبو عبد الله محمد بن عمر بسن يوسف القرطبي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وأبو البركات محمد بن الحسين بن عبد الله الأنصاري بحماه وبحلب قالوا: أخبرنا أبو المعالي عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال: أخبرنا أبو الحسن ظريف بن محمد بن عبد العزيز الحيري ، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم ، وأبو محمد عبد الرحين بن محمد الحيزباراني قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور قال: أخبرنا أبو عمرو اسماعيل ابن نجيد بن أحمد السلمي قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله البصري قال: (١٤٤٠ظ) حدثنا أبو عاصم عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة لاضرب ولا طرد ولا إليك إليك ، وكانوا يمشون أمام رسول الله صلى عليه وسلم •

أخبرنا أبو الحسين يحيى بن علي الحافظ بمصر قال: أخبرنا أبو العباس أحمد ابن عبدالواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن منصور المقدسي ثم الدمشقي الفقيه قال: أخبرنا أبو الفتح عبيد الله بن عبيد الله بن شاتيل الدباس قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن المظفر بن سوسن التمار قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن أبو بكر محمد بن العباس بن نجيح البزاز مسن لفظه إبراهيم بن شاذان قال: حدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن نجيح البزاز مسن لفظه

قال: حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً (١) .

أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد ــ ونقلته مــن خطه ــ قال: سمعت والدتي تقول: لما حملت بأخيك أحمد رأيت كأن لنا كبشاً له قرون ، فأرسلت فأولته، فقيل: يولدلهم ولد يكون يدفع عنهم الخصوم ، ولعمري إنه لكذلك ، فإنــه كــان يمضي الى المخالفين ويناظرهم ويظهر كلامه على كلامهم ، ويدخل على القضاة ، وإن كان لأحد حاجة أو حكومة هو يتولى ذلك حتى أنه أثبت كتباً عند الحاكم لم يكــن غــيره يقــدر على اثباتهـا .

قال أبو عبد الله \_ ونقلته من خطه \_ : سمعت والدتي تقول : رأى أبوك قبل أن يولد أخوك أنه يبول في المسجد ، قالت : فسألت عن تأويله ، فقيل : يولد لك مولود يكون عالماً ، أو ما هذا معناه .

وقال \_ ونقلته من خطه \_ : سمعت والدتي تقول : قال العز \_ يعني أبا الفتح محمد بن الحافظ عبد الغني \_ : كل من جاء منا ترك الاشتغال بالعلم غير فلان \_ يعني أخي \_ فإنه بعد مجيئه لم يترك الاشتغال بالعلم •

قال: وسمعت أخي أبا العباس يقول ، وقد حاء من الغزاة ، وكان غـزا يافـا فوقعت في فخذة نشابة جرخ (١) ، قال: لما وقعت في كنت أشتهي لو وقعت في هذا الموضع حتى تحصل لي الشهادة ( ٢٤١ و ) أي تقع في مقتل •

وقال: سمعت بعض أهلي يحكي أن جماعة من أصحابنا مضوا الى زيارة امرأة صالحة متعبدة ، وكان فيهم أخي ، فقالت : في هذه الجماعة ثلاثة من الأبدال ، فسمت أخي أحمد أحدهم •

١ ــ انظره في كنز العمــال : ٣ / ٨٩٢٣.

ا - من أنواع النشاب في الحروب الصليبية ، غالبا مااستخدمت من قبل الفرنجة .

قال: وسمعت أبا العباس أحمد بن سعيد يقول: سمعت في النوم قائلا يقول: ثلاثة من أهل الحنة ، فسمى ـ يعني ـ أخى أحد الثلاثة .

وسعت أحمد يقول: لما وضعت جنازته \_ يعني أخي \_ غفوت والإمام يخطب، وكأن قائلا يقول: لو كانوا وضعوا على جنازته إزاراً ثم وضعوا الإزار على الناس ليحصل لهم من بركته ، أو ماهـــذا معنـــاه .

قال: وتوفي رحمة الله عليه ليلة الجمعة خامس عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين وستمائة بالجبل (١) ، ودفن بجنب قبر خاله الإمام موفق الدين رحمه الله ٠

وسمعت اختي قالتا : هلل الله قبل موته وأضاء وجهه وأسفر جداً ، قالت أم محمد : وكان يهلل تهليلا فصيحاً .

وقال: سمعت الحافظ أبا موسى عبد الله بن الحافظ عبد الغني يقول: لما مات كافور الخادم المنتمي الى ست الشام، رأيته تلك الليلة في المنام وهو في هيئة حسنة وعليه لباس حسن، فوقفت معه ساعة يحدثني، ثم عرفت أنه مات، فقلت: هل لقيت أصحابنا ؟ فقال: نعم، فقلت: فمن فيهم أفضل، فقال: ما أعطي أحد مثل ما أعطي الشمس البخاري ( ٢٤١ ظ) أو قال: ليس أحد مثل منزلة الشمس البخاري •

أخبرنا الحافظ رشيد الدين يحيى بن علي في معجمه قال: الشيخ أبو العباس هذا \_ يعني البخاري \_ من أهل دمشق ، فقيه فاضل من فقهاء الحنابلة ، ويعرف بالشمس البخاري ، وأصلهم من البيت المقدس أو من أعماله .

حدث عن جماعة من شيوخ الشام والعراق ، وكان مولده في العشر الآخر من شوال سنة أربع وستين وخمسمائة ، وتوفي ليلة الجمعة الخامس عشر من جمادى

ا - أي جبل صالحيه دمشق . انظر القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون ـ ط . دمشق ١٩٤٩ : ٢٩٩ - ٣٠٠ .

الآخرة سنة ثلاث وعشرين وستمائة • كتب إلى" مولده ووفاته أخــوه الحافظ أبو عدد الله ٠

وذكر الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في كتاب التكملة(١) أنه ولى القضاء بحمص ، وليس كذلك ، وإنما ولى التحديث بحمص في أيام الملك المجاهد شيركوه بن محمد ، أحضره إليها للتحديث ، فظن الناقل أنه ولى القضاء، وكان قاضي حمص صالح بن أبي الشبل ، قبل وصول البخاري إلى حمص ، واستمر في قضائها الى بعد وفاة البخاري ووفاة شيركوه .

## أحمد بن عبد الواحد بن هاشم بن علي ، أبو الحسين المعدل الاسدي الخلبي :

والد الخطيب أبي طاهر هاشم بن أحمد ، سمع أبا محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن يحيى بن سنان الخفاجي الحلبي ، وأخاه سعيد بن عبد الواحد بن هاشم، وأبا يعلى عبد الباقي ، وأبا سعد عبد الغالب ابني عبد الله أبي حصين بن المحســن وتصرف في الديوان في الغربيات من عمل حلب ؛ روى عنه ابنه الخطيب أبو طاهـــر هاشم بن أحمد خطيب حلب .

أنشدنا الخطيب أبو عبد الرحمن محمد بن هاشم بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم قال : أنشدنا أبي الخطيب أبو طاهر هاشم بن أحمد بن عبد الواحد قال : أنشدني أبي أبو الحسين أخمد بن عبد الواحد بن هاشم قال : أنشدنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد الخفاجي الحلبي لنفسه .

أرأيت من داء الصبابة عائداً ووجدت في شكوى الغرام مساعدا

أم كنت تذكر بالوفاء عصابة حتى بلوتهم فلم تسر واحدا تركوك والليل الطويل وعندهم سحر" يرد لك الر قاد الشاردا وكأنسا كانت عنه ودلك فيهم دمنا حبسن على البلى ومعاهدا

١ ـ لم يصلنا الجزء الحاوي لذكر وفات من التكملة .

ياصاحبي ومتى نشدت متحافظاً في الود لم أزل المعني الناشدا (٢٤٧و) أعددت بعدك للملامة وقرة وذخرت عندك بالصبابة شاهدا ورجوت فيك على النوائب شد قل فلقيت منك نوائباً وشدائدا أما الخيال فما نكرت صدود م عني وهل يصل الخيال الساهدا سار تيمم جوشنا من حاجر مرمى كما حكم النوى متباعدا كيف اهتديت له ود ون مناله خرق تجور به الرياح قواصدا ما قصرت بك في الزيادة نية لو كنت تطرق فيه جفنا راقدا عجبت لاخفاق الرجاء وما درت أنبي ضربت به حديداً باردا ما كان يمطره الجهام سخائباً تروى ولايجد السراب مواردا وإذا بعثت الى السباخ برائد يبغي الرياض فقد ظلمت الرائدا (۱)

كتب إلينا عبد الوهاب بن علي الأمين أن الخطيب أبا طاهر هاشم بن أحمد بن عبد الواحد أنشدهم قال: أنشدنا والدي قال: أنشند ني أبو الحسن علي بن مقلد ابن منقذ لنفسه:

أحببابنا لو لقيتم في مثقامكتم من الصبابة مالاقيت في ظعني لأصبح البحر من أنفاسكم يبسأ كالبر" من أدمعي ينشق بالسفن

أنبأنا المؤيد بن محمد الطوسي قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني \_ إجازه إن لم يكن سماعاً \_ قال: أنشدنا أبو طاهر هاشم بن أحمد بن عبد الواحد الأسدي إملاء من حفظه بحلب ، وأنبأنا صقر بن يحيى بن صقر عن الخطيب هاشم قال: أنشدي والدي من لفظه قال: أنشدني القاضي أبو يعلى ابن أبى حصين لنفسه:

باندوا فجفس المستهام قريح يخفي الصبابة تتارة ويبوح ويبوح المسبق أن ذكرت أن المكتبة الظاهرية كانت تحثوي على نسخه من ديوان ابسنان لكنها مفقودة الان .

من طرف وصلت جراحة قلب وإليب فاض نجيع المسفوح لم يبت بعدهم له من جسمه شكي فواعجباه أين الروح المرود المحمى:

شيخ كبير صالح ، ورد حلب ( ٢٤٢ ظ ) وأقام بها بمسجد السيدة علويه بنت وثاب بن جعبر النميريه والدة محمود بن نصر بن صالح بن مرداس ، بالقرب من تحت القلعة (١) ، وانضم إليه في المسجد جماعة من الفقراء الصالحين ، وكان يخدمهم بنفسه ويندر ووز (٢) لهم في زنبيل كبير كان معه ، ويمد لهم من ذلك سفرة في كل يوم ، ولما شاخ واحد ودب وضعف عن حمل الزنبيل ، كان يأخذ معه فقيراً من الفقراء يحمل الزنبيل معه ، وكان يعرف بأحمد الزنبيل لذلك .

وكانحسن الأخلاق معروفاً بالخيروالصلاح ، صحب روزبهار وقضيب البان بالموصل وشاهدته وأنا صبي وقد انحنى واحد ودب ، وقد حضر سماعاً مع الفقراء ، وطاب فانتصب قائماً تام القامة ، وكانت هذه عادته إذا طاب في السماع ، وكان يحكى عن قضيب البان كرامات .

وأخبرني تاج الدين أحمد بن هبة الله بن أمين الدولة قال: سمعت الشيخ أحمد بن عبد الواحد المند روز يقول: إن سبب اشتغالي بالكدر وزة أنني كنت قد حججت وزرت النبي صلى الله عليه وسلم ، فبقيت بالمدينة ثلاثة أيام لا أطعم طعاماً ، فجئت الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجلست عنده وقلت: يارسول الله أكون ضيفك ولي ثلاثة أيام لم أطعم طعاماً ، قال: فهومت واتنبهت وفي يدي درهم كبير ، فخرجت واشتريت به شيئاً أكلته ، وشيئاً للبسي ، ثم اشتغلت بعد ذلك بالدروزة ،

١ ــ يبدو أن هذا المسجد قد اندثر لذلك لم يرد ذكره في الاعلاق الخطيرة ولا في الدراسات حول آثار حلب ، وكان محمود بن نصر من أشهر أمراء الاسرة المرداسية كما أن أمة تمتعت بمكانة رفيعة وشغلت دورا كبيرا في تاريخ بني مرداس ، انظر كتابي ( بالانكليزية ) امارة حلب : ١٥٨ ، ١٦٥ - ١٧٨ .

٢ - أي يقدم لهم المأكولات الطيبة . القاموس والمعرب للجو اليقى ولسنان العرب

قلت: وكان الملك الظاهر رحمه الله (٣٤٣ و) وأمراؤه يحترمونه ويكرمونه، وتوفي رحمه الله بحلب بمسجد السيدة (١) في ثامن شوال مسن سنة سبع عشرة وستمائة، وكان قد ناهز مائة سنة، وصلي عليه بالمسجد الجامع، ودفن بمقام إبراهيم، ومروا بجنازته على باب داري وصعدت الى غرفة في الدار مشرفة على الطريق، فوجدت زوجتي فيها نائمة ، فنبهتها وقلت: اجلسي وانظري جنازة الشيخ أحمد المدروز، فانتبهت وقالت لي: الساعة رأيت في منامي جنازة تمر بين السماء والأرض، والميت معطى بازار أبيض والهواء يهبه، وقد جاءوا بالجنازة الى مشهد الملك رضوان خارج حلب فأدخلوا الجنازة الى البستان الى جانبه، وهمو البستان المعموف بالجنينة،

قلت : وتبع جنازت جمع عظيم ، رحمة الله عليـ ه •

#### أحمسه بسن عبسه الواحسه بسن مراء:

أبو العباس الحوراني القاضي ، الملقب بالتقي الشافعي فقيه فاضل ، أديب زاهد ، شاعر ، قدم حلب وأقام بها مدة وتفقه بها على شيخنا قاضي القضاة أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ، وسمع منه الحديثومن شيخنا الشريف أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي وغيرهما ، وبرز في علم الفقه والأدب ، ثم توجه من حلب الى سنجار وولي بها القضاء ، ثم انتقل عنها الى بغداد وذكر بها مسألة فولي الإعادة بالمدرسة المستنصرية من جهة الشافعية وسمع بها الحديث من ابن الخازن وغيره ، ثم تزهد وانقطع عن الدنيا وجاور بمكة وبالمدينة .

وحدث بمكة وبسنجار عن أبي هاشم ( ٢٤٣ ظ ) عبد المطلب الهاشمي بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عيسى الترمذي ، وبمسند الإمام الشافعي رضي الله عنه عن ابن الخازن النيسابوري وعن غيرهما ، وكان لي به اجتماع بحلب ، وكان

<sup>1</sup> \_ كان لقب علوية أم محمود بن نصر « السيدة » .

يسمع معنا الحديث، ثم قدم الديار المصرية من المدينة \_ على ساكنها الصلاة والسلام في ذي القعدة من سنة ثمان وخمسين وستمائة رسولا من صاحبها الى قطز المعزي، بعد أن استولى على مصر، وامتدت يده في الظلم، وقبض أوقاف المدينة بالديار المصرية، فوجده قد قتل وتولى قاتله الملك الظاهر ركن الدين بيبرس، فاجتمع به وقضى شغله وأطلق الوقف، وكنت إذ ذاك بمصر، فحضر إلى وعلقت عنه فوائد وشيئاً من شعره، وسألته عن مولده، فقال: عمري الآن سبعة وسبعون سنة، وكان سؤالي إياه في رابع وعشرين من ذي القعدة من سنة ثمان وخمسين وستمائة.

وأخبرني في ذلك اليوم قال: أخبرني هارون بن الشيخ عمر عن بعض الصلحاء المجاورين بمكة شرفها الله من أهل اليمن أنه رأى فيما يرى النائم كأنه قد نزل الى البيت المعظم ليطوف به على جاري العادة ، فلم يجده ، فقال: ذهب الإسلام ، راح الدين ، فقيل له: مه كيف تقول هذا ؟! قال: أين البيت الذي كان يطوف السلمون، فقيل له الساعة يجيء ، قال: من يجيء به ؟ قيل: أهل مصر ، أو أصحاب مصر ، قال: متى يجيء ؟ قال: لا تعجل الساعة يجيء فبينا هو كذلك إذ جاء البيت ، وعاد في مكانه كهيئته الأولى لكنه لا كسوة عليه ، فقال: أين كسوته ؟ فقيل: الساعة تجيء فبينا هو كذلك إذ أفرغ على البيت المعظم الكريم ( ٢٤٤ و ) كسوة بيضاء واتبه ، فبينا هو كذلك إذ أفرغ على البيت المعظم الكريم ( ٢٤٤ و ) كسوة بيضاء واتبه ،

قلت: فقدر الله تعالى أن التتار استولوا على الشام في سنة ثمان وخمسين ، وخرج عسكر مصر ومن التجي إليهم من عسكر الشام مع قطز ، والتقوا بعسكر التتار على عين جالوت فكسروا التتار ومضوا الى الشام جميعه فاستولوا عليه ، ونرجو من ألطاف الله أن الكسوة البيضاء تكون عمارة الشام وعود ماتشعث من مدنه وحصونه إن شاء الله تعالى .

وأخبرني أبو العباس الحوراني أن بعض الصالحين أخبره من فيه أنه رأى أنه فتح في السماء بابان ، ونزل من أحدهما ملائكة خيالة على خيل ، وسمع قائلا يقول:

هؤلاء ملائكة قد نزلوا من السماء لنصرة الاسلام ، وقيل للباب الآخر هـــذا الباب الآخر باب رحمة له سنين لم يفتح ، وقد فتح الآن لتنزل منه الرحمة على الناس •

أخبرني أبو العباس بن عبد الواحد قال: أخبرني شخص من كبار الصالحين يعرف بعمر بن الزغب أنه كان مجاورا بالمدينة المقدسة ، وأنه خرج في بعض السنين في يوم عاشوراء الذي تجتمع الإمامية فيه لقراءة المصرع الى قبة العباس ، فسسأل شيئاً في محبة أبي بكر الصديق رضى الله عنه كما جرت عادة السؤ"ال ، فقال له رجل شيخ من الحاضرين : اجلس حتى نفرغ ، فلما فرغوا أخذه الى داره وسلط عبدين له عليه ، فكتفاه وأوجعاه ضربا ، ثم قطع لسانه ، وقال : اخرج الى الذي طلبت لأجله ليرد عليك لسانك ، فجاء وهو مقطوع اللسان تجاه الحجرة المقدسة يستغيث ويقول: يارسول الله تعلم ماقد جرى علي في محبة صاحبك ، فإن كان صاحبك ( ٢٤٤ ظ ) على حق أحب أن يرجع الي لساني ، فإن لم يرجع الى لساني وإلا شككت في ايماني، قال: فبينما هو في أثناء الليل إذ استيقظ فوجد لسانه في فيه كما كان قبل قطعه ، ثم عاد في مثل ذلك اليوم في العام المقبل الى القبة المذكورة ، وقام وقال : أريد في محبة أبي بكر الصديق ديناراً مصرياً ، فقال له حدث من الحاضرين اقعد حتى نفرغ ، فلما فرغوا أتى به ذلك الحدث الى تلك الدار التي قطع فيها لسانه فأدخله إليها وأجلسه في مكان مفروش وأحضر له طبق طعام وواكله واستزاده في الأكل حتى اكتفى ، تسم رفع الطعام وفتح بيتًا ، وجعل الفتي يبكي ، فقام عمر المذكور لينظر سبب بكائه ، فرأى قرداً مربوطاً عنده وهو ينظر إليه ويبكي ، فسأله عـن ذلك ، فازداد بكــاؤه وارتفع نحيبه ، ثم سكنه حتى سكن ، وسأله عن ذلك القرد ماهو ، فقال لــى : إن حلفت ليأنك لاتحكي هذه الحكاية في المدينة المقدسة أخبرتك ، فحلف له بما استحلفه أنه لا يخبر بها أحد في المدينة النبوية ، فقال له : اعلم أنه أتانا شخص في العام الماضي وطلب شيئًا في قبة العباس التي أتيت إلينا العام فيها ، وسأل شيئًا في محبة أبى بكر الصديق وكان والدي من فقهاء الإمامية وعلماء الشيعة ممن يرجع الى فتياه وقوله في

مذهبه ، فسلط عليه عبدين له فكتفاه وأوجعاه ضرباً ، ثم قطع لسانه وأخرجه وقال : اذهب الى الذي طلبت لأجله ليرد عليك لسانك ، فلما كان في أثناء الليل صرخ أبي صرخة عظيمة فاستيقظنا لها فوجدناه قدمسيخ ( ٣٤٥ و ) قرداً ، وهو هذا ، فجددنا أسلامنا نحن ، وتبرأنا من ذلك المذهب ، وخطر لنا إظهار موته ، فأظهرنا موته ، وكنت أظهرت أني وأخذنا خشبة نخل بالية تشبه الآدمي ، ولففنا عليها خرقاً ودفناه ، وكنت أظهرت أني حلفت أنه لايتولى غسله إلا أنا ووالدتي لئلا يطلع أحد على شيء من ذلك .

قال: فقال له الشيخ عمر فأنا أزيدك في الحكاية زيادة ، وهو أني أنا الشخص الذي قطع لساني ، وقد عاد كما كان ، فأكب عليه يقبل رأسه ويديه ويتبرك به ، وأعطاه ديناراً وكساه ثوباً ، وكان يتفقده مدة مقامه في المدينة النبوية على ساكنها السلام .

قال: وحكى لي هذه الحكاية بمنى أيام الموسم، وذكر ان اسم المسوخ كان أحمـــد .

أنشدنا محمد بن أبي محمد بن الصفار السنجاري بها قال: أنشدني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الواحد الحوراني المدرس الشافعي - ثم اجتمعت بأبي العباس أحمد فأنشدني - قال: أنشدني الشيخ موفق الدين أبو الثناء محمود بن أحمد الخجندي الفقيه الشافعي لنفسه بسنجار

وجالس للدروس يعمسه في مسلك تيه للأسد فراس في جسدر ألفت مساكنها من غصب والو ومكس مكاس ينهسى عن الظلم في دراسته وأكلمه مسن مظالم الناس فقف عليه وسل ملاءمسة بين نقيضي ذا الذاكر الناسي تقطعه في معرك الجدال وما في طلل بالوقوف من باسسي

أنشدني تقي الدين أبو العباس الحوراني بمصر لنفسه وقال لي : هذه الأبيات أنشدتها ( ٢٤٥ ظ ) ببغداد حين استذللت في المسأله ومدحت بها المستنصر :

له شرف الخلافة من قريش ومجد من مساعها العظام له سر النبوة من معد فهذا السر في هذا الإمام فسرأي بين مسن واقتداء وعزم بين سين سر وانتقام أنشدنا أبو العباس أحمد بن عبد الواحد بن مراء لنفسه قراءة عليه وأنا أسمع: دعها تسير مسن العراق سريعاً فلعلها ترد الحجاز ربيعا أضحت تحن الى العقيق صبابة وتمد أعناقاً لهن خنضوعا وردت على ماء العذيب فسر ها ذاك الورود فنقطته دموعا والله لولا حب من سكن الحمى ما كان قلبي للغرام منظيعا

#### أحمسد بسن عبد الوارث بسن خليفة القلعي:

سمع بحلب الفقيه أبا علي عالمي بن إبراهيم بن اسماعيل الغزنوي الحنفي ، وحدث عنه بدمشق فيشهر ربيع الآخر سنة ست وستين وخمسمائة فقد توفي بعدذلك

\* \* \*

